

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعت الإسلامية بالملاينة المنورة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار (٨٦)

# الأعاديث الوارة في الأعاديث المراكبة ال

رضَّوُان اللَّه تعَلَىٰ كَاللَّهُمْ بَجَيعًا في الكتب لتسقة، ومُسَّنري إلي بكرالبزَارٌ، وأَجْيَعَلَى لوصُلي، والمفاجم السكريّة الدُّي القَاسَمُ الطبراني

> جَــمْع وَدِرَاسِـُـة كـــبها

ور موديه عيري عي العالم المعري

عضوُّهيثُة التَّرَّرِيشُ في لِجَامَةَ الإِيْسَلَعِيَّة فِي المَرْبَيَةَ المِنْصَّةِ غفراللّه لَهُ ُولُوَّا لِرَبِّيهِ

المحكّل الأوّلي

المُقَرِّمَة ـ مَا وَرَدَ فِي نَصَاكِل البرُربين

الطَّبُعِثَ اللَّهُ وَلَحْنَتُ ١٤٢٧هـ

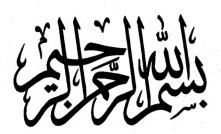

ويسر لي أشرح لي صدري، ويسر لي أمري أو كان أو

الأمادنيث الواحة في المرافقة في الماسلة في الما

### ح) الجامعة الإسلامية، ٢٧ ١ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الصاعدي، سعود بن عيد بن عمير

الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضوان الله عليم جميعاً في الكتب التسعة.../ سعود بن عيد بن عمير الصاعدي.

المدينة المنورة، ١٤٢٧هـ

ردمك: ۱-۱۱-۵۲-۹۹۳۰

1 – الصحابة والتابعون أ. العنوان

نيوي ۲۳۹,۹ ديوي ۱٤۲٧/۱۷۸۷

رقم الإيداع: ١٤٢٧/١٧٨٧

ردمك: ۱-۱۵۶۱-۱-۹۹۳،

جَمِيْعِ حَقُوْمِ ٱلطَّبَنْعِ مَجِفَىٰ الْبِحَامِعَة لِلْهِرِ لَوَيَّةَ بِالْمِرِيْنَةِ لِلْمَنْزَةِ

### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية

الحمـــد لله رب العـــالمين، والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم، والبحث والنظر فيه، وتنقيح مسائله، وسلوك طريقه، لأنّ ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة كما قال الرسول على الله له به طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة".

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا تَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُؤُأٌ ﴾ [فاطر من الاية: ٢٨].

وأول ما بدئ به رسول الله ﷺ هو وحي الله إليه بالعلم ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَيْنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَيْنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ ﴾ [العلن: ١-٥]

وقال تعالى يخاطبه: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [عتد من الآية: ١٩]

وقال تعالى: ﴿ وَقُل رُّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۞ ﴾ [طه من الآية ١١٤].

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع.

ولينائية المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله، ولأبنائيه كذلك من بعده، ففي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بلغت مسيرة التعليم مستوى

عالسياً وازدهـ رالتعلـ ما العالي وارتقت الجامعات، ومن هذه الجامعات العملاقة، الجامعـ الإسـ لاميّة بالمدينة النّبويّة، فهي صرح شامخ، يشرف بأن يكون إحدى الموسّسات العلميّة والثّقافية، التي تعمل على هدي الشّريعة الإسلاميّة، وتقوم بتنفيذ السّياسـة التّعليمـيّة بتوفير التّعليم الجامعيّ والدّراسات العليا، والنّهوض بالبحث العلمي والقيام بالتّأليف والتّرجمة والنّشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.

ومن هنا، فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية، ضمن واحباتها، التي تمثل حانباً هاماً من حوانب رسالة الجامعة ألا وهو النّهوض بالبحث العلمي والقيام بالتّأليف والترجمة والنّشر.

ومن ذلك الكتاب: [الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - في الكتب التسعة، ومسندي أبي بكر البزار، وأبي يعلى الموصلي، والمعاجم الثلاثة لأبي القاسم الطبراني] جمع ودراسة: سعود بن عمير الجربوعي الصاعدي.

معالي مدير الجامعة الإسلامية د/ صالح بن عبد الله العبود

## ور و المعدمة



الحمدُ لله يخلق ما يشاء ويختار اختيارا، خلق الإنسان وأوسعه جــوداً وإكراما، وفضله على كثير من المخلوقات عدلاً واقتدارا، قال جل مـــن قائل تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمُنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَّقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثيرمتَنْ خَلَقْنَا تَفْضيلاً ﴾ (١)، وفاضل بين بني آدم فجعلهم رتبا وأقدارا، قال حل من قائل عليما: ﴿انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَلَّاآخَرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتُوأَكُبُرُ تَفْضيلاً ﴾ (٢)، وجعل رسله وأنبياءه أفضلهم درجـــة وارتقـــاء، وفاضل بينهم بحكمته انتخاباً وانتقاء، قال-تبارك وتعـــالى-: ﴿ تُلْكَالرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات ﴾ (٣). وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، صلاةً وسلاماً تستمد الشمس ظاهر سناهما، ويسستعير المسك عاطر شذاهما، أسمى الأنبياء درجة وأكثرهم أتباعا، وأفسضلهم وأشرفهم أصحابا، هدى الله من تقدم من الأمة بخُبره، ومن تأخر بخَـــبره، ميمون النقيبة، مبارك الصحبة، عدّ الله-تعالى- أصحابه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل استخلاصاً واصطفاء، قال-تعالى-: ﴿ ثُمَّا أُورَنْنَا الْكُنَّابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا منْ عَبَادَنَا ﴾ ('')، وقال: ﴿كُتُتُمْخَيْرَأُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ

<sup>(</sup>١) الآية: (٧٠)، من سورة: الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الآية: (٢١)، من السورة المتقدمة نفسها.

<sup>(</sup>٣) من الآية: (٢٥٣)، من سورة: البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية: (٣٢)، من سورة: فاطر.

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١)، وفاضل بحكمته بينهم منوهاً ومشيدا، فقال حل من قائل خبيرا: ﴿ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَاكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحسنى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢)... أما بعد:

فيقول الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود الهذلي-رضي الله عنه-(٣): (إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد-صلى الله عليه وسلم-خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه)اه.

وقال-مرة-(1): (لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً فإن آمن آمــن، وإن كفر كفر. وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت؛ فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة)اهـــ.

<sup>(</sup>١) من الآية: (١١٠)، من سورة: آل عمران.

<sup>(</sup>٢) من الآية: (١٠)، من سورة: الحديد.

<sup>(</sup>٤) رواه جماعة منهم: الطبراني في مغجمه الكبير (٩/ ١٥٢) ورقمه/ ١٧٦٤ واللفظ له-، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١/ ٩٣) ورقمه/ ١٣٠ بستديهما عن أبي الأحوص(واسمه: عوف بن مالك)، واللالكائي-مرة اخرى-( ورقمه/ ١٣١) بسنده

وقال-مرة-(1): (من كان مُستناً فليستن بمن قد مات؛ فإن الحيي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد-صلى الله عليه وسلم-كانوا خير هذه الأمة، وأبرها قلوباً، وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم-، وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم؛ فإلهم كانوا على الهدى المستقيم)اه.

وقال ابن عباس-رضي الله عنهما-(٢): (أصحاب محمد-صلى الله عليه وسلم-كانوا على أحسن طريقة، وأقصد هداية. معدن العلم، وكتر الإيمان، وجُند الرحمن) هد.

عن مسروق، وابن حزم في الإحكام (٦/ ٢٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٠) بسنديهما عن عبدة بن أبي لبابة، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٤٧) ورقمه/ ١٨١٠ بسنده عن قتادة، جميعاً عن ابن مسعود به. وهو صحيح عن ابن مسعود، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٨٠) عن الطبراني، ثم قال: (ورجاله رحال الصحيح)اهـ.

<sup>(</sup>١) ذكره عنه جماعة كثيرة من أهل العلم كالبغوي في تفسيره (٢/ ٥٠٤)، وشيخ الإسلام (كما في: مجموع الفتاوى ٣/ ١٢٦)، وابن القيم في إغاثة اللهفان (١/ ١٥٩).

ورواه: أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٠٥) بسنده عن عمر بن نبهان عن الحسن عن ابن عمر به، بنحوه. وعمر بن نبهان ضعيف (انظر: المجروحين ٢/ ٩٠، وتهذيب الكمال ٢/ ٥١٥ ت/ ٤٣١٣). والحسن هو: البصري، لم يسمع ابن عمر (انظر: جامع التحصيل ص/ ٦٦٣). والأشبه أن نحوه من قول الحسن نفسه، رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٢/ ٤٤٦) ورقمه/ ١٨٠٧ بسنده عنه به.

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه: البغوي في تفسيره (٢/ ٤٠٥).

فهؤلاء الصحابة الكرام-رضي الله عنهم وأرضاهم- هم أعظم مسن حقق توحيد الله، والإيمان به، والجهاد في سبيله، والإصلاح في الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، قاموا بذلك علماً، وعملاً، واعتقاداً، وهم الصفوة المختارة، وخير هذه الأمة بعد نبيها- صلى الله عليه وسلم-، وأعلمهم به عليه وسلم-، فاقتدوا به، واهتدوا بمديه، واستنوا بسنته، وكان لهم مــن الإيمان واليقين ما لا يشركهم فيه أحد عقبهم(١)، ومن الفضل والشرف ما لا يعدله شيء، ولا مطمع فيه لمن جاء بعدهم، (أجمعوا جميعاً على محبة الله -عز وجل-، ومحبة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وعلى المعاونة علي نصرته، والسمع والطاعة له على العسر واليسر، والمنهشط والمكره، لا تأخذهم في الله لومة لائم) (١)، رضيهم الله لنصرة نبيه- صلى الله عليه وسلم -، وإقامة دينه، (فأعزوا دين الله -عز وجل-، وأذلوا أعداء الله -عز وجل-، وسنوا للمُسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع الأمة) (٦)، ووصفهم الله في كتابه بأهج وصف، ونعتهم بأهمي نعت، فهم ليوث الشرى، وغيوث الندى، ومصابيح الدجى، وغيظ العدى، يبتغون فضلاً من الله ورضوانا، أدوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أدى إليهم، ومضوا على منهاجه، اتبعوا كتاب الله – عز وجل-، وسسنة

<sup>(</sup>١) وانظر: منهاج السنة (٦/ ٢٢٣)، والاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) الشريعة للآجري (٤/ ١٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدم (٤/ ١٦٣٧).

نبيه — صلى الله عليه وسلم —، قوم سموا إلى المكارم والمفاخر، وارتقوا في ذرى المجد، ذووا آثار رفيعة، ومعالي سامقة، ومواضع نفيسة، وأعراض نقية، وفضائل شريفة (۱)، ومناقب حليلة في كتاب الله—عز وجلل—، وفي سنة نبيه — صلى الله عليه وسلم—، وفي أقوال بعضهم في بعض، وفي أقوال التابعين، ومن تبعهم بإحسان...وهذه النصوص الدالة على فللهم العالية، ومناقبهم الشريفة دائمة لهم، ومستمرة في حقهم، ليست خاصة بوقت دون وقت، أو زمان دون زمان (۱).

<sup>(</sup>١) والفضائل: جمع فضيلة، وهي الخصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف، وعلو مترلة إما عند الحق، وإما عند الحلق. والثاني لا عبرة به إلا إن أوصل إلى الأول. عن القرطبي (كما في: الفتح ٧/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) قال الله - تعالى - في سورة الفتح، الآية (١٨): ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلَم مَا فِي قُلُوهِم فَأَنْزَلَ السّكينَة عَلَيْهِم وَآثَابُهُم فَتُحا قَرِيباً ﴾، وقال في سُورة التوبة، الآية (١٠): ﴿ وَالسّابِقُونَ الْمُؤَدِنَ النّهَ الْمِعْرَ وَالْمُنا اللّهَ عَنْهُم وَرَضُوا الآية (١٠٠): ﴿ وَالسّابِقُونَ الْمُؤَدُ الْمَظْرِم هُم الْمُعَانِ رَضِي اللّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُم جَنَات تَجُرِي تَحُمَّا اللّه اللّه الله الله الله الله عنه المه ورضي عنهم، وانزل السكينة عليهم، ورضي عنهم، والرضي من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبدعلم أنه يوافيه على موجبات الرضى، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم، ولا الشك فيهم البتة. وقد بين في آية التوبة أنه رضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم أهل الجنة، لا يدخل النار لتعذيب، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه، وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء والمدح عليه، فلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. وقد وعدهم سكنى الجنة، خالدين فيها أبدا ﴿ وَعُدَ الله لا يُخْلفُ اللّه الميعَادَ ﴾ [من الآية: (٢٠)، من سورة: الزمر]. ولقد خاب، وحسر من رد حكم ربه وحل ، ووعده. انظو: الفصل لابن حزم (٤/ ٢٢٥ -٢٢٦)، والصارم المسلول عز وجل ، ووعده. النقو: الفصل لابن حزم (٤/ ٢٢٥ -٢٢٢)، والصارم المسلول عز وجل ، ووعده.

وما ورد، وتقرّر لهم من هذه الفضائل العالية المنيفة، الدالــة علــى وحوب محبتهم وإكرامهم، وتقديرهم وإحلالهم على لسان النبي- صــلى الله عليه وسلم - له أهميته الثمينة، ومكانته الجليلة، وقد اهتم به علما السلف من وقت مبكر، وألفوا فيه؛ فرواية فضائلهم، ونشرها من هديهم، وأمارة بارزة من أماراهم، ومنارة نيّرة من أصول دينــهم واعتقاداهم. وهذه الأحاديث الواردة في فضائلهم كثيرة جداً، متفرقة في المــصنفات الحديثية على اختلاف أنواعها، وأحجامها، والمطبوع منها، وغير المطبوع؛ ولذلك يصعب حصرها، ولم ينظم شملها كتاب لأحد من أهل العلــم(۱)، ولم يحص عددها، ولم يعرف حدها.

لشيخ الإسلام( $\pi$ /  $\pi$ /  $\pi$ 0 )، والرياض النضرة للمحب الطبري( $\pi$ 1 )، والفوائد لابن القيم( $\pi$ 0 /  $\pi$ 0 ).

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام (كما في: مجموع الفتاوى ٤/ ٤٣٠) وقد ذكر بعض الأحاديث في فضائل الصحابة -: (... وهذه الأحاديث مستفيضة، بل متواترة في فضائل الصحابة، والثناء عليهم، وتفضيل قرغم على من بعدهم من القرون، فالقدح فيهم قدح في القرآن، والسنة) هـ.. وقال في منهاج النبوة (٨/ ٢٥١) وقد ذكر فضائل الصحابة أيضاً -: (دلّت عليها تلك النصوص الكثيرة المتواترة)، وانظر: الوصية الكبرى له (ص/ أيضاً -: (وأما مناقب الصحابة وفضائلهم فأكثر من أن تذكر) اهـ.. وقال السخاوي في فتح المغيث (٤/ ١٩ ١) وقد ذكر بعض المؤلفات من أن تذكر) اهـ.. وقال السخاوي في هذا الباب لا انتهاء له) اهـ.، يشير في الأظهر إلى فضائل الصحابة -: (والتأليف في هذا الباب لا انتهاء له) اهـ.، يشير في الأظهر إلى كثرة الأحاديث في ذلك، وصعوبة حصرها في مؤلف واحد. وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب في رسالته في الرد على الرافضة (ص/ ٢٦ - ٢٧): (وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وحوب تعظيمهم، وإكرامهم). وقال الشوكاني في قطر الولي عليه وسلم ما يدل على وحوب تعظيمهم، وإكرامهم). وقال الشوكاني في قطر الولي

وقد جمع بعض المتقدمين، والمتأخرين منها نزراً يسيراً، وغيضاً مسن فيض، مما وقعت لهم رواياته، أو وصل إليهم بأسانيده ومتونه، ولم يقصدوا الاستيعاب والاستقصاء، وقد أوردوا ذلك دون جمع ودراسة اختلاف ناقليه، والمختار في درجاته تبييناً وتعليلاً، على وجه كاف، وشاف. ولم تخدم عند المتأخرين فيما أرى الحدمة الحديثية اللائقة بها، والمحتاجة إليها. ولم يتصد للمطبوع من كتب فضائل الصمحابة فيما يبدو أحد من المختصين في علم الحديث الشريف، ولم يُبيّن في الغالب من أحاديثها الثابت، وما لم يثبت، ولم تورد فيها الأحاديث ذوات المعاني المتعددة، أو الواحدة في فضائلهم على وجه العموم، أو على وجه الخصوص إيراداً واحداً. وهي جهود كلها مشكورة، وأحسب ألها أعمال مبرورة، قام بها جماعة من أهل العلم والمشتغلين به على حسب أغراضهم مبرورة، قام بها جماعة من أهل العلم والمشتغلين به على حسب أغراضهم

<sup>(</sup>ص/ ٢٩٤) - وقد ذكر الصحابة، رضي الله عنهم -: (الذين لهم المزايا التي لا يحيط الما حصر، ولا يحصيها حدّ، ولا عدّ) اه... ويقول الشيخ حافظ حكمي في سلم الوصول: (وذكرهم في سنة المختيار قد سار سير الشمس في الأقطار)، وقال في شرحه (معارج القبول بشرح سلم الوصول ٣/ ١١٩٦-١١٥: ("وذكرهم" بالمناقب الحمة، والفضائل الكثيرة "في سنة المختار" محمد الله عمد معرماً، وخصوصاً، من الأحاديث الصحاح والحسان "قد سار" انتشر وأعلن "سير الشمس في الأقطار" تمثيلا لشهرة فضائلهم، ووضوحها، لا تحصيها الأسفار الكبار) اه... وقال المزي في قمذيب الكمال (١٥/ ٢٨٤) في ترجمة أبي بكر - رضى الله عنه -: (ومناقبه، وفضائله كثيرة جداً، مدوّنة في كتب العلماء) اه..، وقال الإدريسي في إتحاف ذوي التشوّق (١/ ١٣٢) - وقد ذكر فضائل أبي بكر -: (قد جاء في فضله، ومناقبه ما لايحسى).

ومقاصدهم، ورصفوا بما الطريق لمن جاء بعدهم، وسلك مسلكهم، والله المسؤول أن يجزيهم عن الأمّة خيراً وأن يتقبل منهم أعمالهم.

ولما رأيت أنه لم ينظم شملها، ولم يجمع شتاها، ولم يسدرس أسانيدها ومتولها دراسة حديثية علمية أحد من أهل العلم بالحديث عقدت عزمي، وأبرمت أمري، وصرفت عنايتي إلى التعمق في البحث عنها، والإمعان في الفحص والتفتيش في المظان وغيرها، والنظر في أسانيدها، ومتولها، ودراستها على وفق منهج علمي دقيق مطرد، وترتيبها ترتيبا حسنا، وتقسيمها تقسيما أصيلاً؛ وما ذلك إلا لإرادة حصرها حسب الاستطاعة م وليكون الكلام عليها سالما علميا، ومطرداً منهجياً، وأثرها نامياً، وتمرها الطالب من كثب.

ولكن لكثرة هذه الأحاديث، وأعدادها الجمة، ولتحديد مدد الرسائل العلمية الجامعية بأزمان وقتية ابتداء وانتهاءً رأيت أن أقتصر على الأحاديث الواردة في هذا المعنى في المصنفات الحديثية المشهورة، الي عليها في الغالب مدار حديث رسول الله على وأكثرها تداولاً، ونظراً: الكتب التسعة، ومسندي أبي بكر البزار، وأبي يعلى الموصلي، والمعاجم الثلاثة (الكبير، والأوسط، والصغير) لأبي القاسم الطبراني.

فطالعتها، وناظرتما، وأحذت ما فيها على وجه الاستيعاب، والاستقصاء، ودرستها، وخرجتها، ورتبتها على وفق خطة علمية، ومنهج مؤصل-سيأتي تفصيلهما إن شاء الله تعالى-، وأرجو أن أكون وصلت بمما إلى حد معقول، يصلح به العمل، غير متجاوز في ذلك، ولا مقصر.

وأسأل المولى – جل ثناؤه – أن يهيء لي أسباب التوفيق، وطرق الرشاد، وله الحمد، والمنة، هو صاحب العون، والفضل في الأول والآخر، بلغـــت نعمه، وآلاؤه، وأتت من وراء ما ترنوا إليه الأبصار، وتتطلع إليه الآمال.

### ◊﴿ مواعي اختيار الكتابة في هذا الباب ٢٥

الدواعي التي حثتني، وهيأتني للكتابة في هذا الموضوع الجليل بعد مشيئة الله—عز وجل—عدّة… وأهمهـا:

♦ أولاً: أي أحب إلهي، وديني، ورسولي -صلى الله عليه وسلم-، وأخذوا عنه، وكذا أحب من صحبوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخذوا عنه، وبلغوا رسالته من بعده، وأتولاهم جميعاً(۱)، وآخذ بسيرهم وطريقتهم، وأسير على سبيلهم ولهجهم، وأترحم عليهم؛ لأن (حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة) (۱)، وأعرف لهم حبهم لله، ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحب الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحب الله ورسوله عليه عليه وسلم المنه، وقوهم على الله عليه وسلم عليه، وقوهم على الله عليه وسلم أيطعن عليهم به... فهم غرس من غرس الدعوة إليه، وتقواهم، وبراءهم مما يُطعن عليهم به... فهم غرس من غرس من غرس

<sup>(</sup>۱) السعيد من تولى جملتهم، ولم يفرق بين أحد منهم، واهتدى بمديهم، وتمسك بحبلهم. والشقي من تعرض للخوض فيما شجر بينهم، واقتحم خطر التفريق بينهم، وأتبع نفسه هواها في سب أحد منهم. فلله الحمد، والمنة أن أعاذنا من ذلك، ونسأله دوام نعمته، وتمامها-آمين-. عن المحب الطبري في الرياض النضرة(١/٣٣).

<sup>(</sup>٢) من كلام الإمام أحمد، كما في: طبقات الحنابلة(١/ ٣٠).

يده-صلى الله عليه وسلم-، وسهم من كنانته، ورمح في قلوب أعدائــه، كأنما نجلتهم أبوة، ونتقتهم أمومة-رضي الله عنهم جميعاً-، وجمعني بهـــم، وسائر المُسلمين في حنة الخلد، ودار الكرامة.

♦ ثانياً: أن في جمع هذه الأحاديث، ودراستها ذبّاً عن حمي الإسلام، وعقيدة السلف الصالح، وحماية لجانب الإيمان والتوحيد، ودفاعاً عن سنة النبي – صلى الله عليه وسلم –، وحفظاً لحقوقه، ولحقوق أصحابه، وإلحاماً بالحق المبين، والحجة البالغة على من استظهروا بالفرقة على المحاعة، واستبدلوا الغواية من الهداية، فاستطالوا على مراتب الصحابة السنية، ودرجاهم الرفيعة، وتعدوا على أعراضهم المصونة الشريفة، وفضائلهم العالية النفيسة، واتخذوا منهم –أو من بعضهم، جماعات أو أفراداً – درية لرماحهم، وغرضاً لسهامهم، يهلك على ذلك الهرم الكبير، ويستنهج سبيله الناشئ الصغير، أو المنحرف الغرير (١) – وقانا الله اتباع الهوى، وسلوك سبيل الردى –.

<sup>(</sup>١) يقول أبو محمد اليمني في عقائد الثلاث والسبعين فرقة (١/ ٥٥-٩٦): (...طعنوا عليهم بأقوالهم، وأعمالهم، ودونوها دواوين، وعملوا فيها الأشعار... ولهم في ذلك ما يطول شرحه، والله يجازيهم عليه. وعملوا فيهم الشخبار المبتدعة، وتأولوا فيهم التأويلات الباردة، وندبوا إلى التدين بها، والخلاف لما سواها، وجعلوا ذلك تقرباً إلى الله تعالى ومعلوا ذلك ومن حذا حدوهم في محاربة الدين، وناقليه من أصحاب رسول الله عليه وسلم من أسبابه: قلة فقههم في دين الله عن وحل وحل ، وإعراضهم عن الكتاب والسنة علماً، وعملاً، واعتقاداً ، وتقليد علماء السوء، واتباع ما يوحيه الشيطان ويلقيه في قلوهم الخربة، ويزخرفه ويزينه لعقولهم السوء، واتباع ما يوحيه الشيطان ويلقيه في قلوهم الخربة، ويزخرفه ويزينه لعقولهم

وقد عقد الخطيب البغدادي-رحمه الله-في الجامع لأخلاق السراوي وآداب السامع (افصلاً في أدب إملاء فضائل الصحابة ومناقبهم، والنسشر لحاسن أعمالهم وسوابقهم، قال فيه: (إن الله-تعالى-اختار لنبيه أعوانا، حعلهم أفضل الخلق وأقواهم إيمانا، وشد هم أزر الدين، وأظهر هم كلمة المؤمنين، وأوجب لهم الثواب الجزيل، وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل. فخالفت الرافضة أمر الله فيهم، وعمدت لمحسو مساثرهم ومساعيهم، وأظهرت البراءة منهم، وتسدينت بالسسب لهسم، ﴿ وَاللّهُ مُتّم نُورِه ولَو كُوكَو اللّهُ اللهُ وَاللّهُ مُتّم نُورِه ولَو كُوكَو اللّه المُنافورة في المنافورة الله المنافورة الله المنافورة في الله المنافورة المنافورة الله المنافورة المنافورة المنافورة الله المنافورة الم

الفاسدة، فناصبوا أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-العداء، وأعرضوا عن محبتهم وموالاتهم، وأقبلوا على موالاة الشيطان، واستكانوا إلى ما يوحيه إليهم...وقد روى مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٣١-٢٠٣١) ورقمه/ ٢٦٣٨ من طريقي أبي صالح السمان، ويزيد الأصم، كلاهما عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف)-وهذا لفظ يزيد الأصم-.

<sup>(1) (7/ 111-111).</sup> 

<sup>(</sup>٢) من الآية الثامنة، من سورة: الصف.

<sup>(</sup>٣) من الآية الثامنة، من سورة الصف.

<sup>(</sup>٤) من الآية: (٢٢٧)، من سورة: الشعراء.

مترلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر العظيم، والخطيب الجسيم، والخطيب الجسيم، واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم؛ ﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ (١) اهـ..

وقال شيخ الإسلام (٢): (إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم، وذكر ما يبطل حجته بعلم، وعدل)اه.... وقال السيوطي في شرح سنن ابن ماجه (٢)عند ما يروى من حديث جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: (إذا لعن آخو هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله) ما نصه: (قوله: "إذا لعن" الخ المراد منه: أهل الباطل من الروافض، والخوارج، وغيرهم. أي: من أدرك هذا الزمان فعليه إظهار مناقب الصحابة، وفضائلهم)اه....ونحن في زمن فيه للخوارج أعناق مشرئبة، وصولة وجولة، وللرافضة كثرة عدد وشوكة، وطعنهم في الصحابة استغلوا فيه جميع القنوات المتاحة. والخوارج أول سيف سُل على المسلمين سيفهم. والرافضة أجهل الجماعات، وأكذب الناس في النقليات، وأجهلهم في العقليات، وقد دخل منهم، ومن الخوارج على الدين من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد (٤).

<sup>(</sup>١) من الآية: (٤٢)، من سورة: الأنفال.

<sup>(</sup>Y) منهاج السنة (7/ ×07).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٢٣)، والحديث سيأتي برقم/ ١٢٧. وانظر الأحاديث/ ١٢٦-١٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر منهاج السنة للذهبي (ص/ ٢٠-٢١).

♦ ثالثاً: أن في الإطلاع على سير الصحابة - رضي الله عنهم -، والتفتيش عن أخبارهم، والتأمل في أحوالهم أسباباً قوية، وعسرى متينــة لمعرفة مكانتهم وفضلهم، وإيماهم وصدقهم، وعلمهم وجهادهم، وعملهم ودعوهم، وشريف مترلتهم من الدين على بصيرة وعلم، تقوى به الحجج، وتنوّر به البصائر، ويتقرب به إلى الله-عز وجل-، ويعرف بــه خيرهــم الماتع، وفضلهم الواسع على الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان... ومن أعظم الوسائل، وأقوى الأسباب، وأوضح الدلائل المعينة على ذلك من أحبارهم الحميدة، وسيرهم العاطرة: معرفة ما ورد من ذلك عسن النبي-صلى الله عليه وسلم-في فضائلهم ومناقبهم الدائمة لهم، المقصورة عليهم، المؤكدة على سمو مكانتهم، ورفعة رتبتهم. قال شيح الإسلام(١): (وأما الخلفاء والصحابة فكل حير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام، والقرآن والعلم، والمعارف والعبادات، ودخول الجنة، والنجاة من النار، وانتصارهم على الكفار، وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة، الذين بلغوا الدين، وجاهدوا في سبيل الله. وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة-رضى الله عنهم-عليه فضل إلى يوم القيامة، وكل حمير فيمه الشيعة، وغيرهم فهو ببركة الصحابة. وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين، فهم كانوا أقوم بكل حير في السدين والدنيا من سائر الصحابة)اه...

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٦/ ٣٧٦).

- رابعاً: أن المؤلفات في هذا الباب قليلة، وأن ما وصلنا من المؤلفات المسندة فإن أحاديثها، ومن وردت فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل أيضا .
- ❖ خامساً: أن أكثر المؤلفات في هذا الموضوع -على قلتها لم يصل الينا -فيما أعلم، وعلى حسب ما اطلعت عليه عند من كتب عن هذه المؤلفات، وجمع أسماءها(١)، وإذا وصلت إلينا في يوم ما -وعسى أن يكون قريباً فوصولها لا بد أن يكون إلى النظر محتاجاً، وإلى التخريج مفتقراً؛ لتتسيى الاستفادة منها، ومعرفة درجات أحاديثها.
- ♦ سادساً: أنه لم يطبع من المؤلفات التي وصلت إلينا-في حدد علمي- إلا القليل، ولم تخدم الخدمة الحديثية العلمية المحتاجة إليها، ويُستثني منها كتاب: فضائل الصحابة للإمام أحمد-رحمه الله تعالى-، فقد بذل محققه فيه جهداً مشكوراً، مع ما يعتري أي عمل بشري من قصور، وخلل... مع التنبيه على أنه أوسع مؤلف في جمع الأحاديث السواردة في فضائل الصحابة قبل بحثى هذا، فيه: (٤٣٧) أربع مئة وسبعة وثلاثون

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمة د. محمد راضي لمعرفة الصحابة لأبي نعيم (۱/ ٧٥ وما بعدها) حيث ذكر أحد عشر كتاباً في فضائل الصحابة، أشار إلى وحود ثلاثة منها، طبع منها: اثنان. ومقدمة وصي الله بن محمد عباس لفضائل الصحابة للإمام أحمد (۱/ ۱۷ وما بعدها) حيث ذكر مثل ما ذكر د. محمد راضي، وأحال خمسة منها إلى كتابي: تأريخ التراث العربي، وتأريخ الأدب العربي-أو أحدهما- منها أربعة كتب مطبوعة.

حديثاً - تقريباً - في فضائل الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - من غيير تكرار، واردة في فضائل: (٢٩) تسعة وعشرين صحابيا(١).

وفي هذا البحث فضائل جماعة عددهم أكثر من عدد أهل بدر من أصحاب رسول الله—صلى الله عليه وسلم—... فيه فضائل: (٣٤٣) ثلاث مئة وثلاثة وأربعين نفساً من أصحاب رسول الله —صلى الله عليه وسلم— ذكوراً، وإنائاً. وهذا العدد من غير عد المبهمين والمبهمات، الذين بلغ عدد الأحاديث الواردة فيهم: (٧٢) اثنين وسبعين حديثاً، في بعضها فضائل جماعة منهم—وذلك من غير عد المكرر منها—. وبلغ عدد الأحاديث الواردة فيه: (٢٠٢) ألفين واثنين وعشوين حديثاً—من غير عد المكرر، والطرق، والشواهد، وهي كثيرة جداً، ولو عددةا لبلغ

<sup>(</sup>۱) كتاب: فضائل الصحابة للإمام أحمد فيه زيادات لابنه عبدالله، وزيادات لأبي بكر القطيعي. وبلغ عدد نصوصه حكما أثبته محققه: وصي الله عباس -: (١٩٦٢) نصاً، وليس كل هذا العدد في فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ فقد تكرر عدد كثير من الأحاديث الواردة في الفضائل، وفي غيرها في الكتاب بمثلها، أو نحوها، أو مطولة - أحياناً ، ومختصرة - أحياناً أخرى - . وحوى الكتاب عدداً كبيراً من الآثار الموقوفة، والمقطوعة في: علم الصحابة - رضي الله عنهم - ، وفقههم، وعبادهم، وزهدهم، وصفاقم، وأخبارهم، وسيرهم، وأنساهم، وجهادهم، وكراماقم، وأوائلهم، وأقوال بعضهم في بعض، وأولهم إسلاماً، واستخلاف الخلفاء منهم، وموقف السلف الصالح منهم، وغير ذلك من الموضوعات المتنوعة. كما حوى عدداً من مروياقم عن رسول الله حلى الله عليه وسلم - في أحكام العبادات، ونحوها. وعدداً من الأحاديث في الخوارج، والروافض، وفضائل أهل الشام، وغير ذلك.

عددها أضعاف العدد المرقوم-...فحاء حافلاً بأكبر عدد، وأكثره -ولله الحمد، والمنة-.

- ♦ سابعاً: أنه لم يهتم أصحاب المؤلفات المسندة في التأريخ، ومعرفة الصحابة بإيراد أحاديث الفضائل، وأكثر ما يسوقونه فيما يثبتون به الرواية والصحبة، أو في الأخبار، أو في المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -، أو في نحو ذلك. وإذا أوردوا شيئا من ذلك فياهم يوردونه في الغالب في ترجمة من جاء الحديث من طريقه، لا في ترجمة من ورد فيه الفضل عن رسول الله —صلى الله عليه وسلم -، وقد تكون بأسانيدهم عن بعض أصحاب كتب نطاق البحث...كابن أبي خيثمة (بأسانيدهم عن بعض أصحاب كتب نطاق البحث...كابن أبي خيثم، والحاكم (ت/ ٢٧٩هــــ) في المستدرك، وأبي نعيم (ت/ ٢٧٩هــــ) في المعرفة، وابن الأثير (ت/ ٢٣٠هــــ) في أسد الغابة، وغيرهم.
- ♦ ثامناً: أن في حدمة هذا الباب والتصنيف فيه أهمية وشرفاً؛ لما فيه من الفوائد الجليلة، والفرائد الأثيرة. ولما فيه من الأحسور الجزيلة، والحسنات الكثيرة من الله -تبارك وتعالى- فيما يحتسب عنده -جلوعلا-.
- ❖ تاسعاً: أن الأحاديث الواردة فيه كثيرة حدا. وما أراه من الحاجة الملحثة إلى كتاب ينظم شملها، ويضم ألفتها، مع بيان أحــوال رواهـا، ومنازل درجاها بالعدل والإنصاف، على ضوء القواعد المقررة، والضوابط المعتبرة عند أهل العلم، مع ما لا يخفى من علو مكانة علــم الحــديث،

وصعوبة مزاولته وإتقانه؛ لشدة مراسه، وصعوبة معتركه، ودقة ولطف مداركه، ونعم المشتغل والصنعة هو- والله حسبي، وهو نعم الوكيل-.

♦ عاشواً: أن في دراسة، وتأمل الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم-، والوقوف عليها وقوف مُعتبر، وتأملها تأمل مُتفكر، وعقل دلالاتها حلاوة تقتاتها الأرواح، وتتزكى بها الأنفس، ولها أثرها البالغ في زيادة الإيمان، والصبر على ما أمر الله به، أو نهى عنه، إخباتاً لله، ورجاءً لمغفرته. وفيها تنبيه وتذكير لذوي الغفلة، وشحذ لأهل الهمم المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم-، المتشبهين بهم، لإحياء سيرهم، واقتفاء آثارهم(١). وفيها طمأنينة للنفس، وخشوع في القلب، وزهد في الدنيا، ورغبة في الأخرى، وتشوق إليهم، وإلى صحبتهم فيما وعدهم الله به من جنات تجري من حتها الأنهار، لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبداً، إن الله عنده أجر عظيم.

وفيما أظن أنه لن يخلو من قرائها، ومتأمليها مطالع يخشع قلبه، ويقشعر جلده، وتترقرق دموعه، وتتحدر عبراته؛ لما تتركه في نفسه من مواعظ وعبر، وفي عقله من تأملات وخواطر، وفي إيمانه من زيادة يلحظها ويعرفها. فأصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قد مضوا على خير صيت، وأجل

<sup>(</sup>۱) الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا مقتدين بالرسول – صلى الله عليه وسلم – مهتدين بهديه، وإنما كان خلقه – صلى الله عليه وسلم – القرآن، فالقرآن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك. فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية، الداخلة للجنة بفضل الله. عن الشاطبي في الاعتصام (۲/ ۲۰۲)، بتصرف يسير.

رتبة، وأبعد مكان عن الإعجاب والكبر مع ما ورد في مناقبهم وفضائلهم، وما وصفوا به من الأوصاف الجميلة الحميدة (١)، ومضى بعدهم أكثر من ثلاثة عشر قرناً بأفرادها، وجماعاتها، وحوادثها التي ازدردها التأريخ، ونسيها الناس؛ لطول الأمد، وتعاقب الطبقات، وبقي ذكر الصحابة، ومن شاء ربك، وبقيت فضائلهم، وحميد سيرقم ماثلة للأنظار، وحائلة في الضمائر، سميرة لعقول المتفكرين، ونجية لأفئدة أولي الألباب.

### ﴿ خطة البحث ﴾

كتبت البحث في مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب-بتقاسيمها، وأجزائها-، أعقبتها بالفهارس العلميّة، التفصيليّة لها.

- فأمّا المقدّمة فذكرتُ فيها: دواعي اختيار الكتابة في هذا الموضوع، وخطّة البحث، ومنهج كتابتي وإعدادي له، وغير ذلك.

- وأمّا التّمهيد فذكرت فيه دراسة موجزة في عدد من المسائل، والمباحث المتعلّقة بالصّحابة-رضي الله عنهم وأرضاهم-... كتعريفهم عند أهل العلم، وما تعرف به صحبتهم، وعدد طبقاقم، وعقيدة السّلف الصّالح فيهم، وغير ذلك مما ستراه في موضعه-إن شاء الله تعالى-.

ولكثرة الأحاديث في كتب نطاق البحث اقتضى النظر تقــسيمها إلى ثلاثة أبواب، فيها تعداد أصنافها، وأشكالها:

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١٠/ ٤٩٤).

فالباب الأوّل: ذكرت فيه الأحاديث الواردة في فـــضائلهم رضي الله عنهم على وجه الإجمال... وفيه خمسة فصول:

♦ الفصل الأوّل: ما ورد في فضل من آمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصَحبه.

♦ الفصل الثاني: ما ورد في أنّ خير النّاس القرن الذي كان فيه
 الرّسول - ﷺ -، وأصحابه - رضى الله عنهم -.

♦ الفصل الثّالث: ما ورد في أن بقاء النّبيّ – صلى الله عليه وسلم – أمان لأصحابه – رضى الله عنهم –، وأن بقاء أصحابه أمان لأمته.

♦ الفصل الرّابع: ما ورد في مدة حياة الصّحابة - رضي الله عنهم -.
 ♦ الفصل الخامس: ما ورد في النّهي عن سبهم - رضى الله عنهم -.

♦ والباب الثاني: ذكرت فيه الأحاديث الواردة في فضائلهم رضي الله عنهم حسب الحوادث، والوقائع، والقبائل، والطّوائـف، والبلاد... وفيه ثلاثة فصول:

♦ الفصل الأوّل: الأحاديث الواردة في فضائلهم حسب الحوادث، والوقائع...وفيه سبعة مباحث:

₩ المبحث الأوّل: ما ورد في فضائل المهاجرين إلى الحبشة.

★ المبحث الثّاني: ما ورد في فضائل البدريّين، وأهل بيعة الحديبيــة-جميعا-.

※المبحث الثالث: ما ورد في فضائل البدريين-دون غيرهم-.

米 المبحث الرابع: ما ورد في فضائل أهل أحد.

#المبحث الخامس: ما ورد في فضائل أهل بئر معونة.

₩ المبحث السادس: ما ورد في فضائل أهل بيعـــة الحديبيـــة-دون غيرهـم-.

※ المبحث السابع: ما ورد في فضائل أهل حنين.

♦ الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في فضائلهم حـــسب القبائـــل والطوائف... وفيه تسعة وعشرون مبحثا:

※ المبحث الأول: ما ورد في فضائل قرابته على -، وأهل بيته.

₩ المبحث الثاني: ما ورد في فضائل قريش، والأنــــصار، وجهينـــة،
 ومزينة، وأسلم، وغفار، وأشجع، حجيعاً -، وغيرهم.

 ★المبحث الثالث: ما ورد في فضائل قريش، والأنــصار-جميعـــاً-وغيرهم-سوى ما تقدم-.

₩ المبحث الرابع: ما ورد في فضائل قريش... وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: ما ورد في فضائل قريش-على وجه العموم-سوى ما تقدم-.

المطلب الثاني: ما ورد في فضائل بني هاشم، وبني عبدالمطلب-مـــن قريش- جميعا.

المطلب الثالث: ما ورد في فضائل بني هاشم، وغيرهم-سوى ما تقدم-.

المطلب الرابع: ما ورد في فضائل بني عبدالمطلب، ولم يشركهم فيــه أحد-سوى ما تقدم-.

★ المبحث الخامس: ما ورد في فضائل المهاجرين، والأنصار -جميعاً-،
 وغيرهم.

★المبحث السادس: ما ورد في فضائل المهاجرين، ولم يشركهم فيه أحد.

₩ المبحث السابع: ما ورد في فضائل الأنصار، ولم يــشركهم فيــه أحد... وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ما ورد في فضائلهم على وجه العموم.

المطلب الثاني: ما ورد في أي دورهم خير.

المطلب الثالث: ما ورد في فضائل أهل بيعتي العقبة.

₩ المبحث الثامن: ما ورد في فضائل أهل الصّفة.

★المبحث التاسع: ما ورد في فضائل غفار، وأسلم، وجهينة، ومزينة، وغيرهم-سوى ما تقدم-.

巻 المبحث العاشر: ما ورد في فضائل الأزد.

₩المبحث الحادي عشر: ما ورد في فضائل أسلم-سوى ما تقدم-.

₩ المبحث الثاني عشر: ما ورد في فضائل الأشعريين.

★ المبحث الثالث عشر: ما ورد في فضائل البحليين... وفيه مطلبان: المطلب الأول: ما ورد في فضائلهم على وجه العموم.

المطلب الآخر: ما ورد في فضائل الأحمــسيين منــهم علـــى وجــه الخصوص.

★ المبحث الرابع عشر: ما ورد في فضائل بني تميم... وفيـــه ثلاثـــة مطالب:

المطلب الأول: ما ورد في فضائلهم على وجه العموم.

المطلب الثاني: ما ورد في فضائل بلعنبر منهم على وجه الخصوص.

المطلب الثالث: ما ورد في فضائل بني سعــد منــهم علـــى وجــه الخصوص.

卷 المبحث الخامس عشر: ما ورد في فضائل ثقيف.

#المبحث السادس عشر: ما ورد في فضائل جُهينة -سـوى مـا تقدم-.

卷 المبحث السابع عشر: ما ورد في فضائل حمير.

举 المبحث الثامن عشر: ما ورد في فضائل دوس.

巻 المبحث التاسع عشر: ما ورد في فضائل بني الديلم.

琳 المبحث العشرون: ما ورد في فضائل طيء.

₩المبحث الواحد والعشرون: ما ورد في فضائل بني عامر.

₩ المبحث الثاني والعشرون: ما ورد في فضائل عبدالقيس من ربيعة -وفيه فضل بني ضبيعة بن ربيعة-.

※ المبحث الثالث والعشرون: ما ورد في فضائل عنـــزة.

₩ المبحث الرابع والعشرون: ما ورد في فضائل لخم، وجُذام.

- #المبحث الخامس والعشرون: ما ورد في فضائل عرب مضر.
- 米المبحث السادس والعشرون: ما ورد في فضائل بني المنتفق.
  - ※المبحث السابع والعشرون: ما ورد في فضائل بني ناجية.
  - 巻 المبحث الثامن والعشرون: ما ورد في فضائل بني النخع.
- ★المبحث التاسع والعشرون: ما ورد في فضل جمع مــن القبائــل والطوائف.
- ♦ الفصل الثالث: الأحاديث الواردة في فضائلهم حسب الـــبلاد...
   وفيه أربعة مباحث:
  - 粉 المبحث الأول: ما ورد في فضائل أهل الحبشة.
- #المبحث الثاني: ما ورد في فضائل أهل الحجاز، وأهل السيمن... وفيه مطلبان:
  - المطلب الأول: ما ورد في فضائلهم جميعاً.
  - المطلب الآخر: ما ورد في فضائل أهل اليمن، وقبائلهم خصوصاً.
- ☼ المبحث الثالث: ما ورد في فضائل أهـــل عمـــان (ومنـــهم: أزد شنوءة، وأسلم).
  - ₩ المبحث الرابع: ما ورد في فضائل وَفد جنّ نَصيبين.
- والباب الثالث: ذكرت فيه الأحاديث الــواردة في تفــصيل فضائلهم رضى الله عنهم على الأعيان... وفيه أربعة فصول:
- ♦ الفصل الأول: الأحاديث الواردة في فسضائل السصحابة مسن الرجال... وفيه مبحثان:

₩ المبحث الأول: ما ورد فيما اشترك فيه جماعة منهم... وفيه ســـتة عشر مطلباً:

المطلب الأول: ما ورد في فضائل العشرة المبشرين بالجنـــة... وفيـــه قسمان:

القسم الأول: ما ورد في فضائلهم جميعا.

القسم الآخر: ما ورد في فضائل جماعة منهم، وغيرهم.

المطلب الثاني: ما ورد في فضائل الخلفاء الأربعة، وغيرهم.

المطلب الثالث: ما ورد في فضائل أبي بكر، وعمر، وعثمان-جميعاً-، وغيرهم.

المطلب الرابع: ما ورد في فضائل أبي بكر، وعمر، وعلى - جميعاً -، وغيرهم.

المطلب الخامس: ما ورد في فضائل أبي بكر، وعمــر-كليهمــا-، وغيرهما.

المطلب السادس: ما ورد في فيضائل علي، وعمار، وسلمان، والمقداد - جميعاً -، وغيرهم.

المطلب السابع: ما ورد في فضائل على، وجعفر، وزيد-جميعا-.

المطلب الثامن: ما ورد في فضائل علي، وعاصم بن ثابت، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة -جميعا-.

المطلب التاسع: ما ورد في فضائل على، وفاطمة، وجماعة غيرهما.

المطلب العاشر: ما ورد في فضائل علي، والحسنين، وفاطمة... وفيه أربعة أقسام:

القسم الأول: ما ورد في فضائلهم-جميعا-.

القسم الثاني: ما ورد في فضائل على، والحسنين.

القسم الثالث: ما ورد في فضائل الحسنين، وفاطمة.

القسم الرابع: ما ورد في فضائل الحسنين-كليهما-.

المطلب الحادي عشر: ما ورد في فضائل عبدالله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن حبل، وسالم-مولى: أبي حذيفة-، وغيرهم.

المطلب الثاني عشر: ما ورد في فضائل زيد بن سهل الأنصاري -أبي طلحة-، وأم سُليم، وابنهما عبدالله.

المطلب الثالث عشر: ما ورد في فضائل صهيب الرومي، وبـــلال الحبشى، وسلمان الفارسي.

المطلب الرابع عشر: ما ورد في فضائل صهيب الرومي، وبلال الحبشى، وعمار بن ياسر، وحباب بن الأرت، وغيرهم.

المطلب الخامس عشر: ما ورد في فضائل الحارث بن عبدالعزى السعدي، وزوجه حليمة السعدية، وابنهما عبدالله بن الحارث.

المطلب السادس عشر: ما ورد في فضائل جماعة منهم، في أحاديث متفرقة... وفيه قسمان:

القسم الأول: مَن عُرفوا بأعياهم، أو نُسبوا.

القسم الآخر: مَن لم يُسم (المبهمون).

★ المبحث الثاني: ما ورد في تفصيل فضائلهم على الانفراد... وفيـــه مطلبان:

المطلب الأول: من عُرفوا بأعياهم... وفضل كل صحابي منهم في قسم.

المطلب الآخر: مَن لم يسم (المبهمون)... وفيه فرعان:

الفرع الأول: من نسبوا إلى أفراد، أو قبائل، أو نحوهما... وفضل كل صحابي منهم في قسم.

الفرع الآخر: من لم ينسبوا.

♦ الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في فضائل الأبناء الذين ولدوا على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- ممن ماتوا، أو مات النبي-صلى الله عليه وسلم-وهم في دون سن التمييز(١)... وفيه مبحثان:

※المبحث الأول: ما ورد في ما اشتركوا فيه.

<sup>(</sup>١) معتمداً في هذا النظر في تراجم الصحابة، وما ذكره الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في القسم الثاني من كل حرف في كتابه: الإصابة؛ فإنه ذكر في مقدمته(ص/ ٤-٢)أنه رتب الكتاب على أربعة أقسام في كل حرف. القسم الثاني منها شرحه بقوله: (فيمن ذُكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-لبعض الصحابة من النساء، والرحال، عمن مات-صلى الله عليه وسلم-وهو في دون سن التمييز. إذ ذكر أولئك في الصحابة إنما هو على سبيل الإلحاق؛ لغلبة الظن على أنه-صلى الله عليه وسلم-رآهم؛ لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عنده عند ولادهم؛ ليحنكهم، ويسميهم، ويبرك عليهم، والأخبار بذلك كثيرة شهيرة...لكن أحاديث هؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث)اهـ.. ثم لما ذكر هذا القسم في موضعه من كل حرف ترجم له بقوله: (في ذكر من له رؤية)اهـ..

★ المبحث الآخر: ما ورد في تفصيل فضائلهم على الانفراد... وفيه مطلبان:

المطلب الأول: من عرفوا بأعيالهم...وفضل كل واحد منهم في قسم. المطلب الآخر: من لم يسم (المبهمون).

♦ الفصل الثالث: الأحاديث الواردة في فضائل الصحابيات... وفيه مبحثان:

★ المبحث الأول: ما ورد فيما اشترك فيه جماعة منهن... وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ما ورد في فضائل أزواج النبي-ﷺ-.

المطلب الثاني: ما ورد في فضائل حديجة، وفاطمة-جميعا-.

المطلب الثالث: ما ورد في فضائل ميمونة، وأخوالهــــا-أم الفـــضل، وسلمى، وأسماء-.

المطلب الرابع: ما ورد في فضائل نساء قريش.

♣ المبحث الثاني: ما ورد في تفصيل فضائلهن على الانفراد... وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مَن عُرفن بأعيانهن... وفضل كل صحابية منهن في قسم.

المطلب الثاني: من لم يُعرفن (المبهمات)... وفيه فرعان:

الفرع الأول: من نسبن إلى أفراد، أو قبائل، أو نحوهما...وفضل كل صحابية منهن في قسم.

الفرع الآخر: من لم ينسبن.

♦ الفصل الرابع: الأحاديث الواردة في فضائل البنات اللائي ولدن في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – لبعض الصحابة، ممن مات – صلى الله عليه وسلم – وهن في دون سن التمييز (١)... وفيه مبحثان:

※المبحث الأول: ما ورد في ما اشتركن فيه.

♣ المبحث الآخر: ما ورد في تفصيل فضائلهن على الانفراد... وفيه مطلبان:

المطلب الأول: من عرفن بأعياهن.

المطلب الآخر: من نسبن إلى أفراد...وفضل كل واحـــدة منـــهن في قسم.

### م منمج کتابتی له که

سرتُ في إعداد البحث بعد التوكل على الله-تبارك وتعالى-، والاعتماد عليه وحده لا شريك له على المنهج التالى:

﴿ أُولاً: نطاق مصادم الأحاديث الوامردة في البحث

1- أساس مصادر أحاديث البحث: الكتب التسعة (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن

<sup>(</sup>١) ويُقال في هذا مثل ما تقدم قوله في الأبناء.

النسائي، وسنن ابن ماجه، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد، وسنن الدارمي)، ومسندا: أبي بكر البزار، وأبي يعلى الموصلي، والمعاجم الثلاثة (الكبير، والأوسط، والصغير) لأبي القاسم الطبراني.

٢- جمعت الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة-رضي الله عنهم من الكتب نطاق البحث-من المظان، وغيرها- عن طريق السبر،
 والاستقراء.

٣- جمعت بعض الأحاديث الزوائد في المعجم الكبير للطبراني، وفي مسند البزار — في موضوع البحث - على الكتب الستة من: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وكشف الأستار عن زوائد البزار، كلاهما للهيثمي ؛ لأن بعضهما لم يزل مفقوداً - فيما أعلم -.

وقد اعتنيت بالبحث عن أسانيد هذه الأحاديث الزوائد التي يذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني، والبزار، وبخاصة إذا كانت من طريقيهما.

٤- جمعت ما وقفت عليه من طرق الأحاديث-المــشار إليهــا-، وزيادات متولها، وشواهدها من سائر كتب السنة (١).

<sup>(</sup>١) لما في ذلك من الفوائد الجليلة في المتون، والأسانيد، ومن ذلك: الاحتراز من الخطأ في الحكم على الحديث، ومعرفة نوعه من حيث وصوله إلينا هل هو من المتواتر، أو من أقسام الآحاد، والوقوف على زيادات الألفاظ وشرحها، والكشف عن العلل، وتمييز الخطأ من الصواب، وما يستفاد من ذلك في الترجيح بين الروايات والأسانيد.

وهذا منهج مهم من مناهج المحدثين، وأدب من آداهم، عملوا به، ونبهوا عليه، قال

## ﴿ ثانياً: تراجد الرواة

١- ترجمت للرواة المحتلف فيهم، أو السضعفاء-علسى اخستلاف مراتبهم-فقط، من الكتب الأصيلة في التأريخ، والجرح والتعديل.

٣- اخترت في مراتبهم ما يناسب أحوالهم حرحاً، أو تعديلاً بناءً على ما يقتضيه النظر في ما سار عليه جمهور أهل الحديث في قواعد الجرح والتعديل، وضوابطهما. مع الاستئناس بأحكام الحافظين: الذهبي، وابسن حجر، في كتبهما.

٣- ترجمت لهم في أول موضع وردوا فيه. وإذا تكرر أحدهم فأذكر مرتبته، ولا أحيل على مكان ترجمته-اكتفاء بفهرس الأعلام؛ حلية التطويل-.

٣- سميت من اتفقت مصادر الحديث على ذكره منهم بكنيته، أو لقبه. ونسبت من وقع اسمه مهملاً، جاعلاً ذلك بين قوسين.

يجيى بن معين (كما في: الجامع للحطيب ٢/ ٢١٢)، وعلى بن المديني (كما في: مقدمة ابن الصلاح ص/ ٩٧): (الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه). وقال الإمام أحمد (كما في: الجامع للخطيب ٢/ ٢١٢): (الباب إذا لم تَجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا). وكان ابن معين يقول (كما في: الموضع المتقدم من المصدر نفسه): (لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه). وكان الحافظ إبراهيم بن سعيد الجوهري (ت/ ٢٤٧هـ) يقول (كما في: تأريخ بغداد ٦/ ٤٤): (كل حديث لم يكن عندي من مئة وجه فأنا فيه يتيم).

## ♦ ثالثاً: التخريج، والحكم على الأحاديث

- ١- بدأت في عزو الأحاديث بالكتب الستة-على وفق ترتيبها عند
   الجمهور-، ثم سائر الكتب على وفق ترتيب وفيات مؤلفيها.
- ٢- خرجتها من الكتب نطاق البحث في متن البحث. وعزوتما إلى سائر كتب السنة في حاشيته، تخريجاً واحداً، مؤتلفاً في الموضعين.
- ٣- نبهت على اللفظ لمن هو إذا كان هناك اختلاف، أو تعدد في الألفاظ.
- ٤- ذكرت الزيادات في المتون، أو اختلاف وتعدد الألفاظ-إذا دعت الحاجة إلى ذلك-.
- اقتصرت على موضع الشاهد من الحديث إذا كان متنه فيه طول. وقد أسوق متنه كاملاً إذا كانت فيه قصة فيها عظة وعبرة، وتعليم وتربية.
- ٣- ذكرت ما وقفت عليه من الطرق والمتابعات، وشواهد الأحاديث غير الثابتة في متن البحث، وخرجتها. ورعا أوردت أحيانا شيئاً من ذلك في الحاشية لسبب.
- ٧- ذكرت اختلاف الطرق، والأسانيد، مع بيان الصحيح، أو
   الأشبه منها.
- ٨ نقلت في التخريج أقوال النقاد، وأحكامهم على الأحاديث، أو
   بعض طرقها وأسانيدها-حسب القدرة، والإمكان-.

9- ذكرت ما ترجح لدي في الحكم على أسانيد الأحاديث ومتولها؟ بناء على ما يقتضيه النظر فيما سار عليه جمهور أهل الحديث، واختاروه من القواعد، والضوابط... وهذا فيما إذا كان الحديث ليس في الصحيحين، أو أحدهما؟ لأن مجرد العزو إليهما أو إلى أحدهما يكفى للدلالة على ثبوت الحديث. غير أن الحديث إذا كان فيهما، أو في أحدهما وقد تكلم فيه بعض أهل العلم فإني أذكر كلامه، والراجح في درجة الحديث إسناداً، ومتنا.

١٠ توقفت عن الحكم على بعض الأحاديث، أو أسانيدها؛ لأني لم
 أتوصل فيها إلى حكم مناسب؛ لبعض الأسباب المشروحة في دراستها.

1 1 - جمعت بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، أو رجحت بعضها على بعض بقرائن الترجيح. وذكرت فيها ما وقفت عليه من كلام أهل العلم-سواء أكان في الجمع أم في الترجيح-.

## ابعاً: تنظيدالنص

1- نظّمت الأحاديث الواردة في موضوع البحث بعد نظر، وتأمسل على خطة علمية مؤسسة على متون الأحاديث، يقل فيها التكرار؛ وذلك لأن عدداً جمّاً منها يقتضي المقام إعادته في أكثر من موضع... وإذا اقتضى المقام تكراره ذكرته في أنسب موضع له في الخطة، ودرسته، ونبهت عليه في بقية المواضع-مع الحوالة عليه-.

٢- بدأت بما ورد من الأحاديث في فضائلهم على وجه الإجمال، ثم ما ورد في فضائل الرجال على ما ورد في فضائل الرجال على فضائل النساء.

٣- رتبت الأحاديث على أبواب، وفصول، ومباحث، ومطالب ذات عنوانات تميزها-على وفق ما تقدم توضيحه في الخطة-، وذكرت عقب كل منها خلاصة مختصرة.

\$- رتبت الأحاديث الواردة في فضائلهم على الانفراد على أقــسام مرقمة ومسلسلة، وكل فضائل صحابي منهم في قسم- مرتبون علــى حسب حروف المعجم-، ثم ذكرت من عُرف بكنيته ولم يُعرف اسمه، أو اختلف في اسمه اختلافاً شديداً ولا مرجح، ثم ختمت بمن لم يسم منهم- كل في موضعه-، مرتبون على حسب حروف المعجم كذلك.

بدأت في فضائل الرجال منهم على الانفراد بالأحاديث الواردة في فضائل العشرة المبشرين بالجنة، على وفق ترتيبهم في أصح الأحاديث، وأشهرها.

٣- بدأت في فضائل النساء على الانفراد بالأحاديث السواردة في فضائل أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم -، على وفق ترتيبهن السراجح في الزواج منه- صلى الله عليه وسلم -.

اذا كثرت الأحاديث في أي فصل، أو نحوه من فصول البحـــث فأفرّعها إلى عدّة فروع-على حسب ألفاظ متولها-.

◄ بدأت في كل فصل وما كان في معناه - بالأحاديث الصحيحة - مبتدئاً بالأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، فما انفرد به البخاري، فما انفرد به مسلم -.

ثم عقبتها بالأحاديث الصحاح، فالحسان في غيرهما. فالسضعيفة، فالموضوعة -إن وحدت -. وإذا كان الحديث غير الصحيح فيه متابعة، أو كان بلفظ الحديث الصحيح -أو الحسن - أو بنحوه، أو بمعناه فإني أقدمه معه؛ للعلاقة.

٩- راعيت تقديم الفضائل التي ورد فيها أكثر من حديث على ما
 ورد فيه حديث واحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

• 1 - إذا ورد متن الحديث الواحد، أو معناه عن أكثر من واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإني أذكر حديث كل واحد منهم على حده، وأجعله نصا مستقلاً. وقد أجمع بين حديثين -أو أكثر - لـسبب يقتضيه التخريج.

11- رتبت المتابعات، والشواهد على حسب وفيات مخرجيها، خاتماً بمن لم أقف على سنة وفاته منهم. مع تقديم الطرق، أو الشواهد التي في الصحيحين، ثم سائر الكتب الستة على غيرها.

۲ - ذكرت متن الحديث بعد ذكر راويه-أو رواته- عن السنبي- صلى الله عليه وسلم-، ثم ما يتبع ذلك من دراسته، وتخريجه، والحكـــم عليه.

## ♦ خامساً: عزو المادة العلمية

١- عزوت إلى الكتب التسعة، ومسندي أبي بكر البزار، وأبي يعلى الموصلي بذكر أسماء أصحابها؛ لشهرة نسبتها إليهم، ومعرفة الصحاح من المسانيد وغير ذلك منها جميعاً عند أهل العلم.

فأقول-مثلاً-: رواه البخاري، وأبو داود، والإمام مالــك، والإمــام أحمد، والبزار-وهكذا-.

٢- عزوت إلى معاجم أبي القاسم الطبراني بذكر أسمائها حتى يتميز
 بعضها من بعض... فأقول-مثلاً-: رواه الطبراني في الكبير، وفي الصغير- وهكذا-.

٣- عزوت إلى الكتب الستة، وموطأ الإمام مالك، وسنن الدارمي بذكر اسم الكتاب، وترجمة الباب، وأرقام: الأجزاء، والصحائف، والأحاديث. وهذا إذا كان الحديث على شرط البحث. وأما إذا لم يكن على شرطه فإني أعزو بذكر أرقام: الأجزاء، والصحائف، والأحاديث فحسب.

\$ - عزوت إلى سائر مصادر، ومراجع البحث بذكر أرقام: الأجزاء، والصحائف. وهذا إذا كان الكتاب متعدد الأجزاء، وإلا فإني أعرو إلى أرقام الصحائف فحسب. وإذا رُقمت نصوص أي منها سرواء أكانت أحاديث أم تراجم أم نصوص فإني أذكر أرقامها.

عزوت الآيات الواردة في ثنايا البحث إلى مواضعها في القــرآن
 الكريم، بذكر رقمها، واسم سورتها.

٣- وتقدم في منهجي في التخريج، والحكم على الأحاديث: أني بدأت في عزو الأحاديث بالكتب الستة على وفق ترتيبها عند الجمهور مثم سائر الكتب على وفق ترتيب وفيات مؤلفيها.

٧- اختصرت أسماء بعض المصنفات المتداولة، المشهورة عند أهل العلم، أو ذكرها باسم شهرها من حيث موضوعها مع نسبتها لمصنفها اختصاراً، وذكراً لا يوقع القارئ في التباسها بغيرها-إن شاء الله تعلى ... ومن ذلك: الإحسان(وهو: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان)، وتفسير الطبري(واسمه: حامع البيان عن تأويل آي القرآن)، وشرح النووي لمسلم(واسمه: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، وفوائد ابن القاسم بن الجراح(واسمها: الفوائد المنتقاة العوالي)، ومسشيخة ابن عبدالدائم(واسمها: الأحاديث العوالي الصحاح والفوائد). وإذا أشكل شيء من ذلك على القارئ الكريم فليعد إلى فهرس المصادر، والمراجع؛ فإنه سيحد-إن شاء الله-ما يعالج ما استشكله.

## النَّص اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الأحاديث داخل فصولها، ومباحثها-ونحوهما-ترقيماً يربط بعضها ببعض، ويسلسلها، وهو على ضربين: ترقيم عام للكتاب أجمع، وترقيم خاص لكل فصل، أو مبحث-أو نحوهما-.

٧- ضبطت متونها بالشكل، وكتبتها بخط عريض.

٣- وضعت علامات الترقيم المناسبة، واهتممت ١٨.

الخديث رقمته، وحرجته في الموضع الأنسب له، وأحلت عليه في المواضع الأخرى من غير ترقيم، مع ذكر الشاهد فيه، وعزوه إلى بعض من رواه، ودرجته من حيث الثبوت وعدمه.

و- ضبطت الألفاظ المشكلة، وأسماء الرواة، وكناهم، وألقاهم المشتبهة، والأماكن، ونحوها، بالحروف-حسب الإمكان-. وذلك عند أول ورود لها، ثم إذا تكرر شيء منها فأضبطه بالحركات، ولا أحيل على الموضع الأول لأي منها-اكتفاء بالفهارس الخاصة بها في أواخر الرسالة-.

٣- شرحت الألفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث، أو السشروح الحديثية، أو المعاجم اللغوية -على حسب ما يقتضيه المقام-. وذلك عند أول ورود لها، ثم إذا تكرر شيء منها فلا أشرحه، ولا أحيل على الموضع الأول لكل لفظ منها-اكتفاء بالفهارس الخاصة بها-.

٧- عرّفت بالأماكن، والوقائع-غير المشهورة- من الكتب الأصيلة التي اعتنت ببيانها، والتعريف بها، سواء القديمة أم الحديثة. وذلك عند أول ورود لها، ثم إذا تكرر شيء من ذلك فلا أعرف به، ولا أحيل على مكان التعريف به-اكتفاء بالفهارس الخاصة بها. وهذا المنهج في كل ما تكرر مما هو داخل في النقاط المتقدمة إنما وضعته، وسرت عليه خسشية التكرار، والتطويل-.

## العاء: الخاتمة

وذكرت فيها خلاصة موجزة عن البحث، وأهم النتائج، والتوصيات.

## ﴿ ثامناً: الفهارس

عملت عدداً من الفهارس التي تجلّي شيئاً من معارف البحث، وتكون دليلاً على ما فيه، وتبرز عنواناته الأساسية، وتحصر أطراف أحاديثه، وغير ذلك؛ وتمكن القارئ من الوصول إلى ما يبغيه منه بيسر، وسهولة... وهي على هذا النحو:

- ١ فهرس الآيات.
- ٧- فهرس الأحاديث.
  - ٣- فهرس الآثار.
  - ٤ فهرس الأشعار.
- ٥- فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة.
  - ٦- فهرس الأعلام.
  - ٧- فهرس الأماكن، والبلدان.
- $\Lambda$  فهرس الوقائع والأيام.  $\Theta$  فهرس القبائل، والطوائف.
  - ١ فهرس المصادر والمراجع. ١١ فهرس الموضوعات.

وعلى الله—وحده—أتوكل وأعتمد، وإليه أتوجه وأستند، وأسأله أن يقرن بالصواب تدبيري؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا به، لا شريك له، ولا ند له، هو وليى وعصمتى من الزلل، في القول والعمل.

#### ◊﴿ شکر وتقدیر ﴾

وقد نجز كتبي، وتخريجي للأحاديث الواردة في فضائل الصحابة-رضي الله عنهم- في كتب نطاق البحث، وشواهد الأحاديث الضعيفة منها، بعد خوضي للجتها الغامرة، واقتحامي لبحرها الزاخر، وتسوري لحوائطها العالية، مع ثقل الأمانة، وحزونة المسلك، وطول الكد، وصعوبة الجــد، وشدة الاستمرار عليه، وإعرابي عن دواعي اختيار الكتابة في هذا الباب، وشرحى لخطته ومنهجه العلميين، ومن ثمّ إيداع ذلك كله هذه البحـــث المبارك، وإعداده للطباعة، وما صاحب ذلك من قصور باعي، وقلة اطلاعي: أحمد الله ربي -جل وعلا- أن انتظم لي أمسره، واسستتب لي تدبيره، وأن وفقني للعمل بما رسمت، وللبناء على ما أسست حمداً كـــثيراً يرضيه، المتفضل على بعبادته، وأثنى عليه ثناءً يليق بحلاله، وعظيم سلطانه، طيباً مباركاً، تختال بذكره أعطاف المؤلفات والدفاتر، وتتعطر به أقسلام المصنفين والمحابر، فهو الإله المستحق للعبادة، وله خالص الثناء والشكر، لا شريك له.

ثم أشكر من وصى الله هما، وقرن في الأمر بشكره الأمر بشكرهما: والدي —الكريمين — حفظهما الله، وأطال عمريهما، وأصلح عمليهما، وأسبغ عليهما رداء الصحة، وثوب السعادة، وأتم عليهما الفواضل والنعم، وأدام عليهما المواهب والقوى، ووصل سوالفها بعواطفها، وهياً لي أسباب برهما، وأبواب الإحسان إليهما؛ إنه أكرم مسؤول.

وأتقدم شاكراً، ومقدراً إلى كل من حضي وآزري على الكتابة في هذا الموضوع القيّم، أو أعاري كتباً ومؤلفات، أو أسدى إليّ توجيهات وإرشادات، كان لها في نفسي تأثير، وموقعها في البحث أثير، حتى راقت نضارته، وسطع نوره.

وفي مقدّمتهم: المشرف، وسائر أعضاء لجنة مناقشة البحث. وأعضاء لجنة تقويمه... مقدّراً جهودهم المباركة في دراسته وتمحيصه، وما أنفقوه من أوقاتهم الثمينة في مطالعته وتقليبه؛ سداً للخلل، وإكمالاً للعمل، وتعاوناً على البر والتقوى.

وأسأل ربي الكريم أن يجزيهم خيراً، وأن يرفع درجاهم في أعلى الجنات، وأن يصل أيامهم بأكمل السعادات، وأجمل البركات، وأن يُعمَّر بطيب ذكرهم المجامع والمحافل، ويعطَّر بأنبائهم المكارم والفضائل.

كما أتقدم بشكري-أيضاً-إلى مشايخي، وزملائي في كلية الحديث الشريف وفي غيرها، وإخواني، وزوجتي أم عبدالله، وغيرهم ممن أعاري كتاباً، أو ساعد في مقابلة على الأصل المكتوب بخط يدي. وأسال الله- الكريم- أن يجزي الجميع عني خير الجزاء وأتمّه، وأن يحسن إليهم غايسة الإحسان وأسبغه، وأن يزيدهم من إنعامه وإكرامه، وأن يمدهم من بسره وإحسانه؛ على ما أرشدوا ونصحوا، وساعدوا وعضدوا.

وأتقدم بشكري-أيضاً-إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمتها المتواصلة للإسلام والمسلمين، ومن ذلك انشاؤهم لهذه الجامعة الإسلامية، ورعايتهم لشؤوها. وإلى من نهضوا، وينهضون بخدمتها، فجعلوا منها منار

علم وهدى، وسبيل رشد وتقى، تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنى، على منهج السلف الصالح أصحاب الاتباع والنّهي.

هذا، وإني لأعلم أن من ألف فقد استهدف، وقد جعلت بحثى هـذا بإزاء عيون الناظرين، وبين أيديهم، وأنا لا أجهل قدري، وأعلمهم بمقدار وزيى، وأخبرهم بقلة علمي، وأعرف أنه لا يمكن أن أجمع أحاديث هـــذا الباب العظيم، وأدرسها، وأحكم عليها في بحث مثل هذا مع ما يصاحب كتابته من ظروف، وأوضاع، وأكون من النقد سالماً، ومن الاستدراك بارئاً، ومن الاعتراض محترساً، وإن اعتنيت، واجتهدت، وأنَّ على ضره وغرمه، ولمطالعه نفعه وغنمه، وهو مكفى الجهد والمؤونة، وعن ذلك كله مبتعداً ومحتجزا...فلا يتعجب الناظر في بحثى هذا، لما فيه من وهمي وسهوي؛ فإنهما لا يسلم منهما أحد، ولا يستنكفهما بشر؛ لأن الضعف صفة من صفات بني آدم، ونعت من نعوهم، وقد أبي الله-جل وعلا- أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه... قال-تعالى-: ﴿ إِنَّ الذِّنَّ كُلُّرُوا بِالذُّكُولَمُا جَاءَهُمُ وَإِنْهُ لَكُمُ ابُّ عَزِيزٌ ١ لا يأتيه الباطل من بَيْن يَديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حَميد ﴾ (١)، وقال: ﴿ أَفَلا مَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ منْ عنْد غَيْرِ اللَّهَ لَوَجَدُوا فيه اخْتلافاً كَثِيراً (٢). قال ابن رجب (٣)-رحمه الله-: (يأبي الله العصمة لكتساب غسير

<sup>(</sup>١) الآيتان: (٤١-٤١)، من سورة: فصلت.

<sup>(</sup>٢) الآية: (٨٢)، من سورة: النساء.

<sup>(</sup>٣) القراعد الفقهية (ص/ ٣).

كتابه. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صــوابه)اهــــ. ورحم الله القائل:

# فالناس لم يصنفوا في العلم لكي يصيروا هدفا للمدّم

وأنا أعتذر للناظر في هذا البحث-مسبقاً-من الخلل الذي قد يقع عليه ناظراه، وحسيم أني أفرغت قصاري جهدي، وتوخيت إصابة الحق بكل طاقتي، واستنفذت غاية قدرتي ووسعى، ولا تعمدت نبوة أو هفوة، ولا أردت هوى أو ملت إليه، وحرصت وحاولت جُهد استطاعتي أن أعده، وأرتبه على أبرع سياق، وأبدع اتساق؛ ليظهر في أتم صورة، وأبمى حلية؛ نصحاً لله، ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، مع طول المادة العلمية فيه، وقلة في الوقت، ونزرة في العلم، وما صاحب هذا كله من كثرة الصوارف والشواغل، وعدم حلو البال. فإن وفقت فمن الله-وحده-الكريم الجواد، الموفق لسبيل الرشد والسداد، وله الفضل والمنة، وله حق النعم، ومفترض الآلاء. وإن اجتهدت فنبا فهمي، أو سها قلبي، أو زلَّ قلمي، أو قصرت عن التعبير عما في نفسي، فأستغفر الله منه، وأسأله الصفح والتحاوز عنه، والثواب عليه؛ إنه بر رحيم، وهو الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب.

وفي الحتام: أتضرع إلى الله-سبحانه وتعالى-، وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا، وبجبي له، وبجبي لرسوله-صلى الله عليه وسلم-،

والأصحاب رسوله-صلى الله عليه وسلم- أن يجعلني وذريتي من المسلمين له، وأن يتقبل مني عملي هذا؛ إنه هو السميع العليم، وأن يجعله لوجهه خالصاً، ولمرضاته موجباً، ولجنته سبباً، محصلاً به من خيراتها مراماً وافراً وأرباً، وأن يجعل منه للعقيدة مؤيداً وناصراً، مؤملاً أن يكون لمعلمة واسعة في الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة-رضي الله عنهم- بناء متيناً وهيكلاً، وأن لا تلحقني تبعة منه، ولا مضرة، وأن أكون بتأليفي له غانماً غير خائب، وسالماً غير غارم، وأن يجعل نفعه نفعاً متعدياً لا حد له. وأسأله -تعالى-أن ينفعني به في الدنيا والآخرة، ووالديّ، وقرابتي، ومَن أشرف على كتابته، وكل من قرأه ونظره وطالعه، ومَن استفاد منه، ومَن نبّه على ملحوظة فيه، من كل عالم راغب،أو متعلم طالب. كما أساله أن يصلح العمل، وأن يتجاوز عن الزلل، وأن يحسن المآل والعاقبة؛ إنه هو الجواد الكريم، الرؤوف الحليم، ﴿ رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَتُكَ الَّتَى أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخُلْنِي برَحْمَتْكَ في عبَادكَ الصَّالحينَ ﴾ (١)، ﴿ رَبِّ أَوْزعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَتُكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي في ذُرِّيَتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وعلى أصحابه، وآخر دعواي: أنْ الحمد لله ربِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) من الآية: (١٩)، من سورة: النمل.

<sup>(</sup>٢) من الآية: (١٥)، من سورة: الأحقاف.

## 

(۱) ورحم الله القائل في تأريخ إنجازي للكتاب على حساب الجُمَل: إذا أرخــت مـــا تكتـب في فــضل الــصحب تــسطره أضف تـــاء إلى بــاء إلى يـــاء تكــره لفاء الغــرب تجمعهـا وباقيــــه فعـشكره

[ب + ت + ي + ي + غ = ٢ + ١٠ + ١٠ + ١٠ + ١٠ - ١٠٠٠ = [ب + ت + ي + غ = ٢ + ١٠٠٠ = المنافقين المنا

وقد أحاد الشيخ: حسن بن راضي الصاعدي-وفقه الله- (المحاضر في الجامعة الإسلامية) إذ أرخها بقوله: (اغفر الله لهم). أخذه من قوله-حل وعلا-: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَكِلِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَعُونَا بِالْأَيّانِ... ﴾ من الآية رقم(١٠)، من سورة: الحشر.

# لمتهكينان

أفضل الناس وأنبلهم، وأنبههم ذكراً، وأظهرهم فصضلاً، وأبعدهم صيتاً وغاية في مراتب الدين، وشرف الدنيا عند الله-تعالى- بعد أنبيائه، ورسله: أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، اختارهم لصحبة نبيه، والاقتداء به، وضبط الشريعة، وحفظها، والصدق في تبليغها، والجهاد لإظهارها، ونشرها. نوّه بدرجاهم الرفيعة، وأقدارهم الشريفة في القرآن، والتوراة، والإنجيل. وسبق لهم على لسان رسوله-صلى الله عليه وسلم- من المزايا والرئتب ما ليس لأحد بعدهم؛ لإخلاصهم، وقوق والمنابعة، ولسابقتهم الجليلة في الدين والهجرة، والجهاد والنصرة، والإبلاغ والمتابعة، وسلامة أحوالهم، وبراءهم من المغامز، والمطاعن.

يقول ابن عبدالبر(۱): (إنما وضع الله -عز وجل- أصحاب رسوله- صلى الله عليه وسلم- بالموضع الذي وضعهم فيه بثنائه عليهم من العدالة، والدين، والأمانة، لتقوم الحجة على أهل الملة بما أدوه عن نبيهم من فريضة، وسنة، فصلى الله عليه، ورضي عنهم أجمعين، فنعم العون كانوا له على الدين، في تبليغهم عنه إلى من بعدهم من المسلمين)اهـ(۱). ويقول

<sup>(</sup>١) التمهيد(١/ ٧).

<sup>(</sup>٢) ومما يروى لعلي بن أبي طالب-رضي الله عنه-من الشعر(كما في: الأمالي الخميسية ١/ ١٤٣):

ابن القيم (1) - رحمه الله -: (فلا ريب ألهم كانوا أبر قلوباً، وأعمق علماً، وأقل تكلفاً... لما خصهم الله - تعالى - به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأحذ، وحسن الإدراك، وسرعته.. وحسن القصد، وتقوى الرب - تعالى - ) اه (1).

فمحبتهم، وتوقيرهم، ونشر مناقبهم، وبحث محاسنهم، وإذاعة حصائصهم، وفضائلهم، وحميد سيرتهم، والتعريف هم، وبحقوقهم، وما يجوز فيهم، وما لا يجوز، والحث على الاقتداء هم دين، وإيمان، وعلامة من علامات أهل السنة والجماعة، المتمسكين بكتاب الله-عز وحلل-، وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- على وفق فهم السلف السطالح- رضوان الله تعالى عليهم-.

الله أكرمنا بنصصر نبيسه وكتابسه وكتابسه في كسل معتسرك تطير سيوفنا ينتابنسا جبريسل في أبياتنسا فنكسون أول مستحل حلها نحن الجيسة كلها

وبنا أقسام دعسائم الإسلام وأعسزه بالنسصر والإقسدام فيها الجمساجم عسن فسراخ الحسام بفسرائض الإسلام والأحكسام ومحسرم لله كسل حسرام وزمامها وزمامها كسل زمسام

(۱) إعلام الموقعين(٤/ ١٤٨-١٤٩)، وله في إغاثة اللهفان(١/ ٢٣٦-٢٣٧) قصيدة لامية حيدة في وصف أحوال الصحابة-رضي الله عنهم-، والحض على اتباع سبيلهم. ونقلها عنه السلمان في: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (ص/ ١٨٧).

(۲) وانظر: الاعتصام للشاطبي(٢/ ٢٦٣).

ولذا اتجه كثير من أهل العلم المتقدمين، والمتأخرين إلى الكتابة عن الصحابة – رضي الله عنهم – فكتبوا فيهم المؤلفات الدائرة، والتصانيف السائرة، وسلكوا لذلك سبلا متعددة، وأنتجت جهودهم عدداً من الكتابات، أو المؤلفات، والمصنفات – الكبيرة، والصغيرة – في حدهم ومعرفتهم، وعدالتهم. وما تعرف به صحبتهم، وطبقاقم، ومنا ورد في فضائلهم الفاخرة، ومراتبهم السّنيّة، وأقوال بعضهم في بعض، والرد على من طعن فيهم، أو في بعضهم، أو أبغضهم وشتمهم، وغير ذلك من الجوانب البحثية المتعلقة هم (۱).

ولذا سوف أكتفي هذه الورقات تمهيداً مختصراً عن الصحابة-رضي الله عنهم-، ودراسة لبعض المسائل فيهم، أقدّم هما بين يدي ما ورد مسن فضائلهم على وجه الإجمال، أو التفصيل عن صاحبهم الذي اتبعوه، وحفظوه: النبي- صلى الله عليه وسلم -، في كتب نطاق البحث، إذ إن تفصيلها ليس هذا مكانه، ومن أراد الاستزادة والبسط، فليعد إلى مصادر، ومراجع ما قيدت.

وبالله أستعين لما قصدت، ومنه العون، وإياه أسأل بلطف ورأفت الإعانة والهداية والتوفيق والصون؛ إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة والإسعاف جدير.

 <sup>(</sup>١) وانظر: معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت-رضي الله
 عنهم- لمحمد بن إبراهيم الشيباني. وانظر ما سيأتي من كتابتي في المؤلفات فيهم.

#### ﴿ المسألة الأولى: تعريف الصحابي... وفيها ثلاثة فروع:

#### -أولها: تعريف الصحابي لغة

الصحابي في اللغة واحد الصحابة، منسوبا إليهم، مشتق من قـولهم: (صحب)، واتفقت كلمة أهل اللغة على أنه أصل يدل علـى الاتباع، والملازمة، والمعاشرة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو حار على كل من صحب غيره قليلا كان، أو كثيراً، والدعاء إليها، والحفظ والمنع فيها(۱) ... قال أبو عبيد(۱): (صحبتُ الرحل) مـن: الـصحبة (وأصحبت) أي: أنقدت له. وقال ابن فارس(۱): (الصاد، والحاء، والباء: أصل واحد، يدل على مقارنة شيء، ومقاربته. من ذلك: الـصاحب، والجمع الصحب، كما يقال: راكب، وركب. ومن البـاب: أصـحب فلان، إذا انقاد... وكل شيء لاءم شيئا فقد اصطحبه)هـ.

والصحابي، والصاحب مشتقان من الصحبة، ويجمع الصاحب على: أصحاب، وأصاحيب، وصُحبان، وصحاب، وصَحبا، وصحابة،

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (حرف: الباء الموحدة، فصل: الصاد المهملة) 1/ ۱۹۰- ٥٢١، والقاموس المحيط (باب: الباء، فصل: الصاد) ص/ ١٣٤، والمعجم الوسيط (باب: الصاد) 1/ ٥٠٧.

وانظر -أيضاً-: الكفاية للخطيب (ص/ ١٠٠)، والإحكام للآمدي(٣/ ٨٢)، ومنهاج السنة (٨/ ٣٨٦-٣٨٩)، والتقييد للعراقي (ص/ ٢٥١ وما بعدها)، والتدريب للسيوطي(٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) كما في: الموضع المتقدم من لسان العرب(١/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) معجم المقايس (كتاب: الصاد، باب: الصاد والحاء وما يثلثهما) ص/ ٥٨٧.

وصحابة (۱). والصحبة، والصحب: اسمان للجمع (۱). ومؤنث السصحابي: صحابية، وجمعها: صاحبات، وصحابية، وجمعها: صاحبات، وصواحب، وربما أنَّث هذا، فقيل: صواحبات (۱).

ويطلق لفظ الصحابة، والأصحاب على من تبعوا غيرهم، أو اعتنقوا رأياً، أو طريقة، كما يقال: أصحاب الرسول - الله الله وأصحاب الحديث، وأصحاب الإمام أحمد، ونحو ذلك (١)، وهو في الجملتين الأخير تين، ونحوهما إطلاق مجازي (٥).

## -والثاني: تعريفه في العُرف

تقرر للأمة عرف في ألهم لا يستعملون هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته، واتصل لقاؤه، ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة، ومشى معه خطى، وسمع منه حديثاً. فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله. ومع هذا فإن خبر الثقة الأمين عنه مقبول، ومعمول به، وإن لم تطل صحبته، ولا سمع منه إلا حديثا

<sup>(</sup>١) الموضع المتقدم من لسان العرب(١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) الموضع المتقدم من لسان العرب(١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الموضع المتقدم من لسان العرب(١/ ٥٢٠)، وتاج العروس (١/ ٣٣٣)، والقاموس (١/ ٣٥٣)، والمنجد (ص/ ١٦٤). (ص/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم الوسيط (باب: الصاد) ١/ ٥٠٧.

<sup>(°)</sup> صرح به الفيومي في المصباح المنير(١/ ٣٣٣). وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ١٧٤)، وشرح مختصر الروضة للفيومي (٢/ ١٨٥).

واحدا... قاله القاضي أبو بكر محمد بن الطيب، فيما رواه الخطيب في الكفاية (١) عن محمد بن عبيد الله المالكي عنه. وهذا هو المعيني العرفي للصحابي عند سائر أهل العلم (٢).

## -والثالث: تعريفه في الاصطلاح

للصحابي في اصطلاح علماء الشريعة تعريف، ومفهوم يختلف باختلاف تخصصهم، ومجال بحثهم، فله تعريف عند أصحاب الحديث، وآخر عند الفقهاء، والأصوليين. وقد يختلف أصحاب هذه العلوم فيما بينهم، وقد تختلف عباراتهم، والمعنى واحد، وجملة الأقوال في تعريف الصحابي عندهم تعود إلى سبعة، أذكر أشهرها، وأصحها (٣).

فالمشهور عند جمهور المحدثين أنه: من لقي النبي- صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ذلك ردة (٤)... وهذا

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء(۳/ ۹۸۸)، والمستصفى لأبي حامد الغزالي(ص/ ۱۹۰)، وحامع الأصول لابن الأثير(۱/ ۳٤)، والبحر المحيط(٤/ ٣٠)، وتيسير التحرير(٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) وانظر: تحقيق منيف الرتبة للعلائي (ص/ ٣٠-٣٥)، وَ(ص/ ٣٩، وما بعدها)، وتدريب الراوي (٢/ ٢٠٨-٢١٣).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا، ومعناه جماعة من أهل العلم في كتبهم، انظر –مثلا –: صحيح البخاري (٧/ ٥)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٩٨٧ – ٩٨٨)، والإحكام لابن حزم (٥/ ٨٦٥)، وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ٢٥١ – ٢٥٥)، ومسلم الثبوت لابن عبدالشكور (٢/ ١٥٨)، واختصار علوم الحديث لابن كثير ((7/ 103 – ٤٩٧))، وتحقيق منيف الرتبة (ص/ (70/ 70- 70))، والمنهل الروي (ص/ (70/ 70))،

شامل يدخل فيه الرجال، والنساء، الأحرار، والموالي، ومن صحبه قليلا، أو كثيرا، ومن رآه، ولم يجالسه، وغير ذلك، حتى من كنان ضريراً منهم (١)... قال السيوطى في ألفيته (٢):

والمشهور عند جمهور الفقهاء، والأصوليين أن تعريفه كتعريف جمهور المحدثين مع اشتراط كثرة اللقاء وطول الصحبة، على اختلاف بينهم في المدة المعتبرة قلة، وكثرة (٣).

۲۰۲)، والفتح لابن حجر (٧/ ٢-٧)، والإصابة (١/ ٧-٨)، والغاية شرح الهداية للسخاوي (١/ ٣٧٨-٣٨)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٢/ ٤٦٥)، ولوائح الأنوار للسفاريني (٢/ ٨٩)، وصحابة رسول الله 過一数一人).

<sup>(</sup>١) شرح التعريف، وذكر محترزاته جماعة، منهم: ابن حجر في الإصابة، والسخاوي في فتح المغيث (٤/ ٧٨-٨٩)، والكبيسي في صحابة رسول الله ﷺ-، وتقدمت الحوالة إليه وإلى كتاب ابن حجر. وانظر: البحر المحيط (٤/ ٣٠٣)، والغاية للسخاوي (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٢١٥)، والبيتان غير متتاليين. وانظر: شرح ألفية السيوطي للشيخ محمد الأثيوبي (٢/ ١٧٩–١٨٢).

<sup>(</sup>٣) ذكر جماعة من الفقهاء، والأصوليين تعريف الصحابي عندهم، انظر – مثلاً –: التعريفات للحرجاني (ص/ ١٧٣)، والمستصفى للغزالي(١/ ١٦٥)، وكشف الأسرار للبزدوي(٣/ ٣٨٤)، والبحر المحيط(٤/ ٣٠١)، والتحرير لابن همام الدين (٣/ ٢٦)، وإرشاد الفحول لشوكاني (ص/ ٦٥).

والتعريف الأول هو الصحيح، المعول عليه (۱)، يؤيده المعنى اللغويالمتقدم-، وهو ما دل عليه معنى الصاحب في القرآن، كقوله-تعالى-في
النبي-صلى الله عليه وسلم-: ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّهُ ﴾ (۱)، وقوله: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ (۱). وصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قوله في عدة
احاديث: (طُول لمن رآني)، وقوله: (لا تمس النار مسلماً
رآني) (۱)...وهذه الأدلة في أدلة أخرى كلها تدل على مطلق الصحبة،
والرؤية، ليست واردة في مقدار خاص منها-والله أعلم-.

والتعريف الثاني للصحابي تعريف مرجوح، اعتمد أصحابه علمى الاستعمال، والمعنى العرفي للصاحب-فيما يظهر-(٥)، والله تعالى أعلم.

قال الإمام أحمد -رحمه الله- في عقيدته (١): (كل من صحبه -سنة، أو شهرا، أو يوما، أو ساعة، أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٧): (والصحبة اسم حنس،

<sup>(</sup>١) انظر: قولي الإمام أحمد، والبخاري-رحمهما الله- في الكفاية للخطيب(ص/ ٩٩)، وانظر: صحابة رسول الله-ﷺ- (ص٧١-٧٧).

<sup>(</sup>٢) من الآية: (٤٦)، من سورة: سبأ.

<sup>(</sup>٣) الآية: الثانية، من سورة: التكوير.

<sup>(</sup>٤) انظر الأحاديث ذوات الأرقام/ ٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>٥) وانظر: التقييد(ص/ ٢٥٦)، ومسلم الثبوت(٢/ ١٥٨)، والبحر المحيط(٤/ ٣٠١)، ومحاضرات في علوم الحديث للتازي(١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٦) كما في: شرح أصول الاعتقاد (١/ ١٦٠).

 <sup>(</sup>٧) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ٤٦٤).

تقع على من صحب النبي-صلى الله عليه وسلم-قليلاً، أو كثيراً، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك...) هديث أبي سعيد الخدري-رضى الله عنه-يرفعه(١): (يغزو فنام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب النبي-صلى الله عليه وسلم-)؟ وفي بعض ألفظه الـصحيحة: (هل فيكم من رأى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-)، ثم قال: (فقد علَّق النبي-صلى الله عليه وسلم-الحكم بصحبته، وعلق برؤيته، وجعــل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمناً به)اه... وقدال-مدرة-(١): (والنبي-صلى الله عليه وسلم- لم يقيد الصحبة بقيد، ولا قدرها بقدر، بل علق الحكم بمطلقها، ولا مطلق لها إلا الرؤية...)، إلى أن قال: (ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال قد صحبه، ولكن إذا , آه يُعتد برؤية من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- من الكفار و المنافقين...)اه...

واختلف العلماء: هل الخلاف في تعريف الصحابي خلاف لفظي لا أثر له، أم أنه معنوي، له أثر وثمرة؟ على قولين، الصحيح منهما: أنه معنوي، له أثر في الرواية، وإثبات فضل الصحبة والعدالة، وغير ذلك (٣).

#### लक्ष्म काल्य ज्यक

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم/ ٣٢.

<sup>(</sup>Y) منهاج السنة ( $\Lambda$ /  $\Upsilon$ ۸۷– $\Upsilon$ ۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي(٢/ ٩٢)، والتحرير(٣/ ٦٧)، وتيسيره(٣/ ٦٧).

# ﴿ المسألة الثانية: ما تُعرف به صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم -

كل من انطبق عليه التعريف المختار للصحابي يثبت له شرف صحبة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وفضلها.

ولأهل العلم سبلٌ عدة يسلكونها لإثبات الصحبة، ومعرفتها، وهم على أصناف شتى في إجمالها، وتفصيلها، واختلافهم في تعدادها، أو صحة الأحذ بها، وتقسيمها، والتمثيل عليها، وما يكون منها قطعياً، أو ظنياً، وما يكون شرطاً، وما لا يكون، ونحو ذلك... وخلاصة النظر فيما ذكروه أن هذه السبل المثبتة للصحبة على نوعين:

-الأول: إثباتما بالخبر، وذا على أقسام:

أولها: أن يكون من القرآن الكريم، إما تصريحاً، وإما إهاماً (()). والثاني: أن يكون من السنة، على تعدد أحوالها باعتبار وصولها إلينا (()). والثالث: أن يكون الخبر فيما عداهما من قول الرجل عن نفسه أنه لقي النبي – صلى الله عليه وسلم –، أو صحبه، أو سأله، أو حدثه، أو استعمله، أو نحو ذلك، مع معرفة إسلامه، وإمكان ما حدث به (()). و لم يرد، أو لم يثبت أنه

<sup>(</sup>۱) انظر-مثلاً-: محاضرات في علوم الحديث للتازي(۱/ ١٣٥)، وصحابة رسول الله-ﷺ- للكبيسى (ص/ ٨٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر-مثلاً-: علوم الحديث لابن الصلاح(ص/ ۲۰۸)، واختصار علوم
 الحديث لابن كثير (۲/ ۱۷)، والبحر المحيط (٤/ ٣٠٦،٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر-مثلاً-: الكفاية (ص/ ١٠٠)، واختصار علوم الحديث لابن كثير (٢/

من التابعين، أو ممن دولهم (۱). الرابع: أن يكون من خبر الصحابة بعضهم في بعض (۲). والحامس: أن يكون من خبر أحد التابعين أو جماعة منهم على المحتلاف على صحبة من روى عنه أو من رووا عنهم (۳)، على اختلاف أحوالها باعتبار وصولها إلينا.

-والثاني: إثباتها بوصف، أو قرينة، أو نحو ذلك، وهذا على أقــسام، أولها: أن يكون مهاجراً، أو أن يكون من الأوس والخزرج، وكان بالمدينة في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم -(1). والثاني: أن يكون مــن أهــل مكة، أو الطائف سنة عشر من الهجرة؛ لأنه لم يبق بهما أحــد في هــذه السنة إلا أسلم وشهد حجة الوداع(٥). والثالث: أن يكون قــد أمّــر في معركة من معارك الردة والفتوح؛ لأنهم كانوا لا يؤمرون إلا صحابي(١). والرابع: أن يولد أو يولد له في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم - الأنه كان لا يولد لأحد منهم إلا أتى به النبي- صلى الله عليه وسلم - الأنه

<sup>010</sup>)، وتحقیق منیف الرتبة (ص/ 00-00)، والبحر المحیط(1/00-00-00)، والإصابة (1/00-00-00)، وفتح المغیث(1/00-00-000)، وتدریب الراوي (1/00-0000).

<sup>(</sup>١) انظر - مثلاً -: التقييد (ص/ ٢٥٨)، وفتح المغيث (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر -مثلاً-: الكفاية (ص/ ١٠١)، والإصابة (١/ ٨)، وفتح المغيث (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر - مثلاً -: الإصابة (١/ ٨)، والتدريب (٢/ ٢١٣)، وفتح المغيث (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر-مثلاً-: البحر المحيط(٤/ ٣٠٥)، والإصابة(١/ ٩)، ومحاضرات التازي(١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإصابة(١/ ٩)، ومحاضرات التازي(١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإصابة (١/ ٩).

التماس بركته ودعائه، وهذا محمول على من كان بحضرة النبي- صلى الله عليه وسلم -.

فهذه سبل مهمة، ينبغي العناية كا، وإن كان اعتماد الناس اليـوم في معرفة الصحبة في الغالب على النظر في كتب معرفة الصحابة التي اعتمـد مؤلفوها هذه السبل لإثبات الصحبة، أو نفيها، أو ذكر اخـتلاف أهـل العلم فيها، ومعرفة كون الراوي صحابيا، أو غير صحابي ذات فائـدة مهمة؛ لما يترتب عليها من معرفة الإرسال، أو الاتصال، وضرورة البحث في العدالة، أو عدمهما(۱)، فهو إن كان صحابيا ثبتت له العدالة من غـير بحث، وثبت له فضل الصحبة التي لا يشارك الصحابة فيهما غيرهم-على هذا الوجه-(۱).

قال السيوطى في ألفيته<sup>(٣)</sup>:

وتعرف المصحبة بسالتواتر أو تسابعي والأصسح يقبسل

<sup>(</sup>۱) انظر: الكفاية للخطيب(۱/ ۱۰۱،۱۰۰)، وعلوم الحديث لابن الصلاح(ص/ ٢٦٠)، واختصار علوم الحديث (۲/ ٤٩٨-٤٩٩)، والتقييد(ص/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) وانظر: تحقيق منيف الرتبة(ص/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٢١٦)، وانظر: شرحها للأثيوبي(٢/ ١٨٣).

ومع هذه السبل والوسائل التي تعرف بما الصحبة هناك سبل لمعرفة عدم ثبوت الصحبة (١)، وأهلها هم الذين لا ينطبق عليهم التعريف المتقدم للصحابي-وبالله التوفيق-.

#### લ્લાએ છાલ્લ લ્લાએ

## ﴿ المسألة الثالثة: منزلتهم في القرآن، والسنة

الصحابة-رضي الله عنهم- من أعظم الناس عند الله-تبارك وتعالى-، وعند رسوله-صلى الله عليه وسلم- مرتبة، وأشرفهم حظوة، ومترلة، أطنب الله-عز وجل-، ورسوله-صلى الله عليه وسلم- في وصفهم، والثناء عليهم، ومدحهم... فتواترت الآيات، والأحاديث بلكرهم الجميل، ونشرهم الطيب، ورفعتهم السامية في الدنيا والآخرة، وما خصوا به من الصفات الكريمة، والشيم العالية، والمواهب الجليلة الرفيعة. وما ورد فيهم في كتاب الله-جل وعلا- كثير، وبابه واسع... سواء ما ورد من ذلك في فضائلهم، والثناء عليهم عامة، أو بخاصة.

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب<sup>(۱)</sup>: (القرآن مشحون من مدح الصحابة-رضي الله عنهم-)<sup>(۱)</sup>. وجمعه الدكتور: محمد بن حميد القرشي، في رسالته العلمية: الصحابة-رضي الله عنهم- في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) انظر: التقييد (ص/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) رسالته في الرد على الرافضة (ص/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين، والمتقين، والمحسنين، ومدحهم، والثناء عليهم فالصحابة أول من دخل في ذلك من هذه الأمة، وأفضل من دخل في ذلك من

ومن ذلك قول الله -سبحانه وتعالى-(1): ﴿ لَكُونِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَمَّاتُ عَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخُيْرَاتُ وَأُولِئِكَ مُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللّهَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ اللّهُ اللّهُ وَرَضُوا اللّهُ اللّهِ وَرَضُوا اللّهُ وَرَضُوا اللّهُ اللّهُ وَرَضُوا اللّهُ وَرَضُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا وَمَا اللّهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا السّائَعُ اللّهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات مِنْهُمْ مَنْفُوا وَالْجُوا عَظِيما ﴾ . وقول اللّهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا وَعَملُوا السّائَعُ اللّهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات مِنْهُمْ مَنْفُوا وَأَجُوا عَظِيما ﴾ .

وما ورد فيهم في سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - عدده جمة، وكثير-أيضاً-... فيه الثناء عليهم، ومدحهم على وجمه الإجمال، أو التفصيل؛ لما خصوا به من صحبة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - والجهاد معه، ونشر دينه، والقتال عليه. وما فيه من أن قرنهم خير قرون الناس، وأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمنة لهم، وهم أمنة لأمته،

هذه الأمة. عن شيخ الإسلام في منهاج النبوة(٢/ ٤٩-.٥).

<sup>(</sup>١) الآيتان: (٨٨-٨٨)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٢) الآية: (١٠٠)، من السورة المتقدمة.

<sup>(</sup>٣) الآية: (٢٩)، من سورة: الفتح.

ووصاته -صلى الله عليه وسلم- هم، ومعرفة حقهم، ونهيه عن سبهم والطعن فيهم، وغير هذا مما ستراه مبسوطا في مواضعه من هذا البحث.

#### खरू राज खरू

﴿ المسألة الرابعة: عقيدة السلف الصالح فيهم... وفيها فرعان: -أولهما: عقيدهم فيهم إجمالا

عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط، والتفريط، ووسط بين الغلو والجفاء في جميع مسائل الاعتقاد، ومن هذا عقيدهم في أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -(١). وكل ما أثبته الله-عز وجل- في كتابه-الكريم-، والنبي- صلى الله عليه وسلم - في سنته المشرفة للصحابة حق يجب الأحذ به، وعدم العدول عنه عندهم... من اعتقاد إخلاصهم في استحابتهم لله، ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، وإيمالهم، وعدالتهم، وشرائهم أنفسهم ابتغاء مرضات الله، ورجاء رحمته، وحـــسن ثوابـــه، وهجرتهم، وجهادهم بأنفسهم، وبأموالهم، ونصرتهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- وحمايتهم له. مع شدة بأسهم على أهل الكفر والزيغ والفـساد، ولين جانبهم لأهل الإيمان والحق والرشاد. واعتقاد خوفهم من الله-جـــل وعلا-، ودعائهم، أن يتقبل الله -تعالى- منهم، وأن يغفر لهم. واعتقاد أن الله-جل وعلا- قد رضي عنهم، ورضوا عنه، وعدّهم من المحسنين، آتاهم ثواب الدنيا، وحسن ثواب الآخرة، وبشرهم برحمة منه، ورضوان،

<sup>(</sup>١) وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٣/ ٣٧٥).

وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدا. واعتقاد ألهم خير أمية أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويعتمدون على الله—جل وعلا—. واعتقاد أن قرلهم خير قرون الناس أجمعين، ويترلولهم منازلهم بالعدل والإنصاف، ويحبولهم، ويوقرولهم، ويترضون عنهم، ويكفون عما شحر بينهم، ولا يذكرولهم إلا بالجميل، وينشرون مناقبهم وفضائلهم، ولا يروون ما ينقل في معايبهم، وأخطائهم أن وأن لهم من السوابق، والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر.

قال الشيخ الطحاوي (٢): (ونحب أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبراً من حب أحد منهم، ولا نبخ من حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان)اه. واعتقاد أن الطعن فيهم، أو سبهم منهي عنه لا يجوز، وأن من سبهم فهو من أهل الزين، والضلال، ولازم قوله: الطعن في هذا الدين ورسوله، لأهما أتباعه، وناشروه. قال البركماري (٣): (واعلم أنه من تناول أحداً من من

<sup>(</sup>۱) خيار هذه الأمة هم الصحابة، ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة –من الأمة، وغيرها – أعظم احتماعاً على الهدى والرشاد ودين الحق، ولا أبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف منهم. وكل ما يذكر عنهم مما فيه نقص فهذا إذا قيس إلى ما يوحد في غيرهم من الأمة كان قليلاً من كثير. قاله شيخ الإسلام في منهاج السنة (٦/ ٣٦٤، ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) في عقيدته (ص/ ٢٣)، وانظر: شرح السنة للبربماري (ص/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة (ص/ ١٢٣) رقم النص/ ١٤٧.

أصحاب محمد- صلى الله عليه وسلم -فاعلم أنه إنما أراد محمداً-صلى الله عليه وسلم-، وقد آذاه في قبره)اه... وقال -أيسضاً-(١): (وإذا رأيست الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فاعلم أنه صاحب قول سوء، وهوى، ولقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا"... وقوله: "ذروا أصحابي، لا تقولوا فيهم إلا خيرا". ولا تحدّث بشيء من زللهم، ولا حربهم، ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدّث به؛ فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت)اه... وقال ابن تيمية (٢): (من أصول أهل الـسنة والجماعـة سلامة قِلوبِهم، وألسنتهم لأصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.. ويتبرؤن من طريقة الروافض، الذين يبغضون الصحابة، ويسبونهم. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت... ويسكتون عما شجر بين الصحابة.. وقد ثبت بقول رسول الله أنهم حير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من حبل أحد ذهباً ممن بعدهم)(١)اه...

واعتقاد فضائلهم، ومناقبهم الثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، سواء ما ورد منها على وجه الإجمال، أو على وجه التفصيل، واعتقد فضل الخلفاء الراشدين، وألهم أفضل الخلق بعد النبيين، والمرسلين، وأن

شرح السنة(ص/ ١١٥) رقم النص/ ١٣٣.

 <sup>(</sup>۲) العقیدة الواسطیة (۲/ ۱۵۲–۱۰۱)-الهراس-، وانظر: مجموع الفتاوی(٤/ ۲۳۵–۱۳۳۵).

<sup>(</sup>٣) وانظر: الرواة الثقات للذهبي (تحقيق: الموصلي) ص/ ٢٣-٢٤.

ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. واعتقاد فضل المهاجرين، فيهم. واعتقاد فضل أهل بيت رسول الله- صلى الله عليــه وســـلم -، والتقرب إلى الله-عز وجل- بموالاتهم، ومحبتهم، وصلتهم، وحفظ وصايا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فيهم. واعتقاد فضل أمهات المؤمنين، وتعظيم قدرهن، ومعرفة فضلهن، وطهرهن، وشرفهن، ولا تُذكر إحداهنّ إِلَّا بَخير، مع الإيمان بألهن أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - في الآخرة. والتمسك بما كانوا عليه، والاقتداء بمم، واعتقاد أن من حقهم-رضى الله عنهم أجمعين - على كل من جاء بعدهم من المــؤمنين أن يــدعو لهــم، ويستغفر لهم، قال -تعالى-(١): ﴿ للْفُقَرَاء النَّهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهُمْ وَأَمْوَالِهُمْ يَبْنَغُونَ فَضْلَا مِنَ اللَّهِ وَرَضُوانا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئكَ هُمُ الصَّادقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مَنْ قَبْلُهُمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِمَّا أُوتُوا ويؤثرُونَ عَلَى أَنْفُسهمْ وَلُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولُنْكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ

<sup>(</sup>۱) الآیات:  $(\Lambda-1)$ ، من سورة: الحشر. وانظر: العقیدة الطحاویة مع شرحها لابن أبی العز (ص/100-000)، وعقیدة السلف وأصحاب الحدیث لأبی عثمان الصابویی (ص/2000)، وشرح أصول الاعتقاد (1/100)، والعقیدة الواسطیة لشیخ الاسلام-مع شرح الهراس- (ص/1000)-ومع شرح العثیمین-(7/100) لشیخ الاسلام-مع شرح المراس بن عبدالوهاب فی الرد علی الرافضة، وعقیدة أهل السنة فی الصحابة الكرام للدكتور/ ناصر الشیخ.

بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَائِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْمَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنْكَ رَوُّوفُ رَحِيمٌ ﴾ .

## -والآخر: عقيدهم في عدالتهم بخاصة

العدالة مَلَكة تحمل المرء على ملازمة التقوى، والمروءة (۱). والصحابة رضوان الله عليهم عدول، مأمونون بنص كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم-، بما جاء فيهما من حسن الثناء عليهم، ووصفهم بأحسن الأوصاف، وما أعد لهم في الآخرة من الخير العظيم، والخلود المقيم في جنات النعيم... هذا قول السلف، وأجمع عليه من يعتد به في الإجماع ممن بعدهم (۱)... قال الله عز وجل (۱)-: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمّةً وَسَطاً لَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النّاسِ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾، وقال (۱): ﴿ كُتُمّ خَيْرَ

<sup>(</sup>۱) انظر: نزهة النظر(ص/ ۱۸)، والكفاية (ص/ ۱۳۲–۱۹۶، ۱۹۰–۱۹۷)، وتفسير القرطبي((7/71-8))، والتحرير لابن الهمام ((7/81-8))، وتيسيره لأمير بادشاه ((7/81-8))، والأشباه والنظائر للسيوطي ((7/81-8))، والتوقيف للمناوي((7/81-8))،

<sup>(</sup>٢) ذكر الإجماع: ابن عبدالبر في الاستيعاب (١/ ٩)، والخطيب في الكفاية(ص/ ٩٦)، وابن الصلاح في علوم الحديث (ص/ ٢٦٠)، والنووي في شرح مسلم(١٥/ ٩٤)، وابن كثير في اختصار علوم الحديث (٢/ ٤٩٨)، والزركشي في البحر الحيط(٤/ ٩٩)، والسخاوي في الغاية(١/ ٣٨٢)، والسفاريني في لوائح الأنوار(٢/ ١٩٠)، وغيرهم. وانظر: السنن الأبين(ص/ ١٢٠)، وتحقيق منيف الرتبة(ص/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) الآية: (١٤٣)، من سورة: البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية: (١١٠)، من سورة: آل عمران.

أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾، وقال (1): ﴿ وَمَا كَانَ قُولُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّمَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِتَ أَقْدَامَنَا وَانْصُرُهُا عَلَى الْقَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ وَقَال (1): ﴿ وَاللَّهُ مُولِللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِاللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

كما أن في النصوص الصحيحة المسندة إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - الدالة على عدالتهم كثرة متسعة، استفاضت، وتواترت في هذا المعنى، والسنة مبينة للقرآن، قال-تعالى-(1): ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرَلَّ بَيْنَ لِلنَّاسِمَا وَمَتُوهُا فَي بَحْثَي هَــذَا، وَمَتُوهُا في بَحْثَي هَــذا، انظر فيه-مثلاً-: ما ورد في فضل مَن رأى النبي- صلى الله عليه وسلم - وصحبه، وما ورد في أن خير الناس القرن الذي كان فيه النبي- صلى الله عليه وسلم الله وصحبه، وما ورد في أن خير الناس القرن الذي كان فيه النبي- صلى الله

<sup>(</sup>١) الآيتان: (١٤٧ - ١٤٨)، من السورة المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) الآية: (٦٢)، من سورة: الأنفال.

<sup>(</sup>٣) الآية: (٧٤)، من السورة المتقدمة.

<sup>(</sup>٤) الآية: (٤٤)، من سورة: النحل.

عليه وسلم -، وما ورد في النهي عن سبهم، وغير هذا ممـــا وردت فيـــه فضائلهم العامة، والخاصة.

قال ابن حبان (۱): (كلهم أئمة، سادة، قادة، عدول، نــزه الله-عــز وجل- أقدار أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن أن يلزق بحم الوهن. وفي قوله- صلى الله عليه وسلم -: "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب" أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول، وليس فيهم مجروح، ولا ضعيف... وكفى بمن عدّله رسول الله- صلى الله عليــه وســـلم - شرفاً)اهــ.

وقال الخطيب في ترجمة أحد أبواب الكفاية (٢): (باب ما جاء في تعديل الله، ورسوله-صلى الله عليه وسلم- للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب فيمن دولهم)، ثم قال: (لأن عدالة الصحابة ثابتة، معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارهم، واختياره لهم في نصص القرآن). وقال ابن عبدالبر (٣): (فهم خير القرون، وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله-عز وجل- عليهم، وثناء رسوله- صلى الله عليه وسلم-، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه-صلى الله عليه وسلم-، ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل

<sup>(</sup>١) في صحيحه (الإحسان ١/ ١٦١).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۹۳)، وانظره (ص/ ۹۲-۹۷).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب(١/ ٢).

منها)، إلى أن قال<sup>(۱)</sup>: (إنما وضع الله—عز وحل— في الموضع الذي وصفهم فيه بثنائه عليهم من العدالة، والدين، والأمانة؛ لتقوم الحجة على جميع أهل الملة بما أدوه عن نبيهم من فريضة وسنة). وقال ابن تيمية <sup>(۱)</sup>: (الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث، والفقه). وقال ابن ححسر<sup>(۱)</sup>: (اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، و لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة) اهل المبتدعة) اهل أن الجميع عدول، و الم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة) اهل أن الجميع عدول، و الم يخالف في ذلك الم

ومع ثبوت عدالة الصحابة الكرام-رضي الله عنهم-ثبوتاً قطعياً فأهل السنة، والجماعة-بحمد الله-ليسوا ممن يغلون فيهم، ولا يسدّعون لهم العصمة، بل هم بشر كسائر البشر، يجوز عليهم السذنب، والخطاء والنسيان، والعصمة إنما هي للأنبياء والمرسلين-عليهم الصلاة، والسلام-...وإن ثبت على أحد من الصحابة شيء من ذلك فهو مغمور في سعة رحمة الله يما ثبت لهم من الفضائل، والمحامد التي لا يسع صاحب دين، أو لبّ أن يكتمها، ويدفنها.

وهذا خلاف لمن تجاوزوا الحد، وكانوا على طرفي نقيض في أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-...في أحدهما من يكفرهم، وبغير الحق يذكرهم، وفي الآخر من رفع بعضهم فوق المترلة التي قررها لهم الكتاب،

<sup>.(</sup>Y/1)(1)

<sup>(</sup>Y) منهاج السنة (Y/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) وانظر: أضواء البيان(١/ ٤٠٠).

والسنة الثابتة، فنقلوهم من حيز الصحبة إلى حيز الإلهية والربوبية، وادعو فيهم العصمة والحفظ، واتبعوا كل ما ورد عنهم من غير نظر وتمحيص، لم يراعوا الصحة من الخطأ، ولا الثابت عنهم من غير الثابت، وهذا حقيقته العبادة لهم من دون الله-عز وجل-، وإن لم يقر بها مسن صسنع ذلك-نسأل الله الهداية، ونعوذ به من الغواية-.

#### उद्धा कात्य उद्धार

# ﴿ السالة الخامسة: القول في تفضيل بعضهم على بعض

قرر الله عن وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم و في سنته التفاضل بين المخلوقات، وألها على مراتب، وأقدار، بله كل جسنس ونوع فيما بين عناصره، وأفراده، وألهم على درجات بعضها فوق بعض... وأصل التفضيل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم -. قال تعالى (١٠): ﴿لا يَسْتُوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفُقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتْحِ وَقَاتَلُ أُولُكُ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الذينَ أَنْفُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وكلاً وَعَدَ الله عنه عنه وسلم عديث أبي سعيد - رضي وعَدَ الله الله عنه - قال: كان بين خالد بن الوليد، وبين عبدالرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسبوا أحداً فسبه خالد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسبوا أحداً

<sup>(</sup>١) الآية: (١٠)، من سورة: الحديد.

<sup>(</sup>٢) خرجته من كتابيهما وغيرهما في فصل النهي عن سب أصحاب النبي-紫-، من الباب الأول، ورقمه/ ٣٤، ١٠١.

من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه). وفي هذا دليل على فضل السابقين الأولين على من جاء بعدهم. قال القرطبي في تفسيره (١) وقد ذكر ما قيل في التفاضل بين الأنبياء -: (وهكذا القول في الصحابة -إن شاء الله تعالى - اشتركوا في الصحبة، ثم تباينوا في الفضائل، بما منحهم الله من المواهب والوسائل، فهم متفاضلون بتلك، مع أن الكل شملتهم الصحبة، والعدالة، والثناء عليهم) اهد. وذكر شيخ الإسلام (٢) أن التفضيل يثبت إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله للمفضول، فإذا استويا، وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل، وأما الأمور المشتركة فلا توجب التفضيل على الغير.

والسلف الصالح يقدمون المهاجرين على الأنصار، ولأهل العقبتين من الأنصار مزية عندهم، ويفضلون من أنفق قبل صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. وأفضلهم من الرجال: الخلفاء الأربعة-وترتيبهم في الخلافة-(")، ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة، ثم

<sup>(1) (7/ 377).</sup> 

<sup>(</sup>٢) كما في: مجموع الفتاوي(٤/ ١٤-١٥)، وانظر تتمة كلامه.

<sup>(</sup>٣) يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى(٣/ ٤٠٨-٤٠٥): (والسنة محبة عثمان، وعلى جميعاً، وتقليم أبي بكر، وعمر عليهما-رضي الله عنهم- الما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا كما عثمان، وعلياً جميعا. وقد نحى الله في كتابه عن التفرق، والتشتت، وأمر بالإعتصام بحبله. فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه، ويعتصم بحبل الله فإن السنة مبناها على العلم، والعدل، والإتباع لكتاب الله، وسنة رسوله-صلى

البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان... هذا الصحيح المشهور عندهم (١).

قال أبو مروان عبدالملك بن إدريس الجزيري في قصيدة له في الآداب والسنة (٢):

وأذع محاسنهم جميعاً وانشرِ معمرين في كلّ الفضائل وابدرِ

وتولَّ أصحاب النَّسبي وآله والمنحهمُ محض الوداد وقدّم الـ

الله عليه وسلم-). وقال المحب الطبري في الرياض النضرة (٢/ ١٨٠-١٨٢): (وقد أجمع أهل السنة من السلف، والخلف من أهل الفقه والأثر أن علياً أفضل الناس بعد عثمان، هذا مما لم يختلف فيه، وإنما اختلفوا في علي وعثمان...)، ثم ذكر أن الأمر استقر عندهم على تقديم عثمان على على-رضوان الله عليهما-. وانظر: قول الإمام أحمد المنقول في طبقات الحنابلة (١/ ٣٠).

ويقول ابن القيم في الكبائر(ص/ ٤٠٣): (وأجمعت علماء السنة أن أفضل الصحابة العشرة المشهود لهم. وأفضل العشرة: أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب-رضي الله عنهم أجمعين-. ولا يشك في ذلك إلا مبتدع، منافق، خبيث)اه.

(۱) انظر: السنة للخلال(m/m/m/m/m)، وعقيدة السلف للصابوني (m/m/m)، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي(m/m/m/m)، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي(m/m/m)، والمدخل لابن بدران (m/m/m)، والمحتصار علوم الحديث لابن كثير(m/m/m)، واختصار علوم الحديث لابن كثير(m/m/m)، والتقريب (m/m/m) كلاهما للنووي، والعقيدة الواسطية—مع شرح العثيمين— (m/m/m/m)، ومحموع الفتاوى(m/m/m/m)، ولوائح الأنوار(m/m/m/m)، والحلاصة للطيبسي(m/m/m/m)، ولوائح الأنوار(m/m/m/m)، والحكمي (m/m/m/m/m)، ولمعارج القبول للحكمي (m/m/m/m/m) ومعارج القبول للحكمي (m/m/m/m/m) وما بعدها).

(٢) (ص/ ٥٧ –٥٥).

ويليهما عثمانُ ثم عليّ الـــ خلفاء صدق وطّدوا دين الهدى والستّــة الأعلام من شركائهم واذكرهم بالسبق واشهد فيهم واذكر سواهم بالجميل ولا تكن فجميعهم للبرّ أهلّ والتقــى

بطل المسوم في الحروب الشمري وأروا معالمه عيسون النُظُرِ بحراء في اليومِّ الأغرِّ الأشهرِ ولهم بما شهد الرّسول وأخرِ بمقسدة م فسيهم ولا بمسؤخرِ فَمَا شهدا وبكلّ صالحة حري

وقال ابن الجزري في الهداية (١): وهم بالإجماع عدول اجمــع فستـــة فأهل بـــدر فأحـــد

أفسضلهم فسالخلفء الأربسع فبيعسة الرضسوان.....

وأما أفضل نسائهم: فالتوقف في التفضيل المطلق بينهن أولى، وهـو أعدل الأقوال؛ لأن الأفضلية على الإطلاق لا يعلمها إلا الله، ولا نـص، وكل واحدة ممن قيل إنها الأفضل، والأشرف باعتبار النظر في بعض الأدلة لها فضل تفوق به سائر النساء(٢).

#### લ્લજી છાલ્ય લ્લજી

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى(٤/ ٣٩٣-٣٩٤)، وبدائع الفوائد(٣/ ١٦١-١٦٣)، وصحابة رسول الله - 機- للكبيسي (ص/ ٢٤٥-٢٥١).

### ﴿ السالة السادسة: جزاؤهم، وما أعده الله لهم

وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَتْكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَتْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّات تَجْري مِنْ تَحْتَهَا الْأَهَارُ خَالدينَ فيهَا ذَلكَ الفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾. وعن حميد بن زياد قال(٢): قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي: ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فيما كان بينهم؟ -وأردت الفتن-. فقال لي: (إن الله-تعالى- قد غفر لجميعم، وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم، ومسيئهم). قلت له: وفي أي موضع أوجب لهم الجنة؟ قال: (سبحان الله! ألا تقـــرأ قوله-تعالى-: ﴿ وَالسَّا بِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ إلى آخـــر الآيـــة. فأوجب أن لجميع أصحاب النبي-عليه السلام- الجنة، والرضوان...) هـ، وتمام الآية: ﴿ وَالدِّينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضَيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَهَارُ خَالدينَ فيهَا أَبدا ذَلكَ الْفُوزُ الْعَظيمُ ﴾ (١). قال أبو محمد اليمني(٤)-معلقاً، وقد ذكر الآية-: (فذكر الله-سبحانه وتعالى-أنــه قد رضى عنهم،وأنه-سبحانه وتعالى-يدخلهم الجنة، ولا يكون ذلك إلا من بعد غفرانه لمسيئهم ومحسنهم، وبعلمه السابق بما يكون منهم)اهـــــ.

<sup>(</sup>١) الآيتان: (٨٨-٨٨)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٢) كما في: تفسير الرازي (١٦/ ١٧١)، وروح المعاني (١١/ ٧-٨).

<sup>(</sup>٣) الآية: (١٠٠)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٤) عقائد الثلاث والسبعين فرقة (١/ ١٩٠-١٩١).

قال الآجري (١) - وقد ذكرهم -: (ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدا. وأخبرنا أنه قد رضي عنهم، ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون). وقال ابن حزم (٢): (الصحابة كلهم من أهل الجندة قطعاً، قال الله - تعالى -: ﴿ لاَ يَسْتُوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتْحِ وَقَاتَلَ أُولَاكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الله عِنْ الله عَلَى -: ﴿ لاَ يَسْتُوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتْحِ وَقَاتَلُ أُولَاكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الله عَنْهَا مُبْعَدُ وَنَا تَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ الله الحسنى ﴾. وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ الله الحسنى أُولِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ .

فثبت أن جميعهم من أهل الجنة، وأن لا يدخل أحد منهم النار؛ لأهم المخاطبون بالآية الأولى، التي أثبتت لكل منهم الحسنى وهي: الجنة -. فلا يتوهم أن التقييد بالإنفاق، والقتال فيها، وبالإحسان في الذين اتبعوهم بإحسان يخرج من لم يتصف منهم بذلك؛ لأن تلك القيود خرجت مخرج المغالب، فلا مفهوم لها على أن المراد من اتصف بذلك ولو بالقوة، أو العزم) اهر، وذكره عنه: السخاوي في فتح المغيث أن والرسفاريني في لوامع الأنوار (١٠)، ولوائح الأنوار (٥)... وأقراه. وقال شيخ الإسلام (١٠):

<sup>(</sup>١) الشريعة (٤/ ١٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) الإحكام(٥/ ٩٠-٩١)، وقال نحوه-أيضاً- في: الدرة (ص/ ٣٦٧-٣٦٨)، والفصل(٤/ ٢٢٥-٢٢٦).

<sup>.(4</sup>Y /£) (T)

<sup>(3) (</sup>Y PAT).

<sup>.(1.7/1)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة (٦/ ٢٠٣).

(نشهد لهم بالجنة) هـ.. وقال-مرة (۱) ، وقد سئل عما شحر بين الصحابة ، وبيّن فيه مذهب أهل السنة والجماعة -: (وحينئذ فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنباً يدخل به النار قطعاً فهو كاذب مفتر. فإنه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاً ، فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكـــثيرة علـــى نقيضة) ؟ اهـــ.

ولو تأمل الواحدُ ما ورد في الكتاب، والسنة من الشهادة لهم بالإيمان، والتصديق، والخيرية، والصلاح، والصدق، والنصرة، ورضى الله عنهم، والتوبة عليهم، والمغفرة لهم، ووعدهم سكنى الجنان لرأى أن ذلك حصل لجميع أصحاب رسول الله—صلى الله عليه وسلم—، المتقدمين منهم والمتأخرين—دون استثناء—، وأنه قد وقع في أزمنة متعددة إلى أن قبض النبي—صلى الله عليه وسلم—...ومما ورد في ذلك—على سبيل المثال لا الحصر—:

في أهل بدر قوله-صلى الله عليه وسلم-لعمر بن الخطاب: (وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم) (٢).

و في غزوة الأحزاب قوله-تعالى-: ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَاناً وَتَسْلَيماً ﴿ مَانَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهُ فَمَنْهُمْ مَنْ قَضَى مَحْبَهُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدَيلا ﴿ اَيُكُاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَفُوراً رَحِيماً ﴿ وَكَاللّهُ اللّهُ كَانَ عَفُوراً رَحِيماً ﴿ وَرَدَاللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَفُوراً رَحِيماً ﴿ وَرَدَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کما في: مجموع الفتاوی(٤/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل البدريين، وأهل الحديبية، من هذا البحث.

الَّذِينَ كَلَوُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكُلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِياً عَزِيزاً ﴿ ﴾ (١٠)، الآيات.

وفي أهل الحديبية قوله - تعالى -: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلَمُ مَا فِي قُلُوهِمْ فَأْذَلَ السّكينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ فَتْحاً قريباً ﴿ وَمَغَانَمَ كَثَيْرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ وَوَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانَمُ كَثِيرةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجّلَ لَكُمْ هَذِه وَكُفّ أَيْدِي النّاسِ عَنْكُمُ وَلَيْ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ وَقُولُه - صلّى الله عَلْكُونَ آيَةً للتُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ (٢)، الآيات. وقولُه - صلى الله عليه وسلم - : (لن يلج النار أحد شهد بدراً، والحديبية) (٣).

وفي من حضر غزوة حنين قوله-تعالى-: ﴿ لَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَذْيرَةَ وَيُومَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَيْكُمُ كَثْرَبُكُمُ فَلَمْ نَعْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْنَمُ مُ مَدْبِرِينَ ﴿ ثَالَهُ مَا اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَب الّذِينَ كَثَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُافِرِينَ ﴿ ثَالَهُ عَنُورٌ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ غَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ غَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ غَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٤).

وفي من حضر غزوة تبوك قوله-تعالى-: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَاللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَة مِنْ بَعُد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّوفٌ رَحَيمٌ ﴾ (٥). وفيمن حبسة العذر حديث أنس- رضي الله عليه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة، فقال: (إنَّ بِالمدينة أقواماً، ما سرتمْ مسيراً، ولا قطعتُمْ وادياً

<sup>(</sup>١) الآيات: (٢٢-٢٥)، من سورة: الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) الآيات: (١٨-٠٠)، من سورة: الفتح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل أهل بدر، والحديبية.

<sup>(</sup>٤) الآيات: (٢٥-٢٧)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٥) الآية: (١١٧)، من سورة: التوبة.

إلاَّ كَانُوا مَعْكُم)، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة، حَبَسَهم الْعُدْر) (1). وفي الثلاثة الذين حُلفوا قوله-تعالى-: ﴿ وَعَلَى النَّلاثَة الذينَ خُلفُوا قوله-تعالى-: ﴿ وَعَلَى النَّلاثَة الذينَ خُلفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مَنَ اللّه إِلَّا إِلَيْه ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢).

وَفِي المُهَا حرين، وَالْأَنصَار قوله-تعالى-: ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا الْمُعْضُمُ أُولِيَا وَ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ الْمُعْضُمُ أُولِيَا وَ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ الْمُعْضُمُ أُولِيَا وَ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ اللهَ وَالدِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَلَن السَّنْصَرُوكُمْ فِي الدَّينِ فَعَلَيْكُمُ النَصْرُ إِلَا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَيْهُمْ مَيْاً قَ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٣). وقوله: ﴿ وَالذَينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فَوَا وَنَصَرُوا أُولُكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَهُمْ مَغُومٌ وَرَدَق وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ آوَوْا وَتَصَرُوا أُولُكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَهُمْ مَغُومٌ وَرَقَ كَرَيمٌ ﴿ وَاللهَ مِن اللهِ وَرَفَوْا الْأَرْحَامِ اللهِ إِنَّ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَفَوْانَا وَيُصَرُوا اللهِ وَرَفَوانا وَيَعْمُونَ اللهَ وَرَفَوانا وَيَصَرُونَ اللهَ وَرَفَوانا وَيَصَرُونَ اللهِ وَرَفَوانا وَيَعْمُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولِكَ هُمُ المُعْمَونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِكَ هُمُ المُعْرَونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولُكَ هُمُ السَّاهُ وَرَسُولَهُ أُولُكَ هُمُ السَّادَونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولُكَ مَمُ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولُكَ هُمُ السَّامُ وَلَا اللهِ وَرَسُولَهُ أَولُكَ هُمُ السَّامُ وَلَواللهُ وَمَنْ اللهِ وَرَفُوانا وَيَعْمُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولُولا اللهَ وَرَسُولَهُ أَولُولُ اللهَ وَرَسُولَهُ أَولُولُ وَلَا مَعْمُولَ وَاللّهَ وَرَسُولَهُ وَيُعْمُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أَولَالَ اللهِ وَرَسُولَةُ وَلَا عَلْمُ وَلَا مَا اللهُ وَرَسُولَا وَيَعْمُونَ اللهَ وَرَسُولَا وَيَعْوَلَ اللهُ وَرَسُولَا اللهُ وَلَهُمْ وَلَوْ كَانَ مِهُمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُولِ سَجِدُونَ فَي اللهُ وَرَسُولَ وَاللهُ وَلَولَا اللهُ وَلَولَا مَا اللهُ وَلَولَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَولا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم / ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) الآية: (١١٨)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٣) الآية: (٧٢)، من سورة: الأنفال.

 <sup>(</sup>٤) الآية: (٧٤-٥٧)، من سورة: الأنفال.

<sup>(</sup>٥) الآيات: (٨-١٠)، من سورة: الحشر.

وفيهم، وفي الأولين، والآخرين من سائر الأصحاب قوله: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُونَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ الْأُونَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْمَّا الْأَنْهَارُ خَالَدينَ فَيهَا أَبْداً ذَلكَ الْفُوزُ الْعَظْيمُ ﴾ (١).

وَقِيَ مِن أَنفق مِن قَبَلَ الفتح وقاتل، أو أَنفق من بعده وقاتل قوله-تعالى-: ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَّا تُنفقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ يَسْتَوي مِنْكُمُ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتْحِ وَقَاتَلُ أُولَئكَ أَغْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتُلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَاللّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢)، الآيات.

وفي المجاهدين، والقاعدين، والمعذورين قوله-تعالى-: ﴿ لا يَسْتُوي الْقَاعِدُونَ مِنَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وفيهم جميعاً -أيضاً - قوله - تعالى -: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَقُوا وَاخْتُ اللّهُ عَلَى وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُتُمُ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ اللّهُ لَكُمْ أَلَاتِه لَعَلَكُمْ تَهُدُونَ ﴾ (٥). وقوله: هَنَا حُفْرَة مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَهُدُونَ ﴾ (٥). وقوله: ﴿ كُثُنَّمُ خَيْرَ أَمَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللّهِ مَرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ

<sup>(</sup>١) الآية: (١٠٠)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٢) الآية: (١٠)، من سورة: الحديد.

<sup>(</sup>٣) الآية: (٩٥)، من سورة: النساء.

<sup>(</sup>٤) الآية: (١٠١)، من سورة: الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) الآية: (١٠٣)، من سورة: آل عمران.

الْكُتَاب لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَاسِعُونَ ﴾ (١). وقوله: ﴿ مُمَّ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَاسِعُونَ ﴾ (الله وَمَنْهُمُ سَابِقُ الْخَيْرَات بإذْن الله ذَلك مَوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ وَمَنْهُمْ سَابِقُ الْخَيْرَات بإذْن الله ذَلك مَوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِله الذي أَدْهَب عَنَا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَنَا لَفَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللهُ الذي أَحَلَنا وَاللهُ اللهُ وَرَضُوا الله وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَسُمُ وَاللهُ اللهُ وَرَضُوا الله وَالدينَ مَعَهُ أَسْدًا عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء اللهُ الدُورَ وَ اللهُ مَنْ الله وَرَضُوا الله وَالدِينَ مَعَهُ أَسْدًا عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء اللهُ الدُورَ وَمَا اللهُ عَلَى الْكُفَارِ وَحَمَاء اللهُ وَرَضُوا الله وَالدِينَ مَعَهُ أَسْدًا عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء اللهُ الدُورَ وَاللهُ مَن الله وَرَضُوا الله وَالدِينَ مَعَهُ أَسْدًا عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء اللهُ الذُورَة وَمَثَلُهُمْ فِي النَّورَاة وَمَثَلُهُمْ فِي النَّورَاء وَمَثَلُهُمْ فِي النَّورَاة وَمَثَلُهُمْ فِي النَّورَاة وَمَثَلُهُمْ فِي النَّورَاء وَمَثَلُه مُولِ اللهُ الذَيْنَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَالحَات مِنْهُمُ مَغُورً وَأَجُرا عَظَيماً ﴾ (٢٠).

وقُبيلٌ وفاة النبي-صلَى الله عليه وسلم-بثَلاثة أشهر-تقريباً-امتن الله عليه، وعلى أصحابه بإكمال الدين لهم، وإتمام النعمة عليهم، ورضائه لهم دين الإسلام في قوله-تعالى-: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَنْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأَسْلامَدِيناً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الآية: (١١٠)، من سورة: آل عمران-أيضا-.

<sup>(</sup>٢) الآيات: (٣٢–٣٥)، من سورة: فاطر.

<sup>(</sup>٣) الآية: (٨٨)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٤) الآية: (٢٩)، من سورة: الفتح.

<sup>(</sup>٥) من الآية: (٣)، من سورة: المائدة.

وقد قال-صلى الله عليه وسلم-فيما تواتر عنه: (خير الناس قرفي)<sup>(1)</sup>. وقوله: (المرء مع من أحب)<sup>(۲)</sup>...وقد كانوا-رضي الله عنهم-من أصدق الأمة حباً لرسولها-صلى الله عليه وسلم-.

ومع ورود هذا كله-وغيره كثير حداً في الكتاب والسنة-مسن النصوص القطعيّة يأتي أناس من شر أهل الأرض، ومن أشقى الخوالف، أصحاب عقول وقلوب توالف، فيردون ما ورد في الكتاب والسنة فيهم، ويطعنون عليهم، ويتنقصون أعمالهم، والله منتقم لنفسه، ولرسوله، ولأصحاب رسوله منهم ؛ إنه يمهل ولا يهمل، قال الله-جل ثناؤه-(٣): ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْسَبُوا فَقَد اخْتَمُلُوا بُهْ آنا وَإِثْما مُبِيناً ﴾.

وأخرج ابن مردويه (٤) عن ابن عمر أنه بلغه أن رجلا نال من عثمان رضي الله عنه -، فدعاه، فأقعده بين يديسه، فقرأ عليه: ﴿ لِلْفَقَرَاءِ اللهُ عَنه -، الآية (٥) قال: من هؤلاء أنت؟ قال: لا. ثم قرأ: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ . . . ﴾ ، الآية (١) قال: من هؤلاء أنت؟ قسال: أرجسوا أن جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ . . . ﴾ ، الآية (١) قال: من هؤلاء أنت؟ قسال: أرجسوا أن

 <sup>(</sup>١) انظر: ما ورد في أن خير الناس القرن الذي كان فيه النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما ورد في فضل من آمن برسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وصحبه.

<sup>(</sup>٣) الآية: (٥٧)، من سورة: الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) كما في الدر المنثور(٨/ ١١٣-١١٤).

<sup>(</sup>٥) رقم: (٨)، من سورة: الحشر.

<sup>(</sup>٦) رقم: (١٠)، من السورة نفسها.

أكون منهم. قال: لا، والله ما يكون منهم من يتناولهم وكان في قلبـــه الغل عليهم.

#### લ્સસ્ટ કરાલ્ય લ્સસ્ટ

﴿ المسألة السابعة: روايتهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

تقدم في التعريف الاصطلاحي المختار للصحابي أنه: مَن لقى الــنبي-صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به ومات على الإسلام، ولو تخللت ذلك ردة. وتقدم-أيضاً- في تعريفه اللغوي أنه ليس بمشتق من قدر مخصوص من الملازمة، واللقى، ومنهم من سمع قليلا، ومنهم من سمع كــــثيرا مـــن النبي- صلى الله عليه وسلم -، والصحابة-رضى الله عنهم- أعلم الناس بكتاب الله، وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأكثرهم كان فقيهاً عالماً؛ لترول القرآن بلغتهم، ورسولهم- صلى الله عليـــه وســــلم -منهم، ولألهم عاشروا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ورأوا هديه، واهتدوا به، ونظروا قضاءه، وحكمه فيما اختلف الناس فيه. وشهدوا أخلاقه، وآدابه، وأحواله، وتصرفه في السلم والحرب، والمعاهدات وأمور الدنيا والآخرة. واستقى كل بقدر استعداده من ينبوع الفيض الرباني، وانعكس ذلك كله على عقولهم، وعلى أرواحهم، علماً، وعملاً، 

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط(٤/ ٣٠٥)، ومقدمة محمد الحافظ التيحاني للكفاية(ص/

الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أجلّ، ونوالهم منه أجزل؛ لألهم سنوا سنن الخير، وفتحوا أبوابه، ونقلوا معالم الدين، وتفاصيل الشريعة إلى من بعدهم (١).

والناظر في كتب الحديث-على اختلاف أغراض وطرق تدوينها-، وما ذكره أهل العلم فيما لكل صحابي من الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، يلحظ أن منهم المكثر، ومنهم المقل، ولهـــذا أســبابه، ومنها:

أولاً: تفاوهم في مقدار ما تحملوه عن النبي- صلى الله عليه وسلم - لتفاوهم في مقدار صحبتهم له، وسماعهم منه، وحفظهم لحديثه. ثانيساً: تفاوت أعمارهم طولا، وقصرا. ثالثاً: خوف بعضهم من الغلط على رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، والهامهم لحفظهم الجيد عنه... وهذا من تورعهم-رضى الله عنهم-. رابعاً: تولي بعضهم الخلافة، أو ولايسات للمسلمين، وانشغالهم بتدبير أمور المسلمين، وتصريف أحوالهم، ورعايسة شئوهُم. خامساً: اشتغال بعضهم بالعبادة، وانصرافهم إليها. سادساً: اشتغال بعضهم بالجهاد في سبيل الله... ولم يتفرغ هذان الصنفان المتحديث لعلمهم أن غيرهم قام مقامهم في تبليغ ما عندهم من علم (٢).

.(12

<sup>(</sup>١) تحقيق منيف الرتبة (ص/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) وانظر: محاضرات التازي (١/ ١٥٨)، والسنة ومكانتها في التشريع (ص٧٥-

قال الإمام أحمد (۱): (وأكثرهم رواية ستة: أنس، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وعائشة)، وزاد ابن كثير (۲) عبدالله بن عمرو، وأبا سعيد، وابن مسعود. قال ابن الصلاح (۳): (أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: أبو هريرة. روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن، وأحمد بن حنبل) هـ.

وذكر جماعة من المصنفين في الصحابة عدد ما لكل واحد مسن الحديث، وغالبهم اعتمد على ما ذكره ابن حزم في أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، أو ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر، اعتمادا على ما وقع لكل منهم في مسند بقي بن مخلد (ت/ ٢٧٦ه)؛ لأنه من أجمع المسانيد، ورتبه على طريقة مبنية على الإكثار، أو الإقلل في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -، فذكر أولاً أصحاب الألوف، ثم أصحاب الألف، ثم أصحاب المئين، وهكذا إلى أن ذكر مسن

٧٧)، وُصحابة رسول الله - 幾- (ص/ ١٣٥ - ١٣٧).

<sup>(</sup>۱) كما في: اختصار علوم الحديث لابن كثير(۲/ ۰۰۷)، وانظر: فتح المغيث(٤/ ۱۰۲-۱۰۲)، والغاية (۱/ ۳۸٤-۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) كتابه المتقدم (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث (ص/ ٢٦١).

روي عنه حديثان، ثم من روي عنه حديث واحد-وهم الأغلب-(1). ولبعضهم(7):

صحب النبي ذو الآلاف عدم ابو هريرة عبدالله عائسشة وأبو سعيد روى الفاً ويتبعها

قل سبعة نجب بالفضل قد رأسوا وجابر وابن عباس كذا أنــس سبعون مع مئة يجلى بما الغلــس

وذكر ابن حزم في كتابه المتقدم في أصحاب الآلاف (٢): أربعة. وفي أصحاب الألف (٤): ألبعة. وفي أصحاب الألف (٤): ثلاثة. وفي أصحاب المسئين (٩): أحسد عسسر. وفي أصحاب المعشرات (٢): ثمانية وثمانين. وفي أصحاب التسعة عشر (٨): اثنين. وفي أصحاب الثمانية عشر (١): شتة. وفي أصحاب السبعة عشر (١١): ثلاثة. وفي أصحاب السبعة عشر (١١): ثلاثة.

<sup>(</sup>١) وانظر: فتع المغيث(٤/ ١٠٢-١٠٣)، والباعث الحثيث (٢/ ٥٠٩-١١٥).

<sup>(</sup>٢) كما في: الغاية للسخاوي (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٣٧-٣٩).

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٤٠-٢٤).

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٤٦-٤٤).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۵۰–۱۳).

<sup>(</sup>٧) (ص/ ۲۶-۱۲٤).

<sup>(</sup>٨) (ص/ ١٢٤–١٢٥).

<sup>(</sup>٩) (ص/ ۱۲۹–۱۳۰).

<sup>(</sup>۱۰) (ص/ ۱۳۱–۱۳۲).

<sup>(</sup>۱۱) (ص/ ۱۳۲–۱۳٤).

وفي أصحاب الخمسة عشر (۱): أربعة. وفي أصحاب الأربعة عسش (۱): تسعة. وفي أصحاب الاثني عشر (۱): تسعة. وفي أصحاب الاثني عشر (۱): غمانية. وفي أصحاب العشرة (۱): أربعة عشر. وفي أصحاب العشرة (۱): أربعة عشر. وفي أصحاب الثمانية (۱): عشر. وفي أصحاب الثمانية (۱): عشرين. وفي أصحاب الشعة (۱): غمانية وعشرين. وفي أصحاب الستة (۱۱): معشرين. وفي أصحاب الستة (۱۱): غمانية وعشرين. وفي أصحاب الخمسة (۱۱): غمانية وعشرين. وفي أصحاب الثلاثة (۱۱): غمانية وسبعين. وفي أصحاب الاثنين (۱۱): ثلاثة وعشرين ومئة. وفي أصحاب الواحد (۱۱): ثلاثة وستين وأربعمائة... فهؤلاء: غمانية عشر وألف صحابي.

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۱۳۵–۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۱۳۷–۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ١٤٢–١٤٦).

<sup>(</sup>٤) (ص/ ١٤٦ - ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) (ص/ ١٥٠ –١٥٥).

<sup>(</sup>١) (ص/ ١٥٥ – ١٦٢).

<sup>(</sup>٧) (ص/ ١٦٣ – ١٦٩).

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۱۷۰ - ۱۸).

<sup>(</sup>٩) (ص/ ۱۸۰–۱۹۰).

<sup>(</sup>۱۰) (ص/ ۱۹۶-۹۰۲).

<sup>(</sup>۱۱) (ص/ ۲۰۹–۲۲۳).

<sup>(</sup>۱۲) (ص/ ۲۲٤–۲۰۰).

<sup>(</sup>۱۳) (ص/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>۱٤) (ص/ ۲۹۱–۳٤۹).

<sup>(</sup>١٥) (ص/ ٣٥٠) إلى آخر الكتاب.

قال الذهبي في التحريد (العلم الرواة عنه نحو الألف و خمس مسة، لا يبلغون ألفين أبداً) اهـ..

#### उद्धा कारत व्यक्त

# ﴿ السالة الثامنة: إفتاؤهم- رضي الله عنهم- (١)

<sup>(</sup>١) [١/ ج] كما في لوائح الأنوار للسفاريني وحاشية محققه (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) وانظر: إعلام الموقعين (٤/ ١١٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) الموافقات (٤/ ١٧٨-١٧٩).

<sup>(</sup>٤) كما في: السنن الكبرى للبيهقى (٣/ ١١٩ - ١٢٠).

الفتوى عن سبعة وأربعين ومئة صحابي، المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وعائشة -أم المؤمنين-، وعبدالله بن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم أجمعين-. ذكره ابن حزم في الإحكام(١)، وقال: (يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء محلد ضخم)اه. ثم قال(٢): (ويلي هؤلاء السبعة في الفتوي عشرون، وهم: أبو بكر، وعثمان، وأبو موسى، ومعاذ، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وأنس، وعبدالله بن عمرو بن العساص، وسلمان، وجابر، وأبو سعيد، وطلحة، والزبير، وعبدالرحمن بن عوف، وعمران بن حصين، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية، وابـن الـزبير، وأم سلمة) اهـ. ثم قال: (ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منسهم حــزء صغير). ثم قال: (وفي الصحابة نحو من مئة وعشرين نفساً مقلون في الفتيا جداً، لا تروى عن الواحد منه إلا المسألة، والمسألتان والثلاث كأليّ بــن كعب، وأبي الدرداء، وأبي طلحة، والمقداد...)، ثم سرد الباقين، وفي بعضهم نظر، قاله: السخاوي(١). ثم قال ابن حزم بعد سرده لهم: (ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم بعد البحث جزء صغير)اه.. وأكثرهم فتيا-

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٨٦٨)، وانظر: جوامع السيرة (ص/ ٣١٩–٣٢٣)، وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٩٢-٩٣)، وانظر: جوامع السيرة (ص/ ٣١٩–٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث (٤/ ١٠٤).

على الإطلاق-: عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما-، وكان كبار الصحابة يحيلون عليه فيها(١).

#### രുള്ള ഇന്ദ്ര ന്ദ്രൂള

## ﴿ السالة التاسعة: ما له حكم الرفع من أحاديثهم

إذا ورد الحديث عن الصحابي فإما أن يكون رفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - صريحاً، كأن يقول: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول، أو يفعل. أو يقول: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، أو حدثنا، أو نمانا، ونحو ذلك. وهذا لا خلاف بين أهل العلم في إضافة ما ورد فيه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -.

وإما أن يكون رفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - غير صريح، كأن يقول: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو كنا نفعل كذا ونحو ذلك. أو قال التابعي عن الصحابي: ينمي الحديث، أو يبلغ به، أو نحو ذلك، ومثل هذه الألفظ بعضها محل خلاف عند أهل العلم: هل يحكم لها بالرفع إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ والصواب: التفصيل، بناء على النظر في ألفظ صيغ أداء هذه الأحاديث، ومدلولاتها... والنظر يقتضى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>۱) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ۲۲۱)، والخلاصة للطيب (ص/ ۱۲٤)، وفتح المغيث (٤/ ١٠٣-١٠٤)، وانظر: تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم للنسائي، وإجمال الإصابة للعلائي (ص/ ٩٤-٩٧).

القسم الأول: قولهم: (كنا نقول)، أو (نفعل) كذا، ونحوهما. سواء أضافه إلى زمن النبي- صلى الله عليه وسلم - أم لا...فإن أضافه إلى زمن النبي-صلى الله عليه وسلم-فالجمهور على أنه مسند، خلافاً للإسماعيلي. وإن لم يضفه فمحل خلاف. والراجع أنه مسند-أيضا-(1).

والقسم الثاني: قولهم: (أمرنا)، أو (من السنة) كذا، ونحوهما... والراجح في هذا القسم: أن لهما حكم المرفوع، إذا صدرا من معروفي الصحبة (۲). ونفى البيهقي (۳) الخلاف فيه؛ فإنه قال: (لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي-رضى الله تعالى عنه-إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو مسن السنة كذا أنه يكون حديثاً مسنداً) اهد. وقد خالف فيه فريت منهم: الإسماعيلي، وأبو الحسن الكرخي (٤). وحكى الحاكم (٥) الإجماع على أن قول الصحابي: "سُنّة" أنه حديث مسند.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكفاية (ص/ ٥٩٣-٥٩٦)، و علوم الحديث لابن الصلاح-وشرحه التقييد للعراقي-(ص/ ٥١-٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح-وشرحه التقييد للعراقي-(ص/ ٥١-٥٠)، والنكت للحافظ ابن حجر (٢/ ٥١-٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح-وشرحه التقييد للعراقي-(ص/ ٥١-٥٠)، والنكت للحافظ ابن حجر (٢/ ٥١-٥١٥)، والتدريب (١/ ١٨٥-١٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: النكت (٢/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/ ٣٥٨).

والقسم الثالث: قول التابعي-وقد ذكر صحابي الحديث-: (ينميه)، أو (رواية)، أو نحوها، كله مرفوع متصل بلا خلاف(١).

ومن فروع هذه المسألة-أيضاً-: ما قاله الصحابي مما ليس للرأي، والاجتهاد مجال فيه... كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلت، وقصص الأنبياء، أو عن الأمور الآتية من البعث، وصفة الجنة، أو عن ثواب الأعمال، وعقائما، أو عن ما يكفر به الإنسان، أو يفسق، أو نحو ذلك... هذا له حكم المرفوع-على القول الصحيح- إن لم يعسرف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات، وأن هذا منها(٢).

ومن فروعها-أيضاً-: ما فسر به الصحابي القرآن... والصحيح فيها: أن ما كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولاً عن لسان العرب، وسبب الترول، فهو تفسير مسند متصل. وما سواه لا يجزم برفعه؛ لقوة الاحتمال (۳). ومنها-كذلك- ما قاله في صفة النبي-صلى الله عليه وسلمعلى رأي بعض أهل العلم (٤). ومنها: ما شرح به حكماً عن النبي-صلى الله عليه وسلم حلى رأي بعض أهل العلم (١). ومنها: ما شرح به حكماً عن النبي- صلى الله عليه وسلم - يحتاج إلى شرح، سواءً أكان من روايته أم لا...

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٠٠)، والكفاية (ص/ ٥٨٨-٩٣٥)، وعلوم الحديث، وشرحه (ص٥٣-٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: النكت (٢/ ٥٣١)، وسلالة الفوائد للدكتور عبدالرحمن السديس (إمام المسجد الحرام) ص/ ٧٦-٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: علوم الحديث (ص/ ٥٣)، وإعلام الموقعين (٤/ ١٥٣-١٥٥)، والنكت (٢/ ٥٣٠-٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: حجية الموقوف للدكتور: عبدالله أبو السعود(ص٣٧-٤٤).

والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه، بل الاحتمال فيه والعه، وإلا فلا(١).

#### लक्ष्य छात्र एक्स

# ﴿ المُسألَةِ العاشرةِ: حكم رواية من لم يسم منهم

إذا لم يسم صحابي الحديث، فقيل في إسناده: (عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، أو: (عن رجل لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -)، أو: (عن رجل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، أو نحو هذا من العبارات، كان خبره حجة، ولا يضره عدم التسمية، أو الجهالة بتعيينه؛ لأهم مأمونون، عدول كلهم - كما تقدم - (٢).

ولا يُحتاج في معرفتهم تعدد الرواة عنهم، بخلاف سائر الرواة، فهم على الأصل الذي قدمته من حال العدالة، والرضا<sup>(٣)</sup>.

#### લ્સા કાગલ લ્સા

<sup>(</sup>۱) انظر: النكت لابن حجر(۲/ 00-000)... وانظر هذه المسألة وفروعها في: معرفة علوم الحديث للحاكم(0/00-000)، والكفاية(0/000-000)، وعلوم الحديث لابن الصلاح (0/000-000)، والنكت(1/000-000)، والمذكرة للشنقيطي(0/00-000)، وما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم للدكتور: محمد الزهراني.

<sup>(</sup>۲) وانظر: علوم الحديث (ص/ ۱۲۲-۱۲۱، ۳۰۰-۳۱۰)، وذكر من تكلم فيه وهو موثق للذهبي-تحقيق الموصلي-(ص/ ۲٤)، وفتح المغيث(٤/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) وانظر: الحديث الضعيف للخضير (ص/ ١٦٨).

# 🕏 المسألة الحادية عشرة: أقوالهم وحكم الاحتجاج بها

قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها عند الفقهاء والأصوليين<sup>(۱)</sup>، ويسمونه –أيضاً –: مذهب الصحابي، أو فتوى الصحابي، أو تقليد الصحابي، أو سنة الصحابي<sup>(۲)</sup>. وهو: ما نقل إلينا، وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من فتوى، أو قضاء، أو عمل، أو رأي، أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، ولم يحصل عليها إجماع<sup>(۲)</sup>.

وقبل أن أذكر فروع الخلاف في هذه المسألة أنبه على ما اتفق عليه أهل العلم في أقوال الصحابة... فأولاً: أن أقوالهم فيما لا بحال للرأي فيه متصل، مرفوع-كما تقدم-. وثانياً: ألها ليست حجة إذا رجعوا عنها، أو اختلفوا في مسائلها فيما بينهم (٤). وثالثاً: ألها إذا اشتهرت، ولم ينكرها

<sup>(</sup>۱) وهي ثمانية: الاستصحاب، والاستحسان، والاستصلاح-أو المصلحة المرسلة-، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، والعرف، والاستقراء، إضافة إلى قول الصحابي.-انظر: روضة الناظر (۱/ ٤٠٠ وما بعدها)، والجامع للنملة (ص/ ٣٧٥، وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) انظر: قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية لبابكر محمد الشيخ (ص/ ٢٠-٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: المذكرة للشنقيطي (ص/ ١٦٤–١٦٥)، وأثر الأدلة المختلف فيها للدكتور: مصطفا البغا (ص/ ٣٣٩)، والجامع لمسائل أصول الفقه(ص/ ٣٨٠)، واتحاف ذوي البصائر، كلاهما للدكتور: عبدالكريم النملة (٤/ ٢٥٩)

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٤٩)، وإعلام الموقعين(٤/ ١١٩)، واتحاف ذوي البصائر (ص/ ٢٥٩)، وأثر الأدلة (ص/ ٣٣٩)، وقول الصحابي للدكتور: شعبان محمد إسماعيل (ص/ ٥٤). وانظر: الموافقات (٤/ ٩٠-٩٤).

أحد، فإنها تدخل في الإجماع السكوتي-عند من يقول به- ولـــه حكـــم الإجماع (١). ورابعاً: أنها حجة على العوام-مطلقاً-(٢).

هذه جملة ما اتفق عليه أهل العلم من فروع هذه المسألة-فيما أعلم... واختلفوا فيما إذا ثبت للصحابي قول، وعُلم اطلاع غيره من الصحابة عليه، أو انتشاره بين بعضهم، دون انتشاره بين الجميع، ولا يؤثر عن غيره عنالفة فيه، على أقوال، أصحها أنه حجة. واختار فخر الدين الرازي أنه إجماع إن كان ذلك مما تعم به البلوى، وتدعو الحاجة إليه (٣). واختلفوا أيضا فيما إذا قال الصحابي قولاً، ولم يثبت فيه اشتهار، ولا يؤثر عسن غيره من الصحابة مخالفة فيه وهذا الفرع هو أكثر ما يوجد عنهم على أقوال مختلفة، وتفصيلات متعددة، خلاصتها والراجح فيها فيما يلي:

أولاً: أن يتفق الخلفاء الأربعة-رضي الله عنهم- على حكم، أو فتوى، فهذا حجة، وليس بإجماع. وثانياً: أن يتفق الشيخان- أبا بكر، وعمر-رضي الله عنهما- على حكم، أو فتوى. وثالثاً: أن ينفرد بذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: إجمال الإصابة للعلائي (ص/ 70)، وإعلام الموقعين (170/10)، واتحاف ذوي البصائر (00/100)، وقول الصحابي (00/100).

<sup>(</sup>۲) انظر: الموافقات(٤/ ٩٦-٩٧)، وقول الصحابي (ص/ ٥٥)... وانظر: البحر المحيط (٦/ ١٨٣ وما بعدها)، والصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور: عبدالرحمن الدرويش (ص/ ٤٧-٥١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١١١٣ – ١١٨٥)، وإجمال الإصابة (ص/ ٣٣ وما بعدها)، وأثر الأدلة (ص/ ٣٣ وما بعدها)، وقول الصحابي للدكتور شعبان (ص/ ٥٦ وما بعدها).

أحد الخلفاء الأربعة-رضي الله عنهم-، وكلاهما حجة. ورابعاً: أن ينفرد بذلك الواحد من الصحابة، غير الأربعة- رضي الله عنهم-، وهو حجة إذا كان صادراً من الفقهاء منهم، والمحتهدين. وخامساً: أن ينفرد بذلك الواحد منهم، وخالف القياس، أو كان لا مجال للقياس فيه، فالأظهر أنه حجة. وأما إذا وافق القياس، فيذكر العلماء له صورتين، إحداهما: إذا تعارض قياسان، واعتضد أحدهما بقول الصحابي... فمن يرى أن قول الصحابي حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه بقول الصحابي هنا بطريق الأولى-وهذا أشبه-. ولمن يرى أن قول الصحابي غير حجة تفصيلات تنظر في مظافها(١).

واختلفوا-أيضاً- في اختلاف الصحابة في مسألة اجتهادية على قولين فأكثر... وعلى الصحيح أنه لا يؤخذ بقول أحدهما بدون دليل، ولكنن يرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة، أو المنفصلة، وقرائنها(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: إجمال الإصابة (ص/ ٣٥-٧٧)، والموافقات(٤/ ٥٧)، ومجموع الفتاوى (٢/ ١٤)، وإعلام الموقعين (٤/ ١١٩-١٥٣،١٥٦)، واتحاف ذوي البصائر (٤/ ٢٠)، وأثر الأدلة (ص/ ٣٤٥-٣٥١)، والصحابي للدكتور: عبدالرحمن الدرويش (ص/ ٢٧-٨٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: إجمال الإصابة (ص/ ۷۸-۸۳)، والرسالة للشافعي (ص/ ۹۹-۰۹۸)، والفقيه والمتفقه للخطيب (۱/ ۱۶۰)، ومجموع الفتاوى(۲۰/ ۱۵)، والجامع لمسائل أصول الفقه (ص/ ۳۸۱-۳۸۲)، واتحاف ذوي البصائر (۱/ ۲۷۸-۲۷۸).

ويتفرع على اعتبار قول الصحابي حجة مسائل حرى فيها الخسلاف بين أهل العلم، ومنها: إذا كان الخبر عاماً، فيخصه الصحابي بأحد أفراده، سواء أكان هو الراوي له أم لا، هل يخصص بـ العمـوم؟ اختلف العلماء... والراجح أنه يخصصه، وتقييد الصحابي الخبر المطلق مثله. وإذا اختلف الصحابة، أو تعارضت أقوالهم فيبقى العام على عمومه، والمطلق على إطلاقه(١). ومنها: إذا كان الخبر محتملاً لأمرين، وحمله الصحابي على أحدهما، فإنه يؤخذ بما حمله عليه؛ لأن ظاهر الحال أن تعسيين الصحابي المشاهد للحال إنما يكون عن قرينة حالية، أو مقالية شاهدها. ولا يُعـــدل عن هذا الظاهر إلا عند قيام ما يرجح عليه (١). ومنها: إذا كان الخسير ظاهراً في شيء، وحمله الصحابي على غير ظاهره، إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو بغير ذلك من وجوه التأويل، فينظر... فإن علم أنه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي- صــــلى الله عليه وسلم - لذلك التأويل وجب المصير إليه. وإن لم يعلم ذلك، بــل حوّز أن يكون قد صار إليه لدليل، وجب النظر في هذا الدليل؛ فإن كان مقتضياً لما ذهب إليه وجب المصير إليه، وإلاَّ عُمل بالخبر(٣). ولهذا الدليل، واختلاف أهل العلم فيه أثر بين في الاختلاف في عـــدد مـــن الفـــروع

<sup>(</sup>١) انظر: إجمال الإصابة(ص/ ٨٤-٨٨)، وقول الصحابي (ص/ ١٠٦-١٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: إجمال الإصابة (ص/ ٨٨-٩٠)، والنكت(٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: إجمال الإصابة (ص/ ٩٠-٩١).

الفقهية، مثل لها: الدكتور مصطفى البغا في كتابه أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي بتسع عشرة مسألة (١). ومثل لها الدكتور شعبان في كتابه قول الصحابي بتسع مسائل (٢).

#### **एक्स्ट्राज काल्य एक्स्ट्राज**

# 🏶 المسألة الثانية عشرة: العبادلة منهم

المعتمد المشهور بين المحدثين، وغيرهم أن من يطلق عليهم العبادلة منهم دون سائر من اسمه عبدالله: عبدالله بن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وابن عمرو<sup>(7)</sup>. قال العراقي<sup>(3)</sup>: وروينا عن أحمد بن حنبل-أيضاً أنه قيل له: من العبادلة؟ فقال: (عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عمرو). قيل له: فابن مسعود؟ قال: (لا، ليس عبدالله بن مسعود من العبادلة). قال العراقي: قال الحافظ أحمد ليس عبدالله بن مسعود من العبادلة). قال العراقي: قال الحافظ أحمد البيهقي فيما رويناه عنه، وقرأته بخطه: (وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم. فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة، أو هذا فعلهم)اه.

وقد نظمهم بعضهم (٥)، فقال:

<sup>(</sup>١) انظره: (ص/ ٢٥٤–٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظره: (ص/ ۱۱۰–۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: الخلاصة للطيسبي(ص/ ١٢٤)، وفتح المغيث (٤/ ١٠٤-١٠٥).

<sup>(</sup>٤) علوم الحديث (ص/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) كما في: الغاية(١/ ٣٨٧).

مناهج العلم في الإسلام للناس حفص الخليفة والبحر ابن عباس عن ابن عمرو لوهم أو لإلباس<sup>(1)</sup>

إن العبادلة الأخيسار أربعة ابن الزبير مع ابن العاص وابن أبي وقد يضاف ابن مسعود لهم بدلاً

#### બ્લાએ ક્રાપ્ટ બ્લાએ

### ﴿ السالة الثالثة عشرة؛ عددهم

لم يكن الناس على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم - يحصون انفسهم، ويعدونها، كما يوجد في بعض مجتمعات اليوم... وقد دخل في الإسلام بعد فتح مكة خلق كثير، قال الله-تعالى-: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّه وَالْفَتُ وَوَرَأَيْتَ النّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللّه أَفُواجاً ﴾ (٢). وقال كعب بن مالك (٢) - الله في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: (والمسلمون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ -يريد: الديوان -)اهـ.. قال العراقي (٤): (هذا في غزوة خاصة، وهم مجتمعون، فكيف يُجمع مسن رآه مسلما)! وسئل أبو زرعة (٥) عن عدة من روى عن النبي - صلى الله عليه مسلما)! وسئل أبو زرعة (٥) عن عدة من روى عن النبي - صلى الله عليه مسلما)! وسئل أبو زرعة (٥) عن عدة من روى عن النبي - صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع: (الإلباس)، وهو تحريف، يختلُّ به النظم.

<sup>(</sup>٢) الآيتان: (١، ٢)، من سورة: النصر.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٧/ ٧١٧) رقم الحديث/ ٤٤١٨.

<sup>(</sup>٤) التقييد (ص/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) كما في: علوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ٢٦٣).

وسلم -، فقال: (ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي- صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع أربعون ألفاً، وشهد معه تبوك سبعون ألفاً)!

قال العسقلاني<sup>(۱)</sup>: (وأما عدة أصحابه-صلى الله عليه وسلم- فمن رام حصر ذلك رام أمرا بعيدا، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله-تعالى-؛ لكثرة من أسلم من أول البعثة إلى أن مات النبي- صلى الله عليه وسلم -، وتفرقهم في البلدان والنوادي)اه.

ومع هذا، قال الشافعي<sup>(۱)</sup>-رحمه الله-: (قبض رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن ستين ألفاً، ثلاثون ألفا بالمدينة، وثلاثون ألفاً في قبائــل العرب، وغيرها) اهــ. وقال أبو زرعة الرازي<sup>(۱)</sup>: (قــبض رســول الله- صلى الله عليه وسلم - عن مئــة ألـف، وأربعــة عــشر ألفــا مــن الصحابة) اهــ.

قال العراقي (٤): (وفي هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير، وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك، مع تفرق الصحابة في البوادي، والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد في

<sup>(1)</sup> Helan(1/ 87).

<sup>(</sup>٢) كما في: التقييد (ص/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) كما في: علوم الحديث (ص/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) التقييد (ص/ ٢٦٤-٢٦٤).

ذلك، وألهم يزيدون على مئة ألف)اه... ويروى أنه شهد معــه حجــة الوداع مئة ألف، وأربعة عشر ألفاً (١).

ولا شك أن أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان عددهم كثيراً، لا سيما بعد أن دخلت قبائل الجزيزة العربية بعد الفتح في الإسلام.

ولكن كل ما تقدم من التحديد بأرقام معينة لا يمكن الجزم بشيء منه جزما قاطعاً، لأننا نعلم أنه لم يحص أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – عند وفاته؛ ولأن هذا من الأمور الصعبة ذلك الوقت؛ بعد انتشار الإسلام. وظهوره، وتفرق أهله في البوادي، والحواضر... ومن ذكر شيئاً من ذلك إما أن يكون قوله اجتهاداً منه لتقدير أعدادهم، وإمّا أن يكون مبلغ علمه وغو ذلك وفوق كل ذي علم عليم (٢).

وهذا الحافظ ابن حجر – رحمه الله –، ما ذكر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة – وهو أوسع الكتب المصنفة في بابه – سوى خمسة عشر ألفًا، واثنين و خمسين صحابياً، وصحابية – بالمكرر – ( $^{(7)}$ ) مع كونه يذكر من توفي في حياته – صلى الله عليه وسلم –، ومن عاصره وهو مسلم و لم يسره، والمختلف في صحبتهم، ومن مات النبي – صلى الله عليه وسلم – وهسو صغير، وغير ذلك ممن قد تثبت صحبته، أو  $V^{(3)}$ !

<sup>(</sup>١) انظر: التدريب (٢/ ٢٢٠ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) وانظر: ألفية العراقي وشرحها فتح المغيث (٤/ ١٠١-١١١).

<sup>(</sup>٣) حسب ترقيم الطبعة المغربية، نشر: دار إحياء التراث (بيروت).

<sup>(</sup>٤) وانظر: المعرفة لأبي نعيم (١/ ١٤٣-١٤٥).

#### **6880 8008 6880**

### ﴿ المسألة الرابعة عشرة؛ طبقاتهم

الطبقات جمع طبقة، وهي في اللغة: المرتبة والمترلسة (١). وتطلق في الاصطلاح على الجماعة الذين تشاركوا في السن، أو تقاربوا فيها، أو اشتركوا في الأخذ عن مشايخهم، أو في وصف عام يشملهم. وإنما سموا طبقة لأن لهم من رتبة السبق، أو التوسط، أو التأخر ما يحدد وصفهم، ويعين مرتبتهم (١). وإذا تميّز بعضهم عن بعض ميّزوا على طبقات فيما بينهم (١). والصحابة على منازل وطبقات بالإجماع (١)، واختلف أهل العلم في عدّ طبقاهم وأصنافهم؛ لتعدد أنظارهم في الأسباب، والاعتبارات الداعية إلى جعلهم طبقة واحدة، أو أكثر.

فمن نظر إلى مطلق الصحبة، واللقي؛ لما حصل لهم بها من السشرف والفضل جعلهم طبقة واحدة كابن حبان (٥). ومن نظر إلى مشاهدهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسبقهم إلى الإسلام، والهحرة

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب(حرف: القاف، فصل: الطاء المهملة) ۱۰ / ۲۱۰، والقاموس المحيط (باب: القاف، فصل: الطاء) ص/ ۱۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) انظر: محاضرات التازي (١/ ١٥٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات للنسائي، وشرح العلل لابن رحب(٢/ ٦١٣ وما بعدها)،
 وعلم الطبقات عند المحدثين لإسلام سعيد.

<sup>(</sup>٤) انظر: السنة قبل التدوين (ص/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) الثقات، المحلد الثالث. وانظر: اختصار علوم الحديث (٢/ ٦٧١-٦٧٢)، ومحاضرات التازي (١/ ١٥٢)، وصحابة رسول الله - 機一 (ص/ ١٠٤).

جعلهم أكثر من طبقة... ومنهم ابن سعد، جعلهم خمـس طبقـات<sup>(۱)</sup>، الأولى: البدريون. والثانية: من أسلم قديما ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة، وشهد أحدا فما بعدها. والثالثة: من شهد الخندق فما بعدها. والرابعة: مسلمة الفتح فما بعدها. والأخيرة: الصبيان والأطفال الذين رآهم النبي-صلى الله عليه وسلم - ممن لم يغز سواء حفظ عنه-وهم الأكثر- أم لا. ومنهم: الحاكم (٢)، جعلهم اثنتي عشرة طبقة، الأولى: قوم أسلموا بمكة-كالخلفاء الأربعة-. والثانية: أصحاب دار الندوة. والثالثة: مهاجرة الحبشة. والرابعة: أصحاب العقبة الأولى. والخامسة: أصحاب العقبة الثانية. والسادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء، قبل أن يدخلوا المدينة. والسابعة: أهل بدر. والثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية. والتاسعة: أهل بيعة الرضوان. والعاشرة: من هاجر بين الحديبية، وفــتح مكة. والحادية عشرة: مسلمة الفتح. والأخيرة: صبيان، وأطفال رأوه يوم الفتح في حجة الوداع، وغيرها(٣).

<sup>(</sup>۱) في الطبقات الكبرى، وبعضها لم يزل مفقوداً... وانظر: الجامع للخطيب (۲/ ۲۹۲)، وفتح المغيث(٤/ ١١٢)، والتدريب(٢/ ٢٢١)، والباعث الحثيث (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث (ص/ ٢٩-٣١).

<sup>(</sup>٣) وانظر: فتح المغيث(٤/ ١١١-١١١)، والتدريب (٢/ ٢٢١-٢٢٢).

ومنهم: أبو منصور البغدادي<sup>(۱)</sup>، جعلهم سبع عشرة طبقة، ذكرها. والمشهور عند أهل العلم في عد طبقات الصحابة: ما ذكره الحاكم في كتابه المتقدم<sup>(۲)</sup>.

#### लक्ष्य काल्य जक्ष

## ﴿ المسألة الخامسة عشرة: أولهم إسلاما

احتلف في أول الصحابة إسلاما... فقال العراقي (٢): (ينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرحال: ورقة بن نوفل، لحديث الصحيحين (١) في بدء الوحي. قال السفاريني (٥): (وأما ورقة فمعدود من الصحابة؛ لأنه أدرك النبوة وآمن حين حاءت حديجة بالنبي – صلى الله عليه وسلم – إليه بعد البعثة، فآمن به، وصدقه، فهو من الصحابة، وذُكر من حبره ما هو مشهور في الصحيح) اهد. وقيل: أولهم: أبو بكر الصديق - ﴿ الله على بن أبي طالب ابن عباس، وحسان، والشعبي، في آخرين. وقيل: على بن أبي طالب ابن عباس، وحسان، والشعبي، في آخرين. وقيل: على بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) أصول الدين (ص/ ٢٩٨-٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهج ذوي النظر(ص/ ٢٢٢)، والباعث الحثيث(٢/ ٥٠٤)، وصحابة رسول الله—選一(ص/ ١١٤–١١٥).

<sup>(</sup>٣) كما في: التدريب(٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) يشير إلى حديث عائشة – رضي الله عنها –: أول ما بدئ به رسول الله – ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة... الحديث، وفيه أن النبي ﷺ أخبره بما رأى، فقال له ورقة: (هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك). رواه: البخاري (١/ ٣٠ – ٣١) ورقمه / ٣، ومسلم (١/ ١٣٩ – ١٤) ورقمه / ٢٠.

<sup>(</sup>٥) لوائح الأنوار (٢/ ٩٠).

رضي الله عنه-، وذكر الحاكم إجماع أهل العلم عليه، ونوزع في ذلك. وقيل: زيد بن حارثة- رضي الله عنه -، قاله: الزهري. وقيل: خديجة- رضي الله عنها-، ذكر ابن عبدالبر، وغيره الإجماع عليه. وقيل: بلل. وقيل: خباب بن الأرتّ... وقيل غير ذلك(١).

قال ابن الصلاح<sup>(۲)</sup>: (والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار: أبو بكر. ومن الصبيان \_أو الأحداث-: على. ومن النساء: خديجة. ومن الموالي: زيد. ومن العبيد: بلال)اه، وهذا جيّد، أورد شيخ الإسلام<sup>(۳)</sup> مثله دون ذكر بلال، ثم قال: (وهذا باتفاق أهل العلم)اه... وقال السيوطي<sup>(3)</sup>:

وقد رأوا جمعهم انتظامه صديقهم وزيد في الموالي على والسرق بسلال اشتهر

اختلفوا أولهم إسلاما أول من أسلم في الرجال وفي النساء خديجة وذي الصغر

#### લ્ટાજી છાલ્ય લ્ટાજી

<sup>(</sup>۱) انظر: تأریخ ابن أبی خیثمة (ص/ ۱۵٦، وما بعدها)، وعلوم الحدیث للحاکم(ص/ ۲۲)، ولابن الصلاح(ص/ ۲۲۰–۲۲۹)، والتقریب للنووی(۲/ ۲۲۰–۲۲۷)، واختصار علوم الحدیث (۲/ (7/ 0.18-0.18))، والتقیید(ص/ (1/ 0.18-0.18))، والریاض النضرة(۱/ (1/ 0.18-0.18))، و((1/ 0.18-0.18)).

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث (ص/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) ألفيته (ص/ ٢٢٧-٢٢٨).

#### ﴿ الْسَالَةِ السَّادِسَةِ عَشَرَةَ: آخَرِهُم مُوتَا

آخرهم موتاً على الإطلاق<sup>(۱)</sup>: أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي،مات سنة: عشر ومئة-على الصحيح-... حزم به: مسلم، ومصعب الزبيري، وابن منده، والمزي في آخرين<sup>(۲)</sup>. قال ابن الجزري في الهداية<sup>(۳)</sup>:

آخرهم موتاً أبو الطفيل في مكة عام مئة فعرف

قال ابن الصلاح<sup>(3)</sup>: (وأما بالإضافة إلى النواحي: فآخر مسن مسات منهم بالمدينة: حابر بن عبدالله.. وقيل: سهل بن سعد، وقيل: السائب بن يزيد. وآخر من مات منهم بمكة: عبدالله بن عمر، وقيل: جسابر بسن عبدالله، وذكر على بن المديني أن أبا الطفيل مات بمكة، فهو إذاً الآخسر بحا. وآخر من مات منهم بالبصرة: أنس بن مالك. قال أبو عمسر بسن عبدالبر: "لا أعلم أحداً مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلا أبا الطفيل"، وآخر من مات منهم بالكوفة: عبدالله بسن أبي

<sup>(</sup>١) كما في التدريب (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: مستدرك الحاكم (۳/ ۲۱۸)، وعلوم الحديث لابن الصلاح(ص/ (7))، واختصار علوم الحديث (7/ 200-000)، والغاية (1/ 200)، والتدريب (7/ 200).

<sup>(</sup>TAA /1) (T)

<sup>(</sup>٤) علوم الحديث (ص/ ٢٧١-٢٧٣). وانظر: علوم الحديث للحاكم (ص/ ٢٢-٢٥)، (٤)، والتقييد(ص/ ٢٧٢-٢٧٤)، والتقييد(ص/ ٢٧٢-٢٧٤)، والتدريب (٢/ ٢٢٨-٢٣٢).

أوفى. وبالشام: عبدالله بن بسر، وقيل: بل أبو أمامة. وتبسّط بعضهم، فقال: آخر من مات من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عصر: عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وبفلسطين: أبو عُبيد بن أم حرام. وبدمشق: واثلة بن الأسقع. وبحمص: عبدالله بن بسر. وباليمامة: الهرماس بن زياد، وبالجزيرة: العرس بن عميرة. وبأفريقيا: رويفع بن ثابت. وبالبادية في الأعراب: سلمة بن الأكوع-رضي الله عنهم أجمعين-)اهي، ثم قال: (وفي بعض ما ذكرناه خيلاف لم نيذكره. وقوله في رويفع بأفريقيا لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة، وقبره بها. ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال، فمات بها-والله أعلم-)اهي. قال السخاوي(۱): (وأما آخر الصحابة موتاً بالإضافة إلى النواحي فقد أفردهم ابن منده في جزء سمعناه).

#### व्यक्त काव्य व्यक्त

## ﴿ السالة السابعة عشرة: تحريم سبّهم، وإيدائهم

الكلام في هذه المسألة له فرعان:

## -الفرع الأول: حكم سبهم، والطعن فيهم

تقدم أن من عقيدة السلف الصالح-رضي الله عنهم- اعتقاد أن الصحابة خير الناس بعد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، والكف عما شحر بينهم، ولا يذكرونهم إلا بالجميل، وينشرون فضائلهم، ولا يروون

<sup>(</sup>١) الغاية(١/ ٣٨٩).

ما ينقله المؤرخون مما ألصق بمم من المعائب... فهم سليموا القلوب، والألسن لأصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

وأما من السنة: ما رواه البخاري في صحيحه (٢) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (لا تسبوا أصحابي)... في أحاديث أخر، انظرها في الفصل الخامس، من الباب الأول، في هذا الكتاب. وأجمع السلف على هذا(٤).

<sup>(</sup>١) الآية: (١٠٠)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٢) الآية: (٥٨)، من سورة: الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٢٥) ورقعه/ ٣٦٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطحاوية وشرحها لابن أبي العز (ص/ ٢٨٥)، والمحروحين (١/ ٣٤)،

## -الفرع الثاني: حكم من طعن فيهم، أو في أحدهم

من طعن فيهم أمره دائر بين حكمين عند أهل العلم... فقال جماعة منهم بكفره، وهدر دمه، وحل قتله؛ لأنه راد للقرآن، والسنة، طاعن في الدين، والملة (١). قال أبو زرعة الرازي – رحمه الله – (١): (إذا رأيت الرحل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – عندنا حق، والقرآن والسنن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح عم أولى، وهم زنادقة )اه... وقال شيخ الإسلام (١) – وقد ذكر أن أفضل هذه الأمة سابقوها، والحث على التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه وسلم ) والحث على التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه أولى، والمنه والعتداء على التمسك بما كان عليه أصحاب أسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء عمر –: (ولهذا ذكر العلماء أن

والشفا للقاضي عياض (٢/ ٢٤٦)، والتقييد(ص/ ٢٦٠)، والأحوبة العراقية للآلوسي (ص/ ٤٩)، وشرح أصول الاعتقاد(٧/ ١٢٦١، وما بعدها)، والصارم المسلول (ص/ ٥٧، وما بعدها)، والفتح(١٣/ ٣٧)، وصب العذاب على من سب الأصحاب للسويدي، وصحابة رسول الله- الله الكبيسي (ص/ ٣٣٣، وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) انظر: التأريخ لابن معين-رواية الدوري- (۲/ ۲۳)، والسنة للإمام أحمد(ص/ ۷۸)، وشرح السنة للبرتماري (ص/ ۷۱-۷۷، ۱۱۵، ۱۲۳)، وأصول السرخسي (۲/ ۱۳۵)، وعارضة الأحوذي (۸/ ۱۰۹)، والصارم المسلول (۳/ ۱۰۵۰–۱۱۱۳)، ومنهاج السنة(۱/ ۱۸)، والكبائر للذهبي (ص/ ۳۹۹، وما بعدها).

 <sup>(</sup>٢) كما في: الكفاية (ص/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ١٠٢).

الرفض أساس الزندقة، وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقاً زنديقاً، وهو: عبدالله بن سبأ؛ فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالة، أو في فهمها، أو في اتباعها. فالرافضة تقدح تارة في علمهم كا، وتارة في اتباعهم لها، وتحيل ذلك على أهل البيت، وعلى المعصوم الـذي ليس له وجود في الوجود) ه... وقال جماعة بفسقه وتضليله، ووجهوب تأديبه وتعزيره (١). وهذا القول ليس على إطلاقه، وإنما هو مشروط بعدم مصادمة النصوص الصريحة من الكتاب، والسنة الصحيحة، وعدم إنكسار ما هو معلوم من الدين بالضرورة (٢) ... فهذان القولان لا تعارض بينهما، لأهما يجتمعان، قال القاضي أبو يعلى (٢): (الذي عليه الفقهاء في سيب الصحابة: إن كان مستحلاً لذلك كفر. وإن لم يكن مستحلا فسق، ولم يكفر سواء كفرهم، أو طعن في دينهم مع إسلامهم) اه. قال الإمام مالك(٤) – رحمه الله-: (إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي- صلى الله عليه وسلم - فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين). وقال محمد بين

<sup>(</sup>۱) انظر: الاختيار للموصلي (٤/ ٢٣٨)، وشرح مسلم للنووي (١٦/ ٩٣، ١٦١)، وتنبيه الولاة للملاعلي قاري (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحابة رسول الله- 二十 (ص/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) كما في: الفوائد البديعة (ص/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) كما في: الصارم المسلول (ص/ ٢٠٥).

عبداله هاب-رحمه الله- في رسالة في الرد على الرافضة(١): (فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصــة على كمالهم فمن اعتقد فسقهم، أو فسق محموعهم، وارتدادهم، أو ارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم، وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم، أو حليته فقد كفر بالله-تعالى-، ورسوله فيما أخــبر من فضائلهم... ومن كذبهما فيما ثبت قطعاً صدوره عنهما فقد كفسر. ومن خص بعضهم بالسب: فإن كان ممن تواتر النقل في فضله، وكماله، كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه، أو إباحته فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ومكذبه: كافر. وإن سبّ من غير اعتقاد حقية سبه-أو إباحته- فقد تفسق؛ لأن سبباب المُسلم فسوق. وقد حكم بعضهم فيمن سب الشيخين بـالكفر مطلقـا-والله أعلم-. وإن كان ممن تواتر النقل في فضله، وكماله، فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -فإن ذلك كفر. وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة-لا سيما الخلفاء- يعتقدون حقية سبهم-أو إباحته، بل وجوبه-، لأنهم يتقربسون بذلك إلى الله-تعالى- بما يوجب لهم خسران الدين-والله الحافظ-)اهـ.

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۱۸ –۱۹).

وقال الإمام أحمد (1): (لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب، ولا بنقص. فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه، وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه، ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة، وخلده في الحبس حتى يموت، أو يتراجع) اه...، والنقل في هذا المقام عن أهل العلم يتسع.

#### ज्यस्थ काल्य ज्यस्थ

### ﴿ المسألة الثامنة عشرة: المؤلفات فيهم

المؤلفات في الصحابة - رضوان الله عليهم - عسير حصرها، وشاق علها، ولمحمد إبراهيم الشيباني: معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت - رضي الله عنهم -، ذكر فيه (١٢٩٣) عنوانا ... وهذا فيما تمكن من جمعه إلى وقت تأليفه الكتاب (٢)، فكيف بعددها هذا الوقت؟ وكيف بعدد ما فاته؟ يقول ابن حجر (٣) - وقد ذكر بعض مؤلفات أهل القرون: الثالث، والرابع، والخامس -: (وفي أعصار هولاء خلائق يتعسر حصرهم ممن صنف في ذلك - أيضاً -)اه. ويقول السخاوي (١٤٠): (ومعرفة الصحابة فن حليل. ولأثمتنا فيه تصانيف كثيرة)، المسخاوي (عالم) وقال: (في آخرين يعسر حصرهم)اه.

<sup>(</sup>١) كما في: طبقات الحنابلة(١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) نشر كتابه سنة: ١٤١٤هـ.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (١/ ٣).

<sup>(</sup>٤) فتح المغيث (٤/ ٧٥).

ومن أشهر المؤلفات في معرفتهم: المعرفة لأبي نعيم (ت/ ٤٣٠هـ)، والاستيعاب لابن عبدالبر (ت/ ٤٦٠هـ)، وأسد الغابة لابن الأثــير (ت/ ١٣٠هــ). والإصابة لابن حجر (ت/ ١٥٠٨هــ).

ومن المؤلفات في فضائلهم: فضائل الصحابة للإمام أحمد (-7 المراع) ومن المؤلفات في فضائلهم: ولأبي بكر القطيعي وفصائل الصحابة لخيثمة بن سليمان (-7 الصحابة لخيثمة بن سليمان (-7 الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني (-7 المراع)، وفضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني (-8 المراع)، وفضائل أبي بكر الصديق لأبي طالب العسشاري (-1 المراع)، وغيرها.

ومن المؤلفات الحديثة: فضل أهل البيت، والانتصار للصحابة الأخيار كلاهما للشيخ العلامة: عبدالمحسن بن حمد العباد البدر (١)، والصحابة رضي الله عنهم في القرآن الكريم للدكتور: محمد بن حميد القرشي، والصحيح المسند من فضائل الصحابة للشيخ مصطفى بسن العدوي، والفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة لأحمد فريد، وفسطائل الصحابة في ميزان الشريعة الإسلامية للدكتور: محمد عمر الحاجي، وغير ذلك مما اختصرت ذكره.

<sup>(</sup>١) نشر هذان الكتابان بعد فراغي من البحث بمدة، وأضفتهما لأهميت هما، ولما أكنه للعلامة عبدالمحسن العباد من محبة، وتقدير.



# الباب الأول الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة على وجه الإجمال وفيه خسة فصول

- الفصل الأول: ما ورد في فضل من آمن
   برسول الله صلى الله عليه وسلم-، وصحبه.
- الفصل الثاني: ما ورد في أن خير الناس القرن الذي كان فيه الرسول- صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه- رضي الله عنهم-.
- الفصل الثالث: مــا ورد في أن بقــاء النبي- صلى الله عليه وسلم- أمان الأصحابه، وأن بقاء أصحابه أمان الأمته.
- الفصل الرابع: ما ورد في مدة حياة
   الصحابة رضي الله عنهم -.
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عــن سبهم- رضي الله عنهم-.



# الفصل الأول ما ورد في فضل من آمن برسول الله—صلى الله عليه وسلم— وصَحبَه

ا-[1] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (وَددتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَائَنَا). قالوا: أولسنا إخوانك، يا رسول الله؟ قال: (أنتُمْ أصْحَابي، وإخوائنَا الّذينَ لم يَأْتُوا بَعْد(١)).

هذا الحديث رواه: العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيسه عن أبي هريرة... رواه: مسلم (٢) -وهذا مختصر من لفظه - عن يجيى بسن أيوب وسُريج (٢) بن يونس، وقتيبة بن سعيد، وعلى بن حُجر (٤)، كلسهم

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر في التمهيد (۲۰/ ۲۶۳ – ۲۶۶) - أثناء شرحه للحديث -: (فظاهر هذا الكلام أن إخوانه صلى الله عليه وسلم - غير أصحابه، وأصحابه الدنين رأوه وصحبوه مؤمنين. وإخوانه الذين آمنوا به، ولم يروه) اهـ.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) ١/ ٢١٨ ورقمه/ ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٣) بسين مهملة مضمومة، وجيم. - انظر: الإكمال (٤/ ٢٧١، ٢٧٢)، وإكماله
 (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) بضم الحاء، وسكون الجيم. - الإكمال (٢/ ٣٨٧)، والتقريب (ص/ ٢٩١) ت/ ٤٧٣٤.

ومن طريق على بن حجر رواه - أيضاً -: أبو نعيم في مستخرجه (١/ ٣٠٩) ورقمه / ٢، وابن عبدالبر في التمهيد (١/ ٣٠) ورقمه / ٢، وابن عبدالبر في التمهيد (١٠ / ٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٨)، وفي السنعب (٣/ ١٦) ورقمه / ٢٧٤٣.

عن إسماعيل بن جعفر، ورواه: أبو يعلى (١) عن يحيى بن أيوب وحده من مالة مسلم (٢) - أيضاً - عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك - وهو في موطئه (٣) -، وعن قتيبة بن سعيد عن عبدالعزيز - قال: يعني: الدراوردي -، ورواه: النسائي (٤) عن قتيبة عن مالك - أيضاً -، ورواه: ابن ماجه (٥) عن محمد بن بشار، والإمام أحمد (١)، كلاهما (ابن بشار، والإمام أحمد) عن محمد بن جعفر عن شعبة، ورواه: الإمام أحمد (اسماعيل، أيضاً - عن عفان عن عبدالرحمن بن إبراهيم، حمستهم (إسماعيل، ومالك، والدراوردي، وشعبة، وعبدالرحمن) عن العلاء بن عبدالرحمن (مالك، والدراوردي، وشعبة، وعبدالرحمن) عن العلاء بن عبدالرحمن (١)

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۸۷ – ۳۸۸) ورقمه/ ۲۰۰۲.

<sup>(1) (1/ 1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الطهارة، باب: حامع الوضوء) ١/ ٢٨- ٢٩ ورقمه / ٢٨. ورواه: ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٦) ورقمه / ٢، وابن حبان في صحيحه (الإحسان / ١٦ ورقمه / ٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٢)، كلهم من طرق عن مالك به. وانظر: صحيح ابن حبان / ٢١/ ١٠٤٧، ١١٧١٠.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: الطهارة، باب: حلية الوضوء) ١/ ٩٣- ٩٤ ورقمه/ ١٥٠، وهو في السنن الكبرى (١/ ٩٥) ورقمه/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: الزهد، باب: الذين يـــأتون مـــن بعـــدي) ٢/ ١٣٣٩ - ١٣٤٠ ورقمه/ ٤٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) (۱۳/ ۳۷۳) ورقمه/ ۷۹۹۳.

<sup>(</sup>٧) (١٥/ ١٦٧ - ١٦٨) ورقمه/ ٩٢٩٢.

 <sup>(</sup>٨) ورواه: ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٦) ورقمه/ ٦ بسنده عن روح بن القاسم
 عن العلاء به.

به ... ومعن- في إسناد مسلم- هو: ابن عيسى القزّاز. وعفان-شيخ الإمام أحمد- هو: ابن مسلم الصفّار (١).

٢-[٢] عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (وَددتُ أَنِي لَقيتُ إِخْوَانِي). قال: فقال أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم-: أوليس نحن إخوانك؟ قال: (أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَلَكَنّ إِخْوَانِي اللَّذِينَ آمَنُوا بِي، وَلَم يَرَوْنِي).

هذا الحديث رواه: ثابت بن أسلم البناني عن أنس، ورواه عن ثابت: حَسْر بن فرقد، ومحتسب بن عبدالرحمن.

فأما حديث جَسْر فرواه: الإمام أحمد(1) وهذا لفظه عن هاشم بن القاسم عنه به... وجَسْر ضعيف(1) وبه أعل الهيثميُّ في مجمع الزوائد(1) الإسنادَ.

وأما حديث محتسب فرواه: أبو يعلى (°) عن الفضل بن الصبّاح أبي العباس، ورواه: الطبراني في الأوسط (١) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن معين، كلاهما عن أبي عبيدة الحداد عنه به، بنحوه، وفيه:

<sup>(</sup>١) وانظر: تفسير القرطبي (١٨/ ٣٢).

<sup>(</sup>۲) (۲۰ / ۳۸) ورقمه/ ۱۲۰۷۹.

<sup>(</sup>٣) ضعفه: البخاري في الضعفاء الصغير (ص/ ٥٥) ت/ ٥٤، و النسائي في الضعفاء والمتروكون (ص/ ١٦٤) ت/ ١٠٧، وابن عدي في الكامل(٢/ ١٦٨)، والذهبي في الديوان(ص/ ٦٢) ت/ ٧٤١، في آخرين.

<sup>.(17/10)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٦/ ١١٨) ورقمه/ ٣٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٢٣٢) ورقمه/ ٥٤٩٠.

(متى ألقى إخوايي) ... قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عسن ثابست البناني إلا محتسب بن عبدالرحمن، تفرد به أبو عبيدة الحداد)اه... وعلمت أن جسراً رواه عن ثابت - أيضاً - إن كان حفظ او أورده الهيثم في بحمع الزوائد(۱) وعزاه إلى الإمام أحمد، وأبي يعلى، والطبراني في الأوسط، قال: (وفي رحال أبي يعلى: محتسب، وثقه ابن حبان، وضعفه ابن عدي، وباقي رحال أبي يعلى رحال الصحيح غير الفضل بن الصباح، وهو ثقة)، وقال في إسناد الطبراني: (رحاله رحال الصحيح غير محتسب)اه... ومحتسب بن عبدالرحمن هو: أبو عائذ، ضعيف الحديث أن قال ابسن عدي أبت أحاديث ليست بمحفوظة)، وحديثه هنا عسن عدي أبت، وأورده ابن عدي فيما أنكره عليه عن أبي يعلى به. واسم أبي عبيدة الحداد: عبدالواحد بن واصل السدوسي. وفي إسسناد الطبراني: شيخه، محمد بن عثمان بن أبي شيبة، مختلف فيه، وهو لا بأس به (١٠)، من شيخه، محمد بن عثمان بن أبي شيبة، مختلف فيه، وهو لا بأس به (١٠)، من

<sup>(1) (1/17).</sup> 

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكامل (٦/ ٤٦٦)، والديوان (ص/ ٣٣٧) ت/ ٣٥٥٢، ولسان الميزان
 (٥/ ١٨) ت/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) قاله: عبدان (انظر: الكامل ٢/ ٢٩٥)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٩٥) - وأفاد أنه لم ير له حديثاً منكرا-، ومسلمة بن القاسم (كما في: لسان الميزان ٥/ ٢٨١)، وابسن حجر في الموضع المتقدم من اللسان، وأفاد أنه لم ير له حديثاً منكرا-كما قاله ابن عدي، والألباني (انظر: السلسلة الصحيحة ٤/ ٢٥١، والضعيفة ٩/ ٩٠). ووثقه صالح جزرة (كما في: تأريخ بغداد ٣/ ٤٢ بإسناد صحيح عنه)، وكأن توثيقه هو ما مال إليه المعلمي في التنكيل (ص/ ٤٩٤-٣٩٦).

أهل السنة المصنفين في الدفاع عنها (١)، وتفرد ابن عقدة بنقل تكذيبه عن عشرة من النقاد، وابن عقدة رافضي ضعيف (٢)، لم يكن في الدين بالقوي (٣)، لا يقبل قوله في الجرح (٤)، وكيف وقد خالفه في الاعتقاد (١٠) ولا يُحتمل تفرد حسر، ومحتسب بهذا الجديث عن ثابست البنساني، وتقدم – آنفاً – نحو الجديث عند مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه –، هذا به، وبغيره من شواهده: حسن لغيره – إن شاء الله –.

٣-[٣] عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- قال: فقد النبيّ صلى الله عليه وسلم- ليلة أصحابه- وكانوا إذا نزلوا أنزلوه أوسطهم-، ففزعوا، وظنوا أن الله- تبارك وتعالى- اختار له أصحاباً غيرهم، فإذا هم بخيال النبي- صلى الله عليه وسلم-، فكبروا حين رأوه، وقالوا: يا رسول الله، أشفقنا أن يكون الله- تبارك، وتعالى- اختار لك أصحاباً غيرنا. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (لا، بَلُ ألستُمُ أصحاباً غيرنا. في الدُنيًا، وفي الآخرة).

<sup>(</sup>۱) له عدة كتب، منها كتاب: (العرش)، وهو مطبوع بتحقيق د. محمد خليفة التميمي. وله طبعة أخرى بتحقيق: محمد المحمود.

<sup>(</sup>۲) انظر: تأريخ بغداد (٥/ ١٤) ت/ ٢٣٦٥، وسؤالات السلمي للدارقطني (ص/ ١١٧) ت/ ٤١، والميزان (١/ ١٣٦) ت/ ١١٧. (٣) قاله: الدارقطني، كما في سؤالات السلمي له(ص/ ١١٧) ت/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) لأنه ضعيف، وقاله فيه بخاصة: عبدان، كما في سؤالات السهمي للدارقطني(ص/ ١٦٠) ت/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: تأریخ بغداد(٣/ ٤٢ ومـا بعــدها) ت/ ٩٧٩، والــسیر(۱۶/ ۲۱)، وتذکرة الحفاظ(۲/ ۲۹۲).

رواه: الإمام أحمد (۱) وهذا بعض لفظه – عن الحكم بن نافع عن المام أحمد (۱) وهذا بعض لفظه – عن الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعائي عن عبدالرحمن بن حسان عن روح (۲) بن زنباع (۱) عنه به ... وراشد بن داود الصنعائي من صنعاء دمشق (۱) مختلف فيه ، فوثقه: ابن معين (۱) ، ودحيم (۱) ، وابن حبان (۷) وقال البخاري (۸): (فيه نظر) اهد (۱) .

<sup>(</sup>۱) (۳۷/ ۳۲۲–۴۳۵) ورقمه/ ۲۲۷۷۱.

 <sup>(</sup>۲) براء مفتوحة، وواو، وحاء مهملة. - انظر: ذيل تكملة الإكمال لابن العماديّة
 (۱/ ۹۸ ۲)، والمغنى لابن طاهر (ص/ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٣) يمكسورة، وسكون نون، فموحدة. - المغني (ص / ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) كما في: سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص / ٤٢٤) ت/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٥) كما في: سؤالات ابن الجنيد له (ص / ٤٢٤) رقم / ٦٢٧.

<sup>(</sup>٦) كما في: تمذيب الكمال (٩/ ٧) ت/ ١٨٢٥.

<sup>(</sup>٧) الثقات (٦/ ٣٠٢)، وقال في مشاهير علماء الأمصار (ص/ ١٧٩) ت/ ١٤١٩: (من متقني الشاميين).

<sup>(</sup>٨) كما في: تهذيب الكمال (٩/ ٧).

<sup>(</sup>٩) قال الذهبي-رحمه الله-في الموقظة (ص/ ٨٣): (إذا قال: "فيه نظر" بمعنى أنسه متهم، أو ليس بثقة. فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف) ه... ولكن قد يقولها في رجل ولم يعزم فيه على شيء، فقد حكى الترمذي في العلل الكبير (الترتيب ٢/ ٩٦٩) عنه أنه قال في حكيم بن جبير: (فيه نظر) اه... قال الترمذي: (ولم يعزم فيه على شيء) اه.... وقول البخاري في الراوي: (فيه نظر) لا شك أنه معتبر، وله تأثيره في الحكم الراجع على الراوي، لا سيما وأن البخاري من الأئمة المعتدلين في الجرح والتعديل. ولكن لا يقبل قوله في الراوي المختلف فيه حرحاً، وتعديلاً على إطلاقه. بل يُنظر في سائر أقوال النقاد، ثم يُحكم عليه بما يستحق من حرح، أو تعديل على ضوء القواعد والضوابط المعتبرة في

وقال الدّارقطني (۱): (ضعيف لا يعتبر به)اهـــ، وأورده الـــــــــــــــــ، وقال الديوان (۲)، وفي المغني (۱)، وقال في الكاشف: (مختلف فيه)اهـــ، وقال ابن

علم الجرح والتعديل. وقد عرفت ما قاله الذهبي، وابن حجر في الراوي المتقدم مع قول البخاري فيه ذلك.

وجمع د. عبدالعزيز العبداللطيف-رحمه الله-في ضوابط الجرح (ص/ ١٥٠-١٥١) تفسيرات الذهبي لقول البخاري، وخلص من ذلك إلى أن البخاري قال ذلك في عدد من الرواة، وهم من المختلف فيهم حرحاً، وتعديلاً. ورد تعديلهم من أثمة متشددين، وورد تضعيفهم لكنه من جهة الضبط لا من جهة العدالة، ثم مثل لهم بمثالين. ومثلهم راشد بن داود-المتقدم ذكره-.

ومن المشتغلين بعلم الحديث من ذهب إلى ما هو أوسع من ذلك، ومنهم أ.د. مسفر الدميني؛ فإنه ذكر في مقدمة رسالته "قول البخاري سكتوا عنه" (ص/ ٧، وأكده ص/ ٢١٢) أنه درس تراجم كل من قال فيه البخاري ذلك، وكانت نتيجة تلك الدراسة أن قول البخاري المتقدم لا يدل على أن الراوي متروك الحديث، ولكسن الجسرح بسه كالجرح بقولهم: (ضعيف)، أو (لين)، ونحوهما من ألفاظ الجرح الخفيفة. ولا شك أن النتيجة المطلقة التي توصل إليها في بحثه محل نظر، وتحتاج مزيداً من التأمل؛ لأن أهل العلم قرروا أنه يقول ذلك في من تركوا حديثه كما قاله: الزركشي في النكست (٣/ ٤٣٧)، والسيوطي في التدريب (١/ ٤٤٩)، والأبناسي في الشذا الفياح (١/ ٢٧٣)، وغيرهم... والصواب عند النظر إلى قوله في من اختلف النقاد فيهم هو التفصيل المتقدم-والله أعلم-.

- (١) كما في: سؤالات البرقاني له (ص / ٣٠) ت/ ١٥٧.
  - (۲) (ص/ ۱۳۲) ت/ ۱۳۷۳.
    - (٣) (١/ ٢٢٦) ت/ ٢٢٠٦.

حجر(۱): (صدوق له أوهام)اه... والرجل ضعيف، لا بالثقة، ولا بالمتروك. حدث هذا الحديث عنه: إسماعيل بن عياش، وهو: الحمصي، مدلس، عده الحافظ في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين<sup>(۲)</sup>، ولم يصرح بالتحديث-فيما أعلم-. وروح بن زنباع هو: ابن روح الفلسطيني، قال ابن منده<sup>(۳)</sup>: (أدرك النبي- صلى الله عليه وسلم- ... ولا يصحح له صحبة (٤)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥)، وقال: (كان عابداً، غزّاء، من سادات أهل الشام) (١). والخلاصة: أن الإسناد ضعيف. وعبدالرحمن بسن حسان فيه هو: الكناني، لا بأس به (٧). والحكم بن نافع هو: أبو اليمان، الحمصي.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (^)، وعزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني في الكبير، ثم قال: (ورجال أحمد ثقات، على ضعف في بعضهم) اهد، وأحاديث عبادة - رضي الله عنه - من المعجم الكبير للطبراني لم تزل في عداد المفقود - فيما أعلم -، وهو له في مستند

<sup>(</sup>١) (١/ ٨٨٨) ت/ ١٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات المدلسين (ص/ ٣٧) ت/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) كما في: تعجيل المنفعة (ص/ ٩٠) ت/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) وانظر: الاستيعاب (١/ ٥٢٥- ٥٣٠)، والإصابة (١/ ٥٢٤) ت/ ٢٧١٣.

<sup>.(</sup>YTY /£) (°)

<sup>(</sup>٦) وانظر: الجرح والتعديل (٣/ ٤٩٤) ت/ ٢٢٤٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: سؤالات البرقاني للدار قطني (ص / ٤٢) ت/ ٢٧٦، والتقريسب (ص/ ٥٧٥) ت/ ٣٨٦٧،

<sup>(</sup>A) (· 1/ YFT- AFT).

الشاميين (۱) عن إبراهيم بن محمد بن عرق عن عبدالوهاب بن السضحاك رواه—عن إسماعيل بن عياش به، بمثله... وعن عبدالوهاب بن السضحاك رواه—أيضاً— ابن أبي عاصم في السنة (۱) قال الألباني في ظلال الجنة (۱) (إسناده ضعيف حداً ؛ عبدالوهاب بن الضحاك متروك) اهه، وهو كما قال تركه: النسائي (۱) والعقيلي (۱) والسدّارقطني (۱) وابسن الجسوزي (۱) والبيهقي (۱) وغيرهم. وقال الدّارقطني (۱) مرة—: (منكر الحديث عسن والبيهقي (۱) وغيره، له مقلوبات، وبواطيل) اهه. وكذبه جماعة، منهم: أبو داود (۱۱) وصالح بن محمد (۱۱) وأبو حاتم (۱۱) وذكره ابسن حبان في المحروحين (۱۱) وقال: (كان يسرق الحديث) اهه؛ فمثله لا يُقبل حبان في المحروحين (۱۱) وقال: (كان يسرق الحديث) اهه؛ فمثله لا يُقبل

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۵۱ – ۱۵۷) ورقمه/ ۱۱۰۱.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۸) ورقمه/ ۸۲۲.

<sup>·(</sup>TYA /T) (T)

<sup>(</sup>٤) كما في: تمذيب الكمال (١٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٣/ ٧٨) ت/ ١٠٤٤.

<sup>(</sup>٦) كما في: سؤالات البرقاني له (ص / ٤٧) ت/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء والمتروكين (٢/ ١٥٧) ت/ ٢٢٠٩.

<sup>(</sup>٨) كما في: تمذيب الكمال (١٨/ ٩٥٥ - ٤٩٦).

<sup>(</sup>٩) الضعفاء والمتروكون (ص/ ٢٧٩ - ٢٨٠) ت/ ٣٤٦.

 <sup>(</sup>١٠) كما في: سؤالات الآجري له (٢/ ١٥٠) ت/ ٢٧٢٥.

<sup>(</sup>١١) كما في: تمذيب الكمال (١٨/ ٩٦).

<sup>(</sup>١٢) كما في: الجرح والتعديل لابنه (٦/ ٧٤) ت/ ٣٨١.

<sup>(7) (7/ 431- 431).</sup> 

له قول. وإبراهيم بن محمد بن عرق<sup>(۱)</sup> - شيخ الطبراني - لـــه ترجمـــة في الإكمال<sup>(۲)</sup> خالية من الجرح والتعديل.

وتقدم (٣) قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنتم أصحابي) من حديث أبي هريرة عند مسلم. والمرء مع من أحب في الآخرة لما تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك (١) ... فهذا من طريق الإمام أحمد بشواهده المشار إليها: حسن لغيره - وبالله التوفيق -.

٤-[٤] عن أنس- رضي الله عنه - أن رجلاً من أهل الباديــة أتــى النبي- صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قــال: (وَيْلُكَ، ومَا أَعْدَدتَ لَهَا)؟ قال: ما أعددت لها إلا أنى أحب الله ورسوله. قال: (إنّك مع مَن أَحْبَبت). فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعــم. ففرحنــا يومئذ فرحاً شديدا.

هُذا الحديث رواه: قتادة بن دعامة، وسالم بن أبي الجعد، وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، وابن شهاب الزهري، وثابت البناني، وحميد بن أبي حميد الطويل، وشريك بن عبدالله بن أبي نمر، وكثير بن خنيس، والحسن البصري، وأبو قلابة، وعبدالعزيز بن صهيب، كلهم الأحد عشر عن أنس ابن مالك به (٥).

<sup>(</sup>١) بكسر العين المهملة، وسكون الراء، وبعدها قاف. - الإكمال (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) الموضع المتقدم نفسه.

<sup>(</sup>٣) برقم/ ١.

 <sup>(</sup>٤) انظر الأحاديث / ٤-١٩.

<sup>(</sup>٥) ورواه-أيضاً-: ابن عبدالدائم في مشيخته[١/ ٤/ أ-ب]بسنده عن أبي عاصم

فأما حديث قتادة فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup> – وهذا لفظه – عن عمرو بسن عاصم، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> عن عفان عن هز، ورواه: أبو يعلى<sup>(۳)</sup> عن هدبة، ثلاثتهم عن همام. ورواه – أيضاً –: مسلم<sup>(۱)</sup> عن ابن المسثني وابسن بشار، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، ورواه: البزار<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى <sup>(۱)</sup> عسن أبي موسى محمد بن المثنى، أربعتهم عن محمد بن جعفر – وقرن الإمام أحمد به: حجاجاً –، كلاهما (ابن جعفر، وحجاج) عن شعبة. ورواه –أيسطاً –: مسلم<sup>(۱)</sup> عن أبي غسّان المسمعي ومحمد بن المثنى، ورواه: أبو يعلى<sup>(۱)</sup> عن أبي موسى، وعن<sup>(۱)</sup> عبيد الله، أربعتهم عن معاذ بسن هسشام. ورواه: الإمام أحمد الإمام أحمد الله) عسن الإمام أحمد الله) عن عبدالملك، كلاهما (معاذ، وعبدالملك) عسن

عن عثمان بن سعد عن أنس به، بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرحـــل: " ويلـــك ") ١٠/ ٥٦٨ ورقمه/ ٦١٦٧.

<sup>(</sup>۲) (۲۰ / ۳۰۳) ورقمه/ ۱۲۹۹۳.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٢٧٠) ورقمه/ ٢٨٨٨، مختصرا.

<sup>(</sup>٤) الموضع المتقدم من صحيحه (٤/ ٣٣٠)، وقال: (هَذَا الحَــديث)، يعــني: حديث إسحاق بن عبدالله.

<sup>(</sup>٥) (٢٠/ ١٦٩ - ١٧٠) ورقمه/ ١٢٧٦٩، وَ (٢١/ ٣٧٢) ورقمه/ ١٣٩٢٤. ومن طريقه: ابن حجر في التغليق (٥/ ١١٠ - ١١١) ورقمه/ ٣٠٢٤.

<sup>(</sup>٦) [١٠٢/ ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٧) (٥/ ٣٧٣) ورقمه/ ٣٠٢٤.

<sup>(</sup>A) الموضع المتقدم من صحيحه (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٩) (٥/ ٣٧٢) ورقمه/ ٣٠٢٣.

<sup>(</sup>۱۰) (٥/ ٤٠١ – ٤٠١) ورقمه/ ٣٠٧٢.

<sup>(</sup>۱۱) (۲۰۸ /۲۰) ورقمه/ ۱۲۸۲۳.

هشام (۱). ورواه - أيضاً -: مسلم (۲) عن قتيبة عن أبي عوانة ، أربعتهم (همام، وشعبة، وهشام، وأبو عوانة) عنه به... وللإمام أحمد عن عفان (وهو: الصفار): (فقرحوا بها يومئذ فرحاً شديداً)، وفيه: قال عفان: (ففرحنا بها يومئذ فرحاً شديداً). وقال مسلم عن المحمدين (ابن المشنى، وابن بشار): (بهذا الحديث)اه، يعني: حديث إسحاق بن أبي طلحة وسيأتي -.

وهز في بعض أسانيد الإمام أحمد هو: ابن أسد العمي. وهدبة شيخ أبي يعلى، في بعض الطرق هو: ابن خالد. وهمام هو: ابن يحيى العوذي. وأبو موسى هو: محمد بن المثنى، الزّمن. وحجاج هو: ابن محمد الأعور. واسم أبي غسان المسمعي: مالك بن عبدالواحد. وعبيد الله هو: ابن عمر القواريري. وعبدالملك هو: ابن عمرو العقدي، أبو عامر. وهشام هو: الدستوائي. وقتيبة هو: ابن سعيد. واسم أبي عوانة: الوضاح ابن عبدالله.

وأما حديث سالم بن أبي الجعد فرواه: البخاري<sup>(٣)</sup>، ورواه: مسلم<sup>(1)</sup> عن محمد بن يجيى بن عبدالعزيز اليشكري، كلاهما عن عبدالله بن عثمان

<sup>(</sup>١) ورواه من طريق هشام- أيضاً-: البخساري في الأدب المفسرد (ص / ١٢٩) ورقمه / ٣٤٧٧، وابسن حبسان في صحيحه (الإحسان ١/ ١٨٢ ورقمه/ ٨٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) الموضع المتقدم من صحيحه (١/ ٣٣ /).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الأدب، باب: علامة الحب في الله) ١٠/ ٥٧٣ ورقمه/ ٦١٧١.

<sup>(</sup>٤) في الموضع المتقدم من صحيحه (٤/ ٢٠٣٣)، قال: (بنحوه).

ابن جبلة عن أبيه، ورواه: البزار (۱) عن صالح بن عربي عن السَّميدَ ع (۱) بن واهب، كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة – وقرن به البزار: منصور بسن المعتمر –. ورواه – أيضاً –: البخاري (۱) عن عثمان بن أبي شيبة، ورواه: مسلم (۱) عن عثمان، وإسحاق بن إبراهيم، ورواه: أبو يعلى (۱) عسن روح، خيثمة، ثلاثتهم عن جرير، ورواه – أيضاً –: الإمام أحمد (۱) عسن روح، وعن (۱) محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة (۱)، ورواه: الإمام أحمد (۱) أيضاً – عن أسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش، ثلاثتهم (حرير، وشعبة، أيضاً – عن أسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش، ثلاثتهم (عمرو بن مرة، ومنصور، بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة، ثلاثتهم (عمرو بن مرة، ومنصور، وشعبة) وشعبة) عنه به ... وللبخاري: أن رجلاً سأل النبي – صلى الله عليه وسلم –، وفيه: (أنت مع من أحببت)، وله، ولمسلم من حديث حريس:

<sup>(</sup>١) [٣١] كوبريللي.

<sup>(</sup>٢) بفتح أوله، والميم، وسكون التحتانية، وفتح الدال. قاله ابن حجر في التقريب( ت/ ٢٦٥١).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الأحكام، باب: القضاء والفتيا في الطريق) ١٤٠/١٣ ورقمــه/ ٧١٥.

<sup>(</sup>٤) في الموضع المتقدم من صحيحه (٤/ ٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٣١٣) ورقعه/ ٣٦٣١.

<sup>(</sup>٦) (۲۰/ ۲۰۵) ورقمه/ ١٣١٦٧.

<sup>(</sup>۷) (۲۰/ ۱۲۷) ورقمه/ ۱۲۷۲۲.

 <sup>(</sup>٨) ورواه: الطيالسي في مسنده (٩/ ٢٨٤) ورقمه/ ٢١٣١ عـن شـعبة عـن
 منصور، والأعمش عن سالم به.

<sup>(</sup>٩) (۲/ ۹۹۹- ٤٠٠) ورقمه/ ١٣١٥٧، وُ(٢١/ ٢٥٤) ورقمه/ ١٣٦٨٤.

<sup>(</sup>۱۰) (٥/ ۳۱۳ - ۳۱۶) ورقمه/ ۳۲۳۲.

أنس بن مالك قال: بينما أنا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم-خارجين من المسجد، فلقينا رجلاً عند سدة المسجد. واسم أبي خيثمة: زهير بن حرب. وجرير هو: ابن عبدالحميد. وروح هو: ابسن عبدة القيسي. ومنصور هو: ابن المعتمر. وغندر لقب، واسمه: محمد بن جعفر.

وأما حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة فرواه: مــسلم (١)عــن عبدالله بن مسلمة بن قعنب عن مالك (٢) عنه به، بنحوه، مختــصرا .... وفيه: أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم-. وفيه: (أنت مع من أحببت).

وأما حديث الزهري فرواه: مسلم (٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبدالله بن نمير وابن أبي عمسر، ورواه: الإمام أحمد (٤)، ورواه: البزار (٥) عن أحمد بن عبدة، ورواه: أبو يعلى (٦) عن أبي حيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة، وعن (٧) محمد بن عباد، وعن (٨) إسحاق، عشر قم عن سفيان (١).

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۰۳۲) ورقمه/ ٣٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) ورواه من طريق مالك- أيضاً-: أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٣٨- ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) الموضع المتقدم من صحيحه (٤/ ٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) (۱۹/ ۱۳۰ – ۱۳۱) ورقمه/ ۱۲۰۷۵.

<sup>(</sup>٥) [٤٧] الأزهرية.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٢٥٥٦ - ٢٥٦) ورقمه/ ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>٧) (٦/ ٢٥٦) ورقعه/ ٢٥٥٧.

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۲۸۰) ورقمه/ ۳۵۹۷.

<sup>(</sup>٩) ورواه من طريق سفيان- كذلك-: الحميدي في مسنده (٢/ ٥٠٢) ورقمــه/ ١٩٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٤١٤) ورقمه/ ٤٧٥، وابن حبـــان في

ثم ساقه (۱) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد، كلاهما عن عبدالرزاق (۱) عن معمر (۳)، ورواه - أيضاً -: البزار (۱)، والطبراني في الأوسط (۱) كلاهما من طريق أبي المليح الحسن بن عمر، ورواه: الطبراني في الصغير (۱) عن أبي بكر بن المرجي عن أحمد بن شيبان الرملي عن الوليد بن مسلم عن مرزوق بن أبي الهذيل، أربعتهم (سفيان، ومعمر، ومرزوق، وأبو المليح) عنه به (۱)، بنحوه... قال الطبراني في الصغير: (لم يروه عن مرزوق إلا الوليد، تفرد به أحمد بن شيبان) اهد، وقال في الأوسط: (لم يرو أبو المليح عن الزهري عن أنس غير هذا) اهد.

صحيحه (الإحسان ٢/ ٣٢٣ ورقمه/ ٥٦٣)، وابن منده في الإيمان (١/ ٤٣٧)، وأبــو نعيم في الحلية (٧/ ٣٠٩)، والجليب في تأريخه (١/ ٢٥٥)، و (٨/ ٤٦١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٣٨٧) ورقمه/ ٤٩٨، والبغوي في شرح السنة (١٣/ ٢١) ورقمه/ ٣٤٧٦.

<sup>(</sup>١) الموضع المتقدم نفسه من صحيحه.

<sup>(</sup>٢) ورواه من طريق عبدالرزاق- أيضاً-: ابن منده في الإيمان (١/ ٤٢٧) ورقمه/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) وهو في جامعه (١١/ ١٩٩) ورقمه/ ٢٠٣١٧.

<sup>(</sup>٤) [٤٧/ ب الأزهرية] عن محمد بن مسكين عن علي بــن ســعيد عـــن(وفي المخطوط في هذا الموضع لفظة لم تتبين لي)الحسن بن عمر به. والحسن يكنى: أبا المليح.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٦١) ورقمه/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٤١٨) ورقمه/ ١١٥٦.

<sup>(</sup>٧) ورواه: ابن منده في الإيمان (١/ ٤٣٨) ورقمه/ ٢٩١ بسنده عن شعيب بــن أبي حمزة عن الزهري به.

وأحمد بن شيبان الرملي قال ابن أبي حاتم (۱): (كان صدوقاً)، وذكره ابن حبان في الثقات (۲)، وقال: (يخطئ)، وقال النهيي (۳): (صدوق). ومرزوق بن أبي الهذيل لين الحديث (٤). والوليد بن مسلم، شديد التدليس، عده الحافظ في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين، ولم ينصرح بالتحديث (٥)... فإسناد الطبراني هذا: ضعيف، وهو قوي بمتابعاته.

واسم أبي المليح-في إسناده في الأوسط-: الحسسن بسن عمر او عمرو- الرقي، وعبدالله بن جعفر الرقي ثقة اختلط بأخرة اختلاطاً غير فاحش (٢). وأحمد بن خليد هو: أبو عبدالله الحلبي، واسم ابن أبي عمر في إسناد مسلم-: محمد بن يجيى العدني، وأبو خيثمة هو: زهير، وإسحاق هو: ابن أبي إسرائيل، وسفيان هو: ابن عينة.

وأما حديث ثابت البناني فرواه: البخاري(٧) عن سليمان بن حرب،

الجرح والتعديل (٢/ ٥٥) ت/ ٧٢.

<sup>(</sup>Y) (A) · 3).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٢/ ٢٥٠) ت/ ٦١٦٠، والتقريب (ص / ٩٢٩) ت/ ٦٥٩٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: تعریف أهل التقدیس (ص/ ٥١) ت/ ١٢٧، والتبسیین (ص/ ٦٠) ت/ ٨٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الثقات لابن حبان(٨/ ٥٥١–٣٥٢)، والميزان (7/ ١١٧) 2/ ٤٢٤٩، والاغتباط لسبط ابن العجمي (2/ ١٨٦) 2/ ٥٦، وهدي السساري(2/ ٤٣٣)، والكواكب النيرات(2/ ٢٩٩) 2/ ٣٦.

<sup>(</sup>٧) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر- رضي الله عنه-) ٧/ ٥١- ٥١ ورقمه/ ٣٦٨٨.

ورواه: مسلم<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۱)</sup>، كلاهما عن أبي الربيع العتكي، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن يونس، ورواه: أبو يعلى<sup>(١)</sup> عن عبدالأعلى، وعـن (۱) إسحاق، ستتهم عن حماد بن زيد<sup>(۱)</sup>. ورواه - أيضاً - مسلم<sup>(۱)</sup> عن محمد ابن عبيد الغبري عن جعفر بن سليمان، روراه - أيضاً -: أبو داود<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۱)</sup>، كلاهما عن وهب بن بقية، ورواه: البزار<sup>(۱)</sup>عن إسـحاق بـن شاهين الواسطي، كلاهما عن خالد عن يونس بن عبيد، ورواه: الإمـام أحمد<sup>(۱)</sup> عن زيد بن الحباب<sup>(۱)</sup> عن حسين بن واقد، وعـن (۱) يـونس وحسن بن موسى، وعن (۱) عفان، ثلاثتهم عن حماد بن سـلمة، ورواه:

<sup>(</sup>١) الموضع المتقدم من صحيحه (١/ ٢٠٣٢ - ٢٠٣٣).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۳۱) ورقمه/ ۳۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) (٢١/ ٧٦) ورقمه/ ١٣٣٧١.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٥٥) ورقعه/ ٢٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ١٨٠) ورقمه/ ٣٤٦٥.

<sup>(</sup>٦) ورواه: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص / ٣٩٧ ورقمه/ ١٣٣٩) بسنده عن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٧) الموضع المتقدم من صحيحه (٤/ ٣٠٣٧).

<sup>(</sup>٨) في (كتاب: الأدب، باب: إخبار الرجل بمحبت إياه) ٥/ ٣٤٥ ورقمـه/ ٥/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>۹) (۲/ ۲۲) ورفعه/ ۲۲۸۰.

<sup>(</sup>١٠) [٩٠] الأزهرية.

<sup>(</sup>۱۱) (۲۰/ ۳٤٣) ورقمه/ ۱۳۰٤۷.

<sup>(</sup>١٢) بضم أوله، وموحدتين، بينهما ألف، مع التخفيف.-توضيع المستتبه (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>۱۳) (۲۱/ ۸۷) ورقمه/ ۱۳۳۸۷.

<sup>(</sup>١٤) (١١/ ٥٥٧) ورقمه/ ١٤٠٧٣.

البزار(١) عن محمد بن عمرو بن حساب عن بقية عن شعبة، ستتهم (حماد، وجعفر، ويونس، وحسين، وابن سلمة، وشعبة) عنه (٢) به. ولمسلم، وأبي يعلى عن أبي الربيع: (فإنك مع من أحببت). قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (فإنك مع من أحببت). قال أنس: فأنا أحب الله، ورسوله، وأبا بكر، وعمر، فأرجو أن أكون معهم، وإن لم أعمل بأعمالهم. ونحوه للإمام أحمد عن يونس. ولأبي داود: رأيت أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فرحــوا بشيء، لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه: قال رجل: يــا رســول الله ... فذكره، وفيه (المرء مع من أحب). وللإمام أحمد في حديث حسين بن واقد: (أنت مع من أحببت). واسم أبي الربيع العتكى: سليمان بن داود الزهراني. واسم أبي كامل: مظفّر بن مدرك. ويونس هو: ابن محمد المؤدب، وعبدالأعلى هو: ابن حماد النرسى. وخالد هو: ابسن عبسدالله الواسطى. ويونس هو: ابن محمد. وعفان هو: الصفار. وبقية-في إسـناد البزار-هو: ابن الوليد، يدلس، ويسوي(١)، عده ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين، وتمييزها(٤): من اتفق على أنه لا يحتج بشيء

<sup>(</sup>١) [١٨/ ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٢) ورواه: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص / ٣٨٨ ورقمه/ ١٢٩٧)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢/ ٣٢٤– ٣٢٥ ورقمه/ ٥٦٥)، كلاهما من طريق حماد ابن سلمة، ورواه: ابن بلبان فيما خرجه من مسموعات ضياء الدين دانيال[٢/ ١٤/] بسنده عن همام بن يجيى، كلاهما عن ثابت.

<sup>(</sup>٣) انظر: تعریف أهل التقدیس(ص/ ٤٩) ت/ ۱۱۷.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع المتقدم نفسه (ص/ ١٤).

من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمحاهيل ومثل لها به، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإستناد، وقال البزار-عقب حديثه-: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة عن أنس إلا بقية)اه.

ورواه: الإمام أحمد (۱) عن هاشم (۲) عن سليمان، ورواه (۱) - أيسضاً عن يونس وحسن بن موسى، ورواه (۱) - مرة - عن عفان وأبي كامسل، ورواه (۱) - مرة - عن أبي كامل وحده - ستتهم عن حماد بسن سلمة، كلاهما (سليمان، وحماد) عن ثابت البناني عن أنس قال: حاء رحسل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، الرجل يحسب الرجل، ولا يستطيع أن يعمل كعمله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (المرء مع من أحب). قال أنس: فما رأيت أصحاب رسول الله - ملى الله عليه وسلم - ما وحوا بشيء قط - إلا أن يكون الإسلام - ما فرحوا بشيء قط - إلا أن يكون الإسلام - ما فرحوا بمذا من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. هذا لفظ حديث سليمان عن ثابت. وله من حديث حماد معناه، أحصر منه. والإسسناد صحيح على شرط مسلم. وهاشم هو: ابن القاسم. وسليمان هو: ابسن

<sup>(</sup>۱) (۲۱/ ۳۸- ۳۹) ورقمه/ ۱۳۳۱۶.

<sup>(</sup>٢) رواه عن هاشم- كذلك-: عبد بن حميد في مــسنده (المنتخــب ص/ ٣٧٧). ورقمه/ ١٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) (٢١/ ٨٧ - ٨٨) ورقمه/ ١٣٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) (۲۱/ ۲۲۹) ورقمه/ ۱۳۸۲۸.

<sup>(</sup>٥) (٢٠/ ٧٤) ورقمه/ ١٢٦٢٥، و (٢٠/ ١٣٥ - ١٣٦) ورقمه/ ١٢٧١٠.

المغيرة. ويونس هو: ابن محمد. وعفان هو: الصفار. واسم أبي كامــل: مظفّر بن مُدرك البغدادي.

وأما حديث حميد فرواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> عن علي بن خُجْر<sup>(۱)</sup> عن إسماعيل بن جعفر، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن ابن أبي عدي، ورواه- أيضاً<sup>(1)</sup> عن يزيد، والأنصاري، ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنده عن يحيى بن حميد الطويل، خمستهم عنه<sup>(۱)</sup>... وللترمذي: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فذكره. وفيه نحو قول أنس المتقدم. واسم ابن أبي عدي: محمد بن إبراهيم. ويزيد هو: ابن هارون. والأنصاري هو: محمد بن عبدالله بن المثنى.

وأما حديث شريك بن عبدالله بن أبي نمر فرواه: الإمام أحمد(<sup>٧</sup>) عــن حجاج، ورواه: البزار<sup>(٨)</sup>عن محمد بن معمر عن أبي عبدالرحمن المقرئ(هو:

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الزهد، باب: ما جاء أن المرء مع من أحب) ٤/ ٥١٣ ورقمــه/ ٢٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) ورواه من طريق علي بن حجر- أيضاً-: البغوي في شرح السنة (١٣/ ٣٣- ١٣) ورقمه/ ٣٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) (١٩/ ٧١) ورقمه/ ١٢٠١٣.

<sup>(</sup>٤) (۲۰/ ۲۰۱- ۲۰۷) ورقمه/ ۱۳۰۸.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٢٥٣ – ٢٥٤) ورقمه/ ٨٥٥١ عن معاذ (يعني: ابن المثنى) عن عبدالله بن يونس بن عبيد عن يجيى بن حميد به، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) ورواه من طريق حميد- كذلك-: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١/ ٣٠٨- ٣٠٩ ورقمه/ ١٠٥)، وَ (١٦/ ٣٤٥) ورقمه/ ٧٣٤٨، والخطيب في تأريخــه (٤/ ٢٠٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) (۲۰ / ۱۲۸) ورقمه/ ۱۲۷۰۳.

<sup>(</sup>A) [١٤/ أ-ب] الأزهرية.

عبدالله)، كلاهما عن ليث (۱) عن سعيد بن أبي سعيد المقــبري-، ورواه: البزار (۲) مرة أخرى عن أحمد بن أبان عن أنس بن عياض، كلاهما عنه (۳) به، مطولاً، وفيه: (اجلس، فإنك مع من أحببت)، وللبــزار نحــوه... وسعيد بن أبي سعيد المقبري اختلط بأخرة (۱)، والليث بن سعد من أثبت الناس فيه، وهو الراوي عنه هنا (۵). وحجاج هو: ابن محمد الأعور. وأحمد ابن أبان شيخ البزار - هو: القرشي البصري، ذكــره ابــن حبـان في الثقات (۱) متفرداً بهذا فيما أعلم -، وهو معروف بالتساهل، والمــنهب الواسع في التوثيق. وترجم له الذهبي في تأريخ الإسلام (۷)، و لم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وقد توبع على روايته - كما هو ظاهر -.

وأما حديث كثير بن حنيس فرواه: الإمام أحمد (١) - أيضا - عن يزيد، والبزار (١) عن زياد بن يحيى أبي الخطاب عن عبدالوهاب (قال: يعني ابسن عبدالجيد)، كلاهما عن محمد بن عمرو عنه به، بنحوه، مختصرا... قسال

<sup>(</sup>١) ورواه من طريق الليث- أيضاً-: النــسائي في الــسنن الكــبرى (٣/ ٤٤٢) ورقمه/ ٥٨٧٣.

<sup>(</sup>٢) [١٤/ أ-ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) ورواه: ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ١٤٩) ورقمه/ ١٧٩٦ بسنده عن شريك ابن أبي نمر به.

<sup>(</sup>٤) انظر: هدي الساري (ص/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الملحق الأول لمحقق الكواكب النيرات (ص / ٤٦٦ - ٤٦٧).

<sup>(</sup>r) (x/ xy).

<sup>(</sup>٧) حوادث (۲٤۱-۲۰۰هـ) ص/ ۳۲.

<sup>(</sup>٨) (٨٠ / ٣٦٩) ورقمه/ ١٣٠٩٢، مختصرا.

<sup>(</sup>٩) [٤٤] ب] الأزهرية.

البزار: (ولا نعلم روى كثير بن خنيس عن أنس إلا هذا الحديث) هـ..، وكثير بن خنيس ويقال: حبيش قال أبو حاتم (۱): (هما واحد)، وقال: (مستقيم الحديث، لا بأس بحديثه). وضعفه الأزدي (۲)، وذكره ابن حبان في الثقات (۱). ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة، قال فيه الذهبي (شيخ مشهور، حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن)، وقيال الحافظ (۱۰): (صدوق له أوهام). ويزيد هو: ابن هارون.

وأما حديث الحسن بن أبي الحسن البصري فرواه: الترمذي (١) عن أبي هشام الرفاعي، والبزار (٧) عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي، وأبو يعلى (٨) عن محمد بن عبدالله بن نمير، كلهم عن حفص بن غياث عن أشعث (١). ورواه: الإمام أحمد (١١) عن عبدالصمد عن عمران القطان، ورواه-أيضاً (١١) عن عفان، وعن (11) هاشم، ورواه: أبو

کما في: الجرح والتعديل (٧/ ١٥٠) ت/ ٨٣٩.

<sup>(</sup>٢) كما في: الميزان (٤/ ٣٢٣) ت/ ٦٩٣٣.

<sup>(</sup>TE9 /V) (T)

<sup>(</sup>٤) الميزان (٤/ ١١٩) ت/ ٨٠١٥.

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٨٨٤) ت/ ٦٨٢٨.

<sup>(</sup>٦) في (كتاب: الزهد، باب: ما جاء في أن المرء مع من أحب) ٤/ ٥١٤ ورقمه/ ٢٣٨٦، مختصرا.

<sup>(</sup>٧) [١٧/ أ] الأزهرية.

<sup>(</sup>۸) (۵/ ۱۹۳) ورقعه/ ۲۷۷۷.

<sup>(</sup>٩) في المطبوع من جامع الترمذي: بباء الموحدة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) (٢٠ / ٤٤٠ - ٤٤١) ورقمه/ ١٣٢٢٤، مطولاً، بنحوه.

<sup>(</sup>۱۱) (۲۱/ ۲۱۶) ورقمه/ ۱٤۰۱۲.

<sup>(</sup>۱۲) (۲۱/ ۲۰) ورقمه/ ۱۳۳۲۲.

يعلى (١) عن هدبة بن خالد، ثلاثتهم (عفان، وهاشم، وهدبة) عن المبارك ابن فضالة، ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(٢)</sup>، وفي الصغير<sup>(٣)</sup> عن أحمد بــن عبدالله بن الأقطع البغدادي، ورواه في الأوسط(٤) عن محمد بن شعيب الأصبهاني، كلاهما عن حفص بن عمر المهرقاني عن حماد بن قيراط عن جسر أبي جعفر عن يونس بن عبيد، ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(°)</sup>، وفي الصغير (١) عن الهيثم بن خلف الدوري عن محمد بن خشيش الكوفي عسن مفضل بن صالح عن محمد بن جحادة، خمستهم (أشعث، وعمران، والمبارك، ويونس، ومحمد) عنه به... وللإمام أحمد عن عفان، ولأبي يعلى عن هدبة: (فأنت مع من أحببت، ولك وما احتسبت). ثم قال: (تسألويي عن الساعة! والذي نفسى بيده ما على الأرض نفسس منفوسة (٧) اليوم تأتي عليها مئة سنة). وقال الشيخ الترمذي- عقب إخراجه له-: (هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك) اه...، وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أشعث عين الحسن عن أنس إلا حفص بن غياث) اهـ، وقال الطبراني في الأوسـط-عقب حديث ابن جحادة -: (لم يرو هذا الحديث عن ابن جحادة إلا

<sup>(</sup>۱) (٥/ ١٤٤) ورقمه/ ٢٧٥٨.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ١٤٦) ورقمه/ ١٢٩٩، وبعض إسناد الحديث، ومتنه، وبعــض كـــلام الطبراني ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٨٣ - ٨٤) ورقمه/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٢٢٤ - ٢٢٥) ورقعه/ ٢٤٦١.

<sup>(</sup>٥) (١٠/ ١٨٤) ورقمه/ ٩٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩) ورقمه / ١١٠٤.

<sup>(</sup>٧) أي: مولودة. قاله صاحب النهاية (باب: النون مع الفاء) ٥/ ٩٥.

مفضل بن صالح)اه.... والمبارك (۱)، والحسن (۲)، مدلسسان، وكلاها صرّح بالسماع. واسم أبي هشام الرفاعي: محمد بن يزيد. وإبراهيم الصيرفي ضعيف (۱) وهو متابع -. وأشعث هو: ابن سوّار الكندي، ضعيف الحديث (۱) لكنه متابع -. وعبدالصمد هو: ابن عبدالوارث، وعمران القطان هو: ابن داور - بفتح الواو، بعدها راء - أبو العوام البصري القطان، ضعفه: ابن معين (۱)، والنسائي (۱)، وقال البخاري (۱)، وابن حجر (۸): (صدوق يهم). وعفان هو: الصفار. وهاشم هو: ابن القاسم البغدادي. وهدبة هو: ابن خالد. ويونس بن عبيد هو: ابن دينار العبدي. وحسر هو: ابن فرقد القصاب، ضعيف الحديث - تقدم -. وحمداد بن قيراط هو: النيسابوري، ضعفه أبو زرعة (۱)، وذكره ابن وذكره ابن الجروحين (۱۰)، وقال: (لا يجوز الرواية عنه، يجيء بالطامات)، وذكره ابن الجروحين (۱۰)، وقال: (لا يجوز الرواية عنه، يجيء بالطامات)، وذكره ابن

<sup>(</sup>۱) التقريب (ص/ ۹۱۸) ت/ ۲۰۰٦، و تعريف أهل التقديس (ص/ ٤٣) ت/ ٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تعريف أهل التقديس (ص/ ٢٩) ت/ ٤٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢/ ٢٥٥) ت/ ٢٧٢، والميزان (١/ ٢٧)
 ت/ ٢٦٠، والتقريب (ص/ ١١٩) ت/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: العلل-رواية: عبدالله- (١/ ٤٩٤) رقم النص/ ١١٤٦، والديوان (ص/ ٣٩) ت/ ٤٧٢، والتقريب (ص/ ١٤٩) ت/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) التأريخ-رواية: الدوري-(٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (ص/ ٢٢٤) ت/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٧) كما في: التهذيب (٨/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٨) التقريب (ص/ ٧٥٠) ت/ ١٨٩٥.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء (٢/ ٢٠٦) ت/ ٥٢.

<sup>(·1) (1/</sup> VIT).

عدي<sup>(۱)</sup>، وقال: (عامة ما يرويه فيه نظر)<sup>(۲)</sup>. وشيخ الطبراني - أحمد بسن عبدالله الأقطع - ترجم له الخطيب في تأريخه<sup>(۳)</sup>، و لم يذكر فيسه حرحاً، وتعديلاً - وقد توبعوا جميعاً -. وفي إسناده الآخر: مفسضل بسن صالح الأسدي قال البخاري<sup>(۱)</sup>، وأبو حاتم<sup>(۱)</sup>، وابن حبان<sup>(۱)</sup>: (منكر الحديث)، زاد ابن حبان: (كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات، حيى يسسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها من كثرته، فوجب ترك الاحتجاج به). وقال الحافظ (۱): (ضعيف). والحديث وارد من غير طريقه. ومحمد بن خشيش الطبراني - لم أقف على ترجمة له، لكن متابع.

وأما حديث أبي قلابة فرواه: البزار (^)عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عنه به، بنحوه... وريحان هو: أبو عصمة السامي، فيه بعض اللين، كما قاله الدهبي في الديوان (٩). وقال البرديجي (١٠): (فأما حديث ريحان بن سعيد عن عباد بن

<sup>(</sup>١) الكامل (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) وانظر: الميزان (١/ ٣٩٨) ت/ ١٤٨١.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٢٠) ت/ ١٩١٧.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الصغير (٢/ ٢٤١).

 <sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٣١٧) ت/ ١٤٥٩.

<sup>(</sup>٦) المحروحين (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٧) التقريب (ص/ ٩٦٧) ت/ ٢٩٠٢.

<sup>(</sup>٨) [٧٧/ أ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٩) (ص/ ١٤٠) ت/ ١٤٣٩.

<sup>(</sup>١٠) كما في: إكمال مغلطاي (٥/ ١٦) ت/ ١٦٢٤.

منصور عن أيوب عن أبي قلابة فهي مناكير)، وقال العجلي<sup>(۱)</sup>: (ريحان الذي يحدث عن عباد منكر الحديث)اهم، وحديثه هذا عن عباد عن أيوب عن أبي قلابة. وشيخه عباد هو: أبو سلمة الناجي ضعفه الجمهور<sup>(۱)</sup>، وتغير بأخرة<sup>(۱)</sup>، ولا يدرى متي سمع منه الراوي عنه ومدلس-أيضاً-<sup>(1)</sup>، ولا يدرى متي سمع منه ريحان بن سعيد، وهو مدلس-أيضاً-، ولا أدري إن كان صرح بالتحديث أم لا؛ لأن أنسيت أن ألحظ هذا، ونسخة البزار ليست بين يدي الآن، فيُنظر فيها. وأيوب- في الإسناد-هو: السختياني.

وأما حديث عبدالعزيز بن صهيب فرواه: أبو يعلى (٥) عن جعفر عن عبدالوارث عنه به، بنحوه... وجعفر هو: ابن مهران السبباك. وعبدالوارث هو: ابن سعيد بن ذكوان.

وأما حديث عمرو بن محمد بن مسلم فرواه: الطبراني في الأوسط والمعتب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن أبيه عن عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عبدالله— ابن أخى الزهري— عنه به، بنحوه... وقال— وقد

<sup>(</sup>١) كما في: المرجع المتقدم(٥/ ١٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: سؤالات الآجري أبا داود(۳/ ۲۱۹، ۳۲۸)، والضعفاء للنسائي (ص/ ۲۱۶) ت/ ۲۱۶، والضعفاء للعقيلي(۳/ ۱۳۶) ت/ ۲۱۸، والضعفاء للعقيلي(۳/ ۱۳۶) ت/ ۱۷۸۱، حال ۱۷۸۱، والكامل (۶/ ۳۳۸)، والضعفاء لابن الجــوزي (۲/ ۷۲) ت/ ۱۷۸۲، والديوان(ص/ ۲۰۸) ت/ ۲۰۸۵.

<sup>(</sup>٣) انظر: أحوال الرجال (ص/ ١١٢) ت/ ١٨٠، وتحذيب الكمال(١٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تعریف أهل التقدیس (ص/ ٥٠) ت/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٢٣- ٢٤) ورقمه/ ٣٩٢٠.

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۲۷- ۷۵) ورقمه/ ۹۱۵۰

ذكر غيره بالإسناد نفسه-: (لم يرو هذه الأحاديث عن ابن أحي الزهري إلا الدراوردي، تفرد به إبراهيم بن حمزة) اه... ومصعب بن إبراهيم لم أقف على ترجمة له. وهكذا صورة الإسناد في المعجم الأوسط، وأظن أن فيه تحريفاً... ولعل صورته: عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عبدالله- ابن أحي الزهري عن عمّه محمد بن مسلم- وهو: الزهري- عن أنس ؛ ولعل إسناد الحديث الذي بعده (۱) يؤيد هذا؛ فيه: عبدالعزيز بن محمد عن محمد ابن عبدالله بن مسلم عن عمّه عن أنس بن مالك.. فإن كان كذلك فيعود الحديث إلى الزهري- والله أعلم-. و لم أقف على ترجمة أحد اسمه: عمرو ابن محمد بن مسلم؟!

وأما حديث حفص بن عمر بن أبي طلحة فرواه: الطبراني في الأوسط (٢) - أيضاً - عن أحمد عن محمد بن معمر عن محمد بن موسى الأنصاري عنه به، بنحوه، مختصرا... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن حفص إلاّ محمد بن موسى اليمامي، تفرد به عمر بن يونس) اهب وحفص بن عمر هو: ابن أخي أنس. وأحمد - شيخ الطبراني - هو: ابن محمد بن عبدالله بن صدقة.

٥-[٥] عن عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوماً، ولم يلحق بمم؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۲۵) ورقمه/ ۱۹۱۵.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۳۱۲ – ۳۱۷) ورقمه/ ۱۵۵۰.

وسلم-: (المَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَب).

هذا الحديث رواه: أبو واثل شقيق بن سلمة، ومسروق بن الأحدع، وأبو سعيد، وغيرهم عن ابن مسعود... فأما حديث أبي واثــل فــرواه: البخاري<sup>(1)</sup>، ومسلم<sup>(۲)</sup> عن بشر بن خالد، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup>، كلاهما عن محمد بن جعفر ، ورواه: مسلم<sup>(3)</sup> عن محمد بن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي، كلاهما عن شـعبة (هــو: ابــن الحجــاج)<sup>(6)</sup>، ثم رواه البخاري<sup>(1)</sup> عن أبي نعيم (يعني: الفضل) عن سفيان (وهو: ابــن سـعيد الثوري)، وعن<sup>(۲)</sup> قتيبة بن سعيد، ورواه: مسلم<sup>(۸)</sup> عن عثمــان بــن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. ورواه: أبو يعلى<sup>(1)</sup> عن أبي خيثمــة (هــو: هير)، عن جرير (وهو: ابن عبدالحميد) – وهذا لفظه – ثلاثتــهم عــن زهير)، عن جرير (وهو: ابن عبدالحميد) – وهذا لفظه – ثلاثتــهم عــن

<sup>(</sup>١) في (باب: علامة الحب في الله، مـــن كتــــاب: الأدب) ١٠/ ٥٧٣ ورقمـــه/ ٢١٦٨.

<sup>(</sup>٢) في (باب: المرء مع من أحب، من كتاب: البر والسصلة والآداب) ٤/ ٢٠٣٤ ورقمه/ ٢٠٣٤.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٨٥١- ٢٥٩) ورقمه/ ٣٧١٨.

<sup>(</sup>٤) الموضع المتقدم نفسه.

<sup>(</sup>٥) ورواه: الشاشي في مسنده (٢/ ٦٨) ورقمه/ ٥٧٥ عن ابن المنادي عن وهب، ورقم / ٥٧٦ عن أجمد بن زهير بــن ورقم / ٥٧٦ عن أجمد بن زهير بــن حرب عن عمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة به.

<sup>(</sup>٦) ورقمه/ ۲۱۷۰، نحوه مختصرا.

<sup>(</sup>V) ورقمه/ ۲۱۲۹، نحوه مختصرا.

<sup>(</sup>٨) في (كتاب: البر والصلة والآداب، باب: المرء مع من أحب) ٤/ ٢٠٣٤.

<sup>(</sup>٩) (٩/ ۲۰۱) ورقمه/ ۲۲۱ه.

سليمان الأعمش (۱) عنه به... وسيأتي الحديث (۲) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري – بدل ابن مسعود –. ورواه: سمعان المالكي عن أبي وائل بغير هذا اللفظ، روى حديثه البزار (۲) عن يوسف بن موسى عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش (۱) عنه به، بلفظ: حاء أعرابي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – شيخ كبير، فقال: يا محمد، مسى الساعة؟ قال: (ما أعددت لها)؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كبير صلاة، ولا صيام إلا أبي أحب الله، ورسوله، قال: (فأنت مع من أحببت)... وهذا إسناد رجاله ثقات عدا سمعان المالكي – ويقال: ابن من أحببت)، وهذا إسناد رجاله ثقات عدا سمعان المالكي – ويقال: ابن من أحببت)، والميثمي (۱)؛ (بحهول)... قال أبو زرعة – وقد مساله ابن أبي حاتم (۱) عن الحديث: (هذا حديث ليس بالقوي) اهد، وهو كما قال.

<sup>(</sup>١) ورواه: الطيالسي في مسنده (١/ ٣٤) ورقمه/ ٢٥٣ عن همام عن عطاء بسن السائب عن أبي وائل به.

<sup>(</sup>٢) عقب هذا.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١٦٢) ورقعه/ ١٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) ورواه: الدارقطني في السنن (١/ ١٣١- ١٣٢) ورقمه/ ٢ بــسنده عــن أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد عن أبي بكر بن عياش به.

<sup>(</sup>٥) كما في: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٦) ت/ ١٥٥٣.

<sup>(</sup>٦) كما في: الميزان (٢/ ٢٤٤) ت/ ٣٥٥١.

<sup>(</sup>٧) السنن (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد (١٠/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٩) العلل (١/ ٢٤) رقم / ٣٦.

وروى البزار<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن إسحاق عن عامر بن مدرك عن السري ابن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود نحوه، وفيه: (أنت مع من أحببت، وعليك ما اكتسبت، وعلى الله ما احتسبت)... وقال: (هذا الحديث لا نعلم رواه عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله إلاّ السري ابن إسماعيل) اهم، والسري متروك الحديث (۱) وبه أعل الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد (۱). وعامر بن مدرك هو: ابن أبي الصفيراء الحارثي، قال أبو حاتم (۱): (شيخ)، وذكره ابن حبان في الثقات (۱)، وقال: (ربما أخطأ)، وقال ابن حجر (۱): (لين الحديث). وأحمد بن إسحاق هو: الأهوازي.

وأما حديث أبي سعيد فرواه: الطبراني في الكبير (٢) عن عبدالله بن أحمد ابن حنبل عن محمد بن حميد الرازي عن هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن حجاج عن عطية عنه به... ومحمد بن حميد ضعيف الحديث (٨) . وعمرو بن أبي قيس هو: الرازي الأزرق، قال السذهبي (١) ،

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٣٢٨) ورقعه/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: التأريخ الكبير للبخاري (٤/ ١٧٦) ت/ ٢٣٩٩، والضعفاء للنــسائي (۵/ ۱۸۸) ت/ ١٦١٦، والمحــروحين (۱/ (٥٨)) ت/ ١٢١٦، والمحــروحين (١/ ٣٥٥)، والكامل (٣/ ٤٥٦)، والتقريب (ص/ ٣٦٧) ت/ ٢٢٣٤.

<sup>.(</sup>٢٨./١٠)(٣)

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٨) ت/ ١٨٢٧.

<sup>.(0.1/1)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص / ٤٧٨) ت/ ٣١٢٥.

<sup>(</sup>۷) (۱۰/ ۱۲) ورقمه/ ۹۷۸۰.

<sup>(</sup>٨) انظر: التأريخ الكبير للبخاري (١/ ٦٩) ت/ ١٦٧، وتأريخ بغداد (٢/ ٢٥٩) ت/ ٧٣٣، والتقريب (ص/ ٨٣٩) ت/ ٥٨٧١.

<sup>(</sup>٩) الميزان (٤/ ٢٠٥) ت/ ٦٤٢٩.

وابن حجر (۱): (صدوق له أوهام). وحجاج هو: ابن أرطاة ضعيف يدلس (۲)، ولم يصرح بالتحديث. وعطية هو: ابن سعد العوقي شيعي تابعي مشهور، مجمع على ضعفه (۳)، ويدلس، يقول: حدثني أبو سيعيد، يوهم أنه: الخدري، وهو: محمد بن السائب الكلبي (٤). قال ابن حبان في ترجمة عطية في المجروحين (۳): (سمع من أبي سعيد الخدري فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بكذا، فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك مذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد الكلبي، فلا يحل الاحتجاج به)اهم، ولم يصرح بالتحديث، وهو مدلس، ولم يبين في أبي سعيد أهو الخدري، أم محمد بن السائب الكلبي، مدلس، ولم يبين في أبي سعيد أهو الخدري، أم محمد بن السائب الكلبي، والكلبي رافضي، متهم بالكذب (۱).

<sup>(</sup>١) التقريب (ص/ ٧٤٣) ت/ ١٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: العلل-رواية: عبدالله-(۳/ ۲۱٦)، والضعفاء الـــصغير للبخـــاري(ص/ ۲۷) ت/ ۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: سؤالات الآجري أبا داود(٣/ ١٠٥) رقــم الــنص/ ٢٤، وتحــذيب الكمال(٢٠/ ١٤٥) ت/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: العلل للإمام أحمد رواية عبدالله (١/ ٥٤٩) رقسم السنص/ ١٣٠٦، والميزان(٣/ ٤٧٦) ت/ ١٢٢. وابسن والميزان(٣/ ٤٧٦) ت/ ١٢٢. وابسن السائب متهم بالكذب،انظر: المحروحين (٢/ ٣٥٣)، وتتريه السشريعة(١/ ١٠٥) ت/ ١٢٧، وقانون الموضوعات للفتني (ص/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) (٢/ ١٧٦)، وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: أحوال الرجال (ص/ ٥٤) ت/ ٣٧، والمجروحين (٢/ ٢٥٣)، والتقريب (ص/ ٨٤٧) ت/ ٥٩٣٨، والكشف الحثيث (ص/ ٢٣٠) ت/ ٦٦٧.

ورواه: الشاشي في مسنده (۱) عن الحسن بن على بن عفان عن محمد ابن خالد عن يجيى بن ثعلبة الأنصاري عن عاصم بن أبي النجود عسن زر عن عبدالله به، بنحوه، مطولا... ويجيى بن ثعلبة هو: أبو المقوم، قال ابن معين (۱): (ليس بشيء)، وضعفه الدّارقطني (۱). وعاصم صدوق، لمه أوهام (۱).

٦-[٦] عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- قال: قيل للنبي- صلى الله عليه وسلم-: الرجل يحب القوم، ولمّا يلحق بمم؟ قال: (المَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَب).

هذا الحديث رواه: سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق بن سلمة أي وائل عن أي موسى. ورواه سفيان الشوري، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وأبو معاوية محمد بن خازم، وغيرهم عن الأعمش... فمن طريق الثوري رواه: البخاري ( $^{\circ}$ ) واللفظ له-، والإمام أحمد  $^{(r)}$ ، والطبراني في معجميه الأوسط  $^{(v)}$ ، والصغير  $^{(h)}$  عن محمد بن جعفر القتات الكوفي،

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۲۷) ورقعه/ ۲۶٤.

<sup>(</sup>٢) من كلام ابن معين في الرجال- رواية: الدقاق- (ص / ٨٩) ت/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) كما في الميزان (٦/ ٤١) ت/ ٩٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٠) ت/ ١٨٨٧، والتقريب (ص/ ٤٧١) ت/ ٣٠٧١.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: الأدب، باب: علامة الحب في الله) ١٠/ ٧٣٥ ورقمه/ ٦١٧٠.

<sup>(</sup>٦) (٣٢/ ٣٢٦) ورقمه/ ١٩٥٥٥، يمثله.

<sup>(</sup>Y) (٦/ ٤١٦ - ٤١٧) ورقمه/ ٨٨٩.

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۲۰۰) ورقمه/ ۸۱۸.

ثلاثتهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين. ورواه: الإمام أحمد (١) عن وكيع (يعني: ابن الجراح)، وساقه (١) أيضا عن عبدالرحمن (هو: ابن مهدي)، ثلاثتهم (أبو نعيم، ووكيع، وابن مهدي) عنه به... قال البخاري: (تابعه: أبو معاوية، ومحمد بن عبيد) اه... وقال الطبراني في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا هذا الإسناد من حديث الأعمش) اه....، وله في الصغير نحوه، مختصرا.

ومن طريقي محمد بن عبيد، وأبي معاوية رواه: مسلم عن ابن نمير (وهو: محمد بن عبدالله) عنهما، ورواه (أ) – أيضاً – عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب (واسمه: محمد بن العلاء)، ورواه: الإمام أحمد ( $^{(1)}$  – أيضاً –، ثلاثتهم عن أبي معاوية  $^{(1)}$  – وحده –، ورواه: الإمام أحمد  $^{(2)}$  مرة – عن محمد بن عبيد ( $^{(3)}$  – وحده – ) كلاهما (محمد بن عبيد، وأبو

<sup>(</sup>۱) (۳۲/ ۲۹۲) ورقمه/ ۲۹۰۱.

<sup>(</sup>۲) (۳۲/ ۳۰۱) ورقمه/ ۱۹۵۳۳.

 <sup>(</sup>٣) في (كتاب: البر والصلة والآداب، باب: المرء مع مــن أحــب) ٢٠٣٤ /٤
 ورقمه/ ٢٦٤١.

<sup>(</sup>٤) الموضع المتقدم نفسه.

<sup>(</sup>٥) (۳۲/ ۲۰۲) ورقمه/ ۱۹۲۲۸.

<sup>(</sup>٦) وكذا رواه: الشاشي في مسنده (٢/ ٦٩) ورقمه/ ٥٧٨، وابسن حبسان في صحيحه (الإحسان ١/ ٣٨٤ ورقمه/ ٥٥٧)، كلاهما من طريق أبي معاوية.

<sup>(</sup>۷) (۳۲/ ۲٤۸) ورقمه/ ۱۹٤۹٦.

<sup>(</sup>۸) ورواه: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص / ١٩٥ ورقمــه/ ٥٥٢) عــن محمد بن عبيد. وكذا رواه: هناد في الزهد (رقم الحديث / ٤٨٣)، والبيهقي في الآداب (ص / ١٥١- ١٥٢) ورقمه/ ٢٣٧، والبغــوي في شــرح الــسنة (١٣/ ٦٢- ٦٣) ورقمه/ ٣٤٧٨، كلهم من طرق عن محمد بن عبيد.

معاویة) عنه (أعنی: الأعمش) به، بنحوه... ورواه - أیضاً -: أبو نعیم (۱)، والبیهقی (۲)، وأبو طاهر السلفی (۳)، كلهم من طرق عن محمد بن كناسة عن الأعمش به. و هكذا روى سفیان، و محمد بن عبید، وأبو معاویة، وابن كناسة هذا الحدیث عن الأعمش عن شقیق أبی وائل عن أبی موسى.

ورواه: سفيان- مرة-، وشعبة بن الحجاج، وجرير بن عبدالحميد كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود- بدل: أبي مسعود-، وهكذا رواه سمعان المالكي عن أبي وائل، ورواه عامر السشعبي عن مسروق، كلاهما عن ابن مسعود- وتقدم حديثهم قبل هذا-. قال ابن أبي حاتم (أن): سألت أبي عن الحديث الذي روي عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (المرء مع من أحب)، ومنهم من يقول عن أبي وائل عن عبدالله؟ قال: (أصحاب أبي موسى أحفظ)اه.... والحديثان صحيحان، وهو الذي مال إليه: عثمان بن أبي شيبة (أن)، وابن حجر (۱۷).

٧-[٧] عن أبي ذر- رضى الله عنه- أنه قال: يا رسول الله، الرجل

<sup>(</sup>١) ذكر أخبار أصبهان (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) الشعب (١/ ٣٨٧) ورقمه/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) الأربعين[١٢/ ب].

<sup>(£)</sup> العلل (٢/ ٤٥٢) ورقمه/ ٢٧٥٤.

<sup>(</sup>٥) كما في: الفتح (١٠/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٦) العلل (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٧) الفتح (١٠/ ١٧٥ – ٥٧٥).

يحب القوم، ولا يستطيع أن يعمل كعملهم؟ قال: (أنت يَا أَبَا ذَرّ مَعَ مَن أُحْبَبت). قلت: فإن أحب الله، ورسوله. قال: (فَإِنّكُ مَعَ مَنْ أَحْبَبت). قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

هذا الحديث رواه: حميد بن هلال أبو نصر العدوي عن عبدالله بن الصامت الغفاري البصري عن أبي ذر، ورواه عن حميد بن هلال: سليمان ابن المغيرة القيسي مولاهم، وقتادة بن دعامة... فأما حديث سليمان بن المغيرة فرواه: أبو داود (۱) — واللفظ له – عن موسى بن إسماعيل، ورواه: الإمام أحمد (۲) عن بحز، وعن (۱) روح (۱) وهاشم، ورواه: الدارمي (۱) عن بعيد بن سليمان، ورواه البزار (۱) عن الحسن بن على بن يزيد الصدائي عن يعقوب بن إسحاق، وساقه (۱) – أيضاً – عن محمد بن معمر عن أبي عامر (۱)، وحبان، ثمانيتهم عنه (۱) به... وسكت أبو داود عنه، وقسال

<sup>(</sup>١) في (باب: إخبار الرجل بمحبته إياه، من كتاب: الأدب) ٥/ ٣٤٤ ورقمــه/ ٥ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) (٣٠٤ /٣٥) ورقمه/ ٢١٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) (٣٥/ ٣٦٧) ورقمه/ ٢١٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (كما في: البغية ٢/ ٩٩١ ورقمه/ ١١٠٧) عن روح، وهو: ابن عبادة.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: الرقائق، باب: المرء مع من أحب) ٢/ ١٤ ورقمه/ ٢٧٨٧.

<sup>(</sup>٦) (٩/ ٣٧٣) ورقمه/ ٣٩٥٠.

<sup>(</sup>٧) ورقمه/ ٣٩٥١.

<sup>(</sup>A) هم: عبدالملك بن عمرو العقدي، روى الحمديث من طريقه - أيضاً -: الصيداوي في معجم الشيوخ (ص/ ٣٠٢ - ٣٠٣).

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه- أيضاً-: البخاري في الأدب المفرد (ص / ١٢٩) ورقمه/ ٣٥٣ عن عبدالله بن مسلمة، وابن حبان في صحيحه (٢/ ٣١٥) ورقمه/ ٥٥٦ بسنده عــن

البزار - عقيب إسناد أبي عامر وحبان -: (هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحسن من هذا الإسناد) اهـ... وهو حديث صحيح صححه الألبان (۱). وهو هو: ابن أسد، وهاشم هو: ابن القاسم، وحبان هو: ابن هلال.

وأما حديث قتادة فرواه: الطبراني في الأوسط (٢) عسن موسى بسن هارون عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج ابن الحجاج عنه به، بنحوه... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحجاج بن الحجاج، تفرد به إبراهيم بن طهمان)اه... وهذا إساد ضعيف؛ لعنعنة قتادة، وهو مدلس (٣)، عده الحافظ في الطبقة الثالثة مسن طبقات المدلسين (٤)، وعنعنة المدلس ليست من صيغ الاتصال. وبقية رجاله محتج بهم. أحمد بن حفص هو: ابن عبدالله بن راشد السلمي، وإبراهيم بن طهمان هو: الخراساني. والحجاج هو: الباهلي الأحسول، والإسناد صالح أن يكون حسناً لغيره بالإسناد المتقدم.

شيبان بن أبي شيبة، كلاهما عن سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع (۱/ ۳۱۱) ورقمه/ ۱٤۸۳، وصحيح سنن أبي داود (۳/ ۹۳ه) ورقمه/ ۹۲۰) ورقمه/ ۴۲۷۵.

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۲۰) ورقمه/ ۸۰۳۷.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات لابن سعد(٧/ ٢٢٩)، والمعرفة والتأريخ ليعقوب بن سفيان
 (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تعريف أهل التقديس (ص/ ٤٣) ت/ ٩٢.

والحديث رواه عن قتادة - أيضاً -: الخليل بن مرة السنبعي، روى حديثه ابن عدي في الكامل<sup>(۱)</sup> بسنده عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي عن أبيه عنه به، بنحوه ... والخليل بن مرة هو: البصري، قال في البخاري<sup>(۱)</sup>: (فيه نظر)، وقال<sup>(۱)</sup> -مرة -: (منكر الحديث). وضعفه الجمهور: ابن معين<sup>(۱)</sup>، وأبو حاتم<sup>(۱)</sup>، والنسسائي<sup>(۱)</sup>، وابسن عدي<sup>(۱)</sup>، وغيرهم، لم يتركوه. وحديثه بناء على قول الجمهور: حسن لغيره. وبناء على قول الجمهور: حسن لغيره. وبناء على قول البخاري: واه.

٨-[٨] عن صفوان بن عسّال المرادي- رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي جهوري الصوت، فقال: يا محمد، الرجل يحب القوم، ولمّا يلحق مُم؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (المَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَب).

هذا الحديث انفرد بروايته فيما أعلم : عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان، واشتهر عن عاصم ... فرواه: الترمن أبي  $(A)^{(A)}$ 

<sup>(1) (7/ 00).</sup> 

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٣/ ١٩٩) ت/ ٩٧٩.

<sup>(</sup>٣) كما في: حامع الترمذي، عقب الحديثين / ٢٦٦٦، ٣٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) كما في: المحروحين (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل لابنه (٣/ ٣٧٩) ت/ ١٧٢٩.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (ص/ ١٧٣) ت/ ١٧٨.

<sup>(</sup>V) الكامل (T/ ۸۵).

<sup>(</sup>٨) في (كتاب: الزهد، باب: ما جاء أن المرء مع من أحب) ٤/ ١٤ ورقمه/ ٢٣٨٧.

وهذا من لفظه - عن محمود بن غيلان، ورواه: الإمام أحمد (1)، كلاهما عن يحيى بن آدم عن سفيان، ورواه - أيضاً -: الترمذي (٢) عن أحمد بن عبدة الضبي، ورواه: الإمام أحمد (٣) عن حسن بن موسى، ورواه: الطبراني في الكبير (٤) عن علي بن عبدالعزيز عن عارم أبي النعمان، ثلاثتهم (أحمد، وحسن، وعارم) عن حماد بن زيد، ورواه - أيضاً -: الترمذي (٥) عن ابسن أبي عمر، ورواه: الإمام أحمد (١)، ورواه: الطبراني في الكبير (٧) عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق (٨)، ثلاثتهم (ابن أبي عمر، والإمام أحمد، وعبدالرزاق) عن سفيان بن عينة (٩)، ورواه - أيضاً -: الطبراني في المحد، وعبدالرزاق) عن سفيان بن عينة (٩)، ورواه - أيضاً -: الطبراني في

<sup>(</sup>۱) (۳۰) (۱) ورقمه/ ۱۸۰۹۱.

 <sup>(</sup>۲) إثر حديثه المتقدم، وفي (كتاب: الدعوات، باب: في فضل التوبة والاستغفار)
 ٥/ ٥١٠ - ٥١٥ ورقمه/ ٣٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) (٣٠ / ٢٤) ورقمه/ ١٨١٠٠.

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٥٩) ورقعه/ ٧٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) في الباب المتقدم من كتاب الدعوات (٥/ ٥٠٩- ٥١٠) ورقمه/ ٣٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) (۳۰ / ۱۸ – ۲۰) ورقمه/ ۱۸۰۹۰.

<sup>(</sup>٧) (٨/ ٥٦ – ٥٧) ورقمه/ ٣٣٥٣.

 <sup>(</sup>٨) والحديث في مصنفه (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦) ورقمه/ ٧٩٥ ... ورواه من طريقه-أيضاً-: الضياء في المختارة (٨/ ٣٣) ورقمه/ ٢٥.

<sup>(</sup>٩) ورواه عن سفيان- أيضاً-: الحميدي في مسنده (٢/ ٣٨٨- ٣٩٠) ورقمه/ ٨٨١ ... وكذا رواه: النسائي في السنن الكبرى (٦/ ٣٤٤) ورقمه/ ١١١٧، وفي التفسير (١/ ٤٩٠- ٤٩١) ورقمه/ ١٩٨، وابن حبان في صحيحه (الإحسان٤/ ١٤٥- ١٥٠ ورقمه/ ١٣٢١)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٠٨)- ومن طريقه: السضياء في المختارة (٨/ ٣٣- ٣٤) ورقمه/ ٢٦-، كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به.

الكبير(۱) عن عبدالله بن الإمام أحمد و محمد بن عبدوس بن كامل السراج وإبراهيم بن هاشم البغوي، كلهم عن أبي موسى الهروي عن أشعث بسن عبدالرحمن بن زبيد اليامي(۱) عن أبيه عن جده، وساقه(۱) - أيضاً - عسن محمد بن عمرو بن خالد الحراني عن أبيه عن زهير(۱)، و عن(۱) علي بسن عبدالعزيز عن حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة، وعن(۱) عثمان بسن عمر الضبي عن عبدالله بن رجاء عن همام، و عن(۱) زكريا بن يجيى الساجي عن خالد بن يوسف السمتي عن أبي عوانة، و عن(۱) جعفر بسن محمد عن خالد بن يوسف السمتي عن أبي عوانة، و عن(۱) عن أحمد الفريابي عن منحاب بن الحارث عن علي ابن مسهر، ثم ساقه(۱) عن أحمد ابن محمد الصيدلاني البغدادي عن سليمان بن سيف أبي داود الحراني عن سعيد بن بزيع عن محمد بن إسحاق، كلاهما (ابن مسهر، وابن إسحاق) عن مسعر بن كدام، و عن (۱) الحسن بن هارون بن سليمان الأصبهاني عن مسعر بن كدام، و عن (۱)

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۲۵- ۵۰) ورقمه/ ۷۳٤۸.

 <sup>(</sup>۲) ورواه: أبو نعيم في الحلية (٥/ ٣٧) بسنده عن الفضل بن إسحاق الدوري عن أشعث به ... وقال: (غريب من حديث زبيد، تفرد به عنه ابنه عبدالرحمن)اهـــ.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٨٥) ورقعه/ ٧٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن معاوية، روى الحديث من طريقه- أيضاً-: ابن حبان في صــحيحه (الإحسان ٢/ ٣٢٢ ورقمه/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٥٨– ٥٩) ورقمه/ ٧٣٥٩، ورواه من طريقه: الضياء في المختــــارة (٨/ ٣٦– ٣٧) ورقمه/ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) (٨/ ٥٩ - ٦٠) ورقمه/ ٧٣٦١.

<sup>(</sup>۷) (۸/ ۲۰- ۲۱) ورقمه/ ۷۳۲۰.

<sup>(</sup>۸) (۸/ ۲۱) ورقعه/ ۲۳۶۲.

<sup>(</sup>٩) (٨/ ٢١- ٢٢) ورقمه/ ٧٣٦٧.

<sup>(</sup>۱۰) (۸/ ۲۱- ۲۷) ورقمه/ ۷۳۸۸.

عن علي بن المدين، و عن زكريا بن يجيى الساجي عن محمد بن المثنى أبي موسى، وعن أحمد بن عمرو القطراني عن الحسن بسن خالد الحسراني، ثلاثتهم (ابن المديني، وأبو موسى، والحسن بن خالد) عن زياد بن الربيع اليحمدي<sup>(1)</sup>، وعن<sup>(1)</sup> الحسين بن إسحاق التستري عن سعيد بن محمد بن ثواب الحمصي<sup>(1)</sup>، وساقه في الصغير<sup>(1)</sup> عن إبراهيم بن أحمد بن الفضل أبي محمد الأصبهاني عن إبراهيم بن عون بن راشد، كلاهما (سعيد، وإبراهيم) عن الحر بن مالك العنبري عن مبارك بن فضالة، ورواه - أيضاً في الأوسط<sup>(0)</sup> عن خضر بن محمد بن المرزبان عن أحمد بن بديل عسن في الأوسط<sup>(0)</sup> عن خضر بن محمد بن المرزبان عن أحمد بن بديل عسن مفضل بن صالح، كلهم الاثنا عشر (السفيانان، والحمادان، وزبيد، وزهير، وهمام، وأبو عوانة، ومسعر، وزياد بن الربيع، ومبارك، ومفضل) عن عاصم<sup>(1)</sup> به .... قال الترمذي - عقب طرق حديثه -: (هذا حديث حسن صحيح)اه، وصححه: ابن حبان، والضياء المقدسي - كما

<sup>(</sup>١) بفتح الياء المنقوطة بنقطتين، وسكون الحاء المهملة، وفتح الميم، وكسر المدال المهملة، قاله السمعاني في الأنساب (٥/ ٦٨٢). ووقع في المطبوع من المعجم الكمير بالراء المهملة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۲۲- ۲۳) ورقمه/ ۷۳۷۱.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع: (تواب الحصري)، وهذا تحريف.

<sup>(</sup>٤) (١/ ١١٢) ورقمه/ ٢٤٢، وقال: (لم يروه عن مبارك إلاّ الحُرّ)اهـــ.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣٤١ - ٣٤١) ورقمه/ ٣٥٨٧.

<sup>(</sup>٦) وكذا رواه: أبو داود الطيالسي في مسنده (٥/ ١٦٠) ورقمه/ ١١٦٧ عسن شعبة والحمادين وهمام، ورواه: ابن عدي في الكامل (٥/ ١٥٧) بسنده عن سنان أبي سلمة، ورواه: أبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٨٥) بسنده عن هشام الدستوائي، والخطيب البغدادي في الموضح (١/ ٢٦٤) بسنده عن الحليل بن مرة، ورواه: الضياء في المختسارة (٨/ ٣٥) ورقمه/ ٢٧ بسنده عن شعبة - وحده - كلهم عن عاصم به.

تقدم-، وحسنه الألباني، وهو كذلك ؛ لأن مداره على عاصم بـن أبي النجود، وهو حسن الحديث- وتقدم-.

وعارم- في أحد أسانيد الطبراني- لقب محمد بن الفضل. وأحمد بسن محمد الصيدلاني ترجمه الخطيب البغدادي<sup>(۱)</sup>، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً، ولم أقف على ترجمة له عند غيره.

واسم ابن أبي عمر: محمد بن يحيى العدني. واسم أبي موسى الهروي: إسحاق بن إبراهيم. وشيخه أشعث بن عبدالرحمن ضعفه أبو زرعـة (٢) وقال أبو حاتم (٣): (شيخ محله الصدق)، وقال ابن ححر (٤): (صدوق يخطئ). وأبوه عبدالرحمن ترجم له البخاري (٥)، وابن أبي حاتم (٢)، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (٧). وخالد بن يوسف السمتي ضعيف الحديث (٨). والمبارك بن فضالة صدوق إلا أند يدلس، ويسوي، عده الحافظ في الثالثة من طبقات المدلسين، و لم يصرح بالتحديث، وأحمد بن بديل هو: ابن قريش اليامي، قال النسسائي (١): (لا

<sup>(</sup>۱) تأريخ بغداد (٥/ ١٣٧) ت/ ٢٥٦١.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٢/ ٢٧٤) ت/ ٩٨٩.

<sup>(</sup>٣) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص / ١٤٩) ت/ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (٥/ ٢٨٦) ت/ ٩٢٧.

 <sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥) ت/ ١١١٣.

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).

<sup>(</sup>A) انظر: الميزان (٢/ ١٧١) ت/ ٢٤٨٨، والديوان (ص/ ١١٧) ت/ ١٢٥٨.

<sup>(</sup>٩) كما في: قمذيب الكمال (١/ ٢٧١).

بأس به)، وقال ابن أبي حاتم (۱): (محله الصدق)، وقال ابن عدي (۲): (وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه)، وقال الدارقطني (۱): (فيه لين)، وذكره الحافظ في التقريب (۱)، وقال: (صدوق له أوهام) اهد. وشيخه هدو: المفضل بن صالح الأسدي النحاس ضعيف الحديث وتقدم -، وقد توبيع هؤلاء جميعا. وهمام هو: ابن يجيى. وأبو عوانة اسمه: الوضاح بن عبدالله اليشكري.

٩-[٩] عن جابر-رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: (العبدُ مَعَ مَنْ أَحَب).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد في موضعين ( $^{\circ}$ ) عن حسن (يعني: ابن موسى الأشيب)  $^{(7)}$  عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به... وهذا إسناد ضعيف، فيه علتان، أو لاهما: فيه ابن لهيعة، وهو: عبدالله الحضرمي أبو عبدالرحمن المصري، عدل في نفسه  $^{(V)}$ ، إلا أنه كان يخلط  $^{(A)}$ ، وترك بعضهم

الجرح والتعديل (٢/ ٤٣) ت/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) كما في: تأريخ بغداد (١/ ٤٩) ت/ ١٦٥٦.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٨٦) ت/ ١٢.

<sup>(</sup>٥) (۲۲/ ۵۳۳) ورقعه/ ١٤٦٠٤، وَ (۲۳/ ۹۹۸) ورقعه/ ١٥٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) وكذا رواه: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص / ٣٢١ ورقمـــه/ ١٠٥٤) عن حسن به، بنحوه.

<sup>(</sup>٧) انظر السير (٨/ ١٤).

<sup>(</sup>۸) انظر الطبقات الكبرى (۷/ ۱۹)، والمحروحين (۲/ ۱۱)، والاغتباط لـــسبط ابن العجمي (ص/ ۱۹،) ت/ ۰۸.

الرواية عنه (۱)، وضعفه الجمهور (۲)-ومنهم الحافظان السذهبي (۳)، وابسن حجر (۱)-، واستثنى بعضهم رواية العبادلة عنه، فاحتملوها (۱)، وليس هذا منها، ثم إنه يدلس عن الضعفاء (۱)، وعده الحافظ في المرتبة الخامسة مسن مراتب المدلسين (۷)، وقد صرح بالتحديث. والأخرى: فيه عنعنه أبي الزبير، واسمه: محمد بن مسلم المكي، لم يصرح بالتحديث فيما أعلم وهو مدلس (۸)؛ فالإسناد: ضعيف، لكن المتن حسن لغيره بشواهده.

<sup>(</sup>۱) انظر: معرفة الرجال(۱/ ۲۷-۲۸)، والكنى لمسلم (۱/ ۱۰۹) ت/ ۲۰۹۰، والجرح والتعديل (٥/ ١٤٦) ت/ ٦٨٢. وتمذيب الكمال(۱۵/ ٤٨٧) ت/ ٣٥١٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: التأريخ الكبير للبخاري(٥/ ١٨٢)، والضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٩٥) ت/ (٢) انظر: التأريخ الكبير للبخاري(٥/ ١٨٢)، وتهذيب الأسماء واللغات للنسووي (١/ ٢٨٣) ت/ ٢٨٣، والكامل لابن عدي(١/ ٤٤) ت/ ٢٩٣٤، والتقريب (ص/ ٥٣٨) ت/ ٣٥٨٧، وقال سبط ابن العجمي في الاغتباط (ص/ ١٩٠): (العمل على تضعيف حديثه).

<sup>(</sup>٣) وقال في تذكرة الحفاظ (١/ ٢٣٩) ت/ ٢٢٤: (يرروى حديثه في المتابعات، ولا يحتج به)، وقال في الكاشف (١/ ٥٩٠) ت/ ٢٩٣٤: (العمل على تضعيف حديثه).

<sup>(</sup>٤) في عدة مواضع من الفتح انظرها في توجيه القارئ للزاهدي (ص/ ٢٧٨) ت/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعديل (١/ ١٤٥–١٤٨) ت/ ٦٨٢، والضعفاء والمتسروكين للدارقطني (ص/ ٢٦٥) ت/ ٣٢٢، وشرح علل الترمذي(١/ ٤٢٠) والعبادلـــة هــــم: عبدالله بن وهب، وابن المبارك، وابن يزيد المقرئ.

<sup>(</sup>٦) انظر: المجروحين لابن حبان(٢/ ١٢)، وطبقات المدلسين للحافظ ابن حجر (٦) انظر: المجروحين لابن حبان (١٢ / ١٤)، وطبقات المدلسين. (ص/ ٥٤) ت/ ١٤٠، حيث عده في الطبقة الحامسة (الأخيرة) من طبقات المدلسين.

<sup>(</sup>٧) انظر: تعريف أهل التقديس (ص/ ٥٤) ت/ ١٤٠.

 <sup>(</sup>٨) انظر: المرجع نفسه (ص/ ٤٥) ت/ ١٠١.

والحديث رواه - أيضاً -: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن المقدام عسن أبي الأسود عن ابن لهيعة به، بنحوه، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة) هس، والمقدام هو: ابن داود المصري، متكلم فيه، ليس بثقة (۲). وأبو الأسود اسمه: النضر بن عبدالجبار المصري. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۳)، وعزاه إلى الإمام أحمد، وإلى الطبراني في المعجمه المتقدم، ثم قال: (وإسناد أحمد حسن) اهه، وعلمت ما فيه - وبالله التوفيق -.

• ١-[٠١] عن عبدالرحمن بن صفوان بن قدامة - رضي الله عنه قال: هاجر أبي صفوان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو بالمدينة فبايعة على الإسلام، فمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه يده فمسح عليها، فقال له صفوان: إني أحبك، يا رسول الله. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَب).

<sup>(</sup>١) (٩/ ٤٤١) ورقعه/ ٨٩٤٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: الجسرح والتعسديل (۸/ ۳۳) ت/ ۱۳۹۹، والميسزان(٥/ ٣٠٠) ت/ ۸۷٤٥.

<sup>·(</sup>YA·/1·) (T)

رواه: الطبراني في الثلاثة (۱) عن أحمد بن إبراهيم بن عبش (۱) البصري عن موسى بن ميمون المرئي (۱) عن ميمون بن موسى عن أبيه عنه به .... قال في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن صفوان إلا بحله الإسسناد، تفرد به موسى بن ميمون عن أبيه) وله في الصغير نحوه. وموسى بن ميمون المرئي، قال فيه ابن أبي عاصم (۱): (هو شيخ فن، ولكن ممن يغلو في القدر، وضعني الحياء أن أكتب عنه)، وقال موسى بن هارون (۱): (رجل سوء قدري خبيث، قال لنا: لو علمت أنكم مجبرة ما حدثتكم)، وذكره ابن عدي في الكامل (۱)، وقال: (ولا أعرف أحداً حدثنا عنه، ولا أعرف له حديثاً فأذكره) اها، وقد تفرد بالحديث عن آبائه. وأبوه: ميمون بن موسى صدوق، لكنه يدلس (۷)، وعده الحافظ في المرتبة الثالثة

<sup>(</sup>۱) الكبير (۸/ ۷۱) ورقمه/ ۷۶۰، والأوسط (۳/ ۱۷ – ۱۸) ورقمه/ ۲۰۲۲، والصغير (۱/ ۷۸) ورقمه/ ۲۰۲۲. ورواه عن الطبراني وغيره: أبو نعيم في المعرفــة (۳/ ۱۰) ورقمه/ ۳۸۲۲.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الكبير، وفي الأوسط: (عنبر)، وفي الصغير: (عقبة)، ولم أقف علمى ترجمة له، وفي المختارة (٨/ ٤٩)، ولسان الميزان (٦/ ١٣٣)، وغيرهما: (عنسبر). ورواه عنه- أيضاً-: ابن قانع في المعجم (٢/ ١٤ - ١٥) وقرن به: معاذ بن المثنى.

<sup>(</sup>٣) بفتح الميم، والراء المهملة، والألف المهموزة ... هـذه النـسبة إلى: امـرئ القيس- الأنساب (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) كما في: لسان الميزان (٦/ ١٣٣) ت/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) كما في: الكامل (٦/ ٣٤٤)، وانظر: الميزان (٥/ ٣٤٩) ت/ ٨٩٣١.

<sup>(</sup>FEE /T) (T)

<sup>(</sup>۷) انظر: الجرح والتعديل (۸/ ۲۳۲ – ۲۳۷) ت/ ۱۰۶۰، والتقريب (ص / ۹۹۰) ت/ ۹۹۹.

من مراتب المدلسين (۱)، ولم يصرح بالتحديث. وأبوه: موسى بن عبدالرحمن، لا أعرف أحداً روى عنه غير ابنه، ذكره ابن حبان في الثقات (۲) و لم يتابع -. وشيخ الطبراني: أحمد بن إبراهيم لم أقف على ترجمة له - كما تقدم -، ولكن قرن الطبراني به في المعجم الكبير: موسى ابن هارون (۳).

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٤)</sup>، وعزاه إلى الطـــبراني في الثلاثة، ثم قال: (وفيه: موسى بن ميمون المرئي، وهو ضعيف)، وأورده في موضع آخر<sup>(٥)</sup>، وعزاه إلى الطبراني في الكبير – فقط –، ثم قـــال: (وفيـــه: موسى بن ميمون، وكان قدرياً، وبقية رجاله وثقوا)اهـــ.

ورواه: أبو عوانة في مسنده الصحيح<sup>(۱)</sup> عن حفص بن عمر السياري عن سليمان بن علي- كراز<sup>(۷)</sup>- عن مهدي بن موسى بن عبدالرحمن بن صفوان قال: حدثني أبي عن أبيه عن صفوان بن قدامة- رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني أحبك، قال (المرء مع من أحبب). ورواه

<sup>(</sup>١) انظر: تعريف أهل التقديس (ص/ ٤٧) ت/ ١٠٩.

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).

 <sup>(</sup>٣) الحديث من طريق موسى بن هارون به رواه- كذلك-: ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٩٠)، وعزاه إلى ابن منده.

<sup>(3) (1/</sup> ١٨٢).

<sup>(</sup>O) (P \ 3 77 - 0 77).

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٥٦٥) ورقمه/ ٤١٧ز.

<sup>(</sup>٧) الصحيح أنه: براء ثقيلة، ثم زاي ... انظر: الإكمال (٧/ ١٧٢)، والمؤتلف والمختلف للدار قطني (٤/ ١٩٨١– ١٩٨٢) ولسان الميزان (٣/ ١٠١) ت/ ٣٣٨.

من طريقه: الضياء في المختارة (١)، وقال: (كذا أخرجه أبو عوائة في صحيحه، ولم أر في تأريخ البخاري، ولا كتاب ابن أبي حاتم لصفوان بن قدامة ذكر، ولا لأحد من رجال هذا الإسناد) اهم، ثم ذكر حديث الطبراني. ونقل الحافظ في الإصابة (٢) عن ابن السكن قال: (لا يروى حديثه إلا بهذا الإسناد) اهم... وحفص بن عمر السياري لم أر له ترجمة إلا في الثقات (١) لابن حبان، ولا يكفي لمعرفة حاله. وسليمان بن على ضعيف، والغالب على حديثه الوهم (١). حدث به عن مهدي بن موسى، ولم أقف على ترجمة له. وأبوه موسى بن عبدالرحمن ما وثقه غير ابن حبان - كما تقدم - ولعل ذكر صفوان بن قدامة - رضي الله عنه - في إسناده وهم، من بعض رواته.

والخلاصة: أن الإسناد: ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم: (المرء مع من أحب) متفق عليه من حديث جماعة من الصحابة ... فهذا القدر منه: حسن لغيره، بشواهده وبالله التوفيق ...

11-[11] عن أبي قتادة- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- يسأله عن الساعة، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (مَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا)؟ قال: حُبّ الله، ورسوله. قال: (فَأَنْتَ مَعَ

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۲۸ - ۶۹) ورقمه/ ۳۹.

<sup>·(19·/</sup>Y) (Y)

<sup>·(</sup>T.1/A) (T)

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٣٨) ت/ ٦٢٨، والميسزان (٢/ ٤١١) ت/ ٣٥٨، ولسانه (٣/ ٢٠١) ت/ ٣٣٨.

مَنْ أَحْبَبْت).

رواه: الطبراني في الكبير (۱)، وفي الأوسط (۲) عن أحمد بن يجيى عن عبدالله بن عباد العبّاداني (۳) عن إبراهيم بن لهيعة عن أبي صخر حميد بسن زياد عن يجيى بن النضر عنه به... وقال: (لم يُرو هذا الحسديث عسن أبي قتادة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو صخر)اه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وقال وقد عزاه إليه في الكبير، وفي الأوسط -: (وفيه: عبدالله ابن عباد – أو ابن عبادة –، ولم أعرفه)اه... وعبدالله هذا، وإبراهيم بسن لهيعة لم أقف على ترجمة لأي منهما. وشيخ الطبراني أحمد بن يجيى هو: ابن خالد الرقي، له ترجمة في تأريخ الإسلام (۵)، ليس فيها شيء مسن الجرح، والتعديل. وحميد بن زياد هو: ابن أبي المخارق الخراط، قال ابسن معين (۱)، والإمام أحمد (۷): (ليس به بأس) مرّة، وضعفاه – مرة أخرى (۸) –،

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲٤۲) ورقمه/ ۳۲۸۲.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۰۷ – ۱۰۸) ورقمه/ ۱۰۷.

<sup>(</sup>٣) بفتح العين المهملة، وتشديد الباء المنقوطة بواحدة، والدال المهملة بين الألفين، وفي آخرها النون... نسبة إلى: (عبّادان)، بليدة بنواحي البصرة. - انظر: الأنسساب (٤/).

<sup>(3) (11 . 17).</sup> 

<sup>(</sup>٥) حوادث (٢٩١- ٣٠٠هـ) ص / ٨٨.

<sup>(</sup>٦) كما في سؤالات ابن الحنيد له (ص / ٤٧٧) ت/ ٨٣٥، وتأريخ الدارمي عنه (ص / ٩٥) ت/ ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٧) العلل- رواية: عبدالله- (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٨) ضعفه ابن معين من رواية إسحاق بن منصور عنه كما في: الجرح والتعديل (٢/ ٣) ت/ ٩٧٥، ومن رواية أحمد بن سعد بن أبي مريم كما في: الكامل (٢/ ٣). وتضعيف الإمام أحمد نقله عنه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٧٠)، وابن عبدالهادي

وضعفه - أيضاً -: النسسائي (۱)، والعقيلي وأورده ابن عدي في الكامل (۳)، وساق بعض حديثه، ثم قال: (... وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً)، وأورده الذهبي في الديوان (۱)، والمغني (۱)، وقسال ابن حجر (۱): (صدوق يهم) اه. وتقدم (۷) نحوه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - عند الشيخين، فهو به، وبغيره من شواهده: حسن لغيره والله الموفق برحمته -.

١٢-[١٢] عن عروة بن مُضرّس (^) - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَب).

هذا حدیث رواه: الطبراني في الکبیر<sup>(۱)</sup> عن عبدان بن أحمد و اُحمد بن زید بن الحریش<sup>(۱)</sup> الأهوازي، ورواه: في الأوسط<sup>(۱)</sup>، وفي الصغیر<sup>(۱)</sup> عن

في بحر الدم (ص / ١٢٦) ت/ ٢٣٥، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) الضعفاء والمتروكون (ص/ ١٦٨) ت/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (١/ ٢٧٠) ت/ ٣٣٣.

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ص / ١٠٥) ت/ ١١٦٧.

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٩٤) ت/ ١٧٧٢.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص / ٢٧٤) ت/ ١٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) برقم/ ٤.

<sup>(</sup>٨) بمعجمة، وآخره مهملة، وتشديد الراء. - الإصابة (٢/ ٤٧٨) ت/ ٥٥٢٧.

<sup>(</sup>٩) (١٧/ ١٥٤) ورقمه/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>١٠) بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء المخففة، وفي آخرهـــا شــين معجمـــة.-الإكمال (٢/ ٢٢).

عن أحمد بن زيد- وحده-، كلاهما عن زيد بن الحريش عن عمران بين عيينة عن إسماعيل بن أبي حالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس به... قال في الأوسط: (لم يروه عن إسماعيل إلا عمران بن عيينة)اه، وله في الصغير نحوه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد(")، وقال- وقد عزاه إلى الطبراني في الثلاثة-: (ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن الحريش، وهو ثقة)اه... وزيد بن الحريش هو: نزيل البصرة، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(أ)، ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلا، وأورده ابن حبان في الثقات(أ)، وقال: (ربما أخطأ)، وقال ابن القطان: (مجهول الحال)، وهسو كما قال(أ). وقد توبع ... تابعه: عبدوس بن بشر بن شعيب الرازي، روى حديثه: الصيداوي في معجم شيوخه(۱)، والخطيب البغدادي في تأريخ أب بسنديهما عنه به، بنحوه. إلا أنه وقع مسمى في تأريخ الخطيب: (عبدالله)، ولعله تحريف إن لم يكن يقال له ذلك- أحياناً.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۱۱) ورقمه/ ۲۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٩) ورقمه/ ٥٩.

<sup>(7) (1) (1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٥١) ت/ ٢٥٣٧.

<sup>.(</sup>YO1/A)(O)

<sup>(</sup>٦) وانظر: تأريخ مولد العلماء (٢/ ٥٣١)، وذيل الميزان للعراقسي (ص/ ٢٥٤-٢٥٥) ت/ ٤٠٧، ولسان الميزان(٢/ ٥٠٤-٥٠٥) ت/ ٢٠٢٣، وسمساه: زيد بسن الحرشي.

<sup>(</sup>٧) (ص / ٢٩٩).

<sup>(</sup>٨) (١١/ ٢٢٢).

وعبدوس بن بشر هذا سئل الدّارقطين (۱) عنه، فقال: (حدثونا عنه، لا بأس به، من أهل الري، حدث ببغداد قبل الستين، يعتبر به اهس (۲). وأحمد بن زيد بن الحريش الأهوازي – أحد شيخي الخطيب – لم أقف على ترجمة له، وهو متابع. وعمران بن عيينة هو: ابن أبي عمران الهلالي – أخو سفيان –، قال الدوري عن ابن معين (۲): (صالح الحديث). وضعفه: ابن معين مرة – في رواية ابن محرز (۱) عنه –، وأبو زرعة (۱)، وأبو حاتم (۱) الرازيان. وذكره العقيلي (۲)، وابن الجوزي (۸)، والذهبي (۹) في الصغفاء. وقال ابن حجر في التقريب (۱۰): (صدوق له أوهام) اهه، وتفرد همذا الحديث عن إسماعيل عن عامر الشعبي عن عروة – فيما أعلم –، ومما سبق يتضح أن في سند الحديث ضعفاً، ومتنه: حسن لغيره بشواهده المتقدمة والله سبحانه وتعالى أعلم –.

<sup>(</sup>۱) سؤالات البرقاني عنه (ص / ٥٦) ت/ ٤٠٩، ووقع فيه: (عبدوس بن کثیر)، وهو تحریف.

<sup>(</sup>٢) وانظر: تأريخ الخطيب (١١/ ١١٦) ت/ ٥٨١٠.

<sup>(</sup>٣) التأريخ- رواية: الدوري- (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) (ص / ٦٩) ت/ ١٥٣، و (ص / ٧٤) ت/ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٣٠٢) ت/ ١٦٨٠.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء (٣٠١/٣) ت/١٣١٠.

<sup>(</sup>٨) الضعفاء (٢/ ٢٢١) ت/ ٢٥٣٦.

<sup>(</sup>٩) الديوان (ص / ٣٠٠) ت/ ٣١٤٧، والمغني (٢/ ٤٧٩) ت/ ٤٦١٠.

<sup>(</sup>۱۰) (ص / ۲۰۱۱) ت/ ۱۹۹۵.

١٣-[١٣] عن أبي قرصافة (١٠-رضي الله عنه- قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَحَبَّ قَومًا حَشَرهُ الله في زُمْرَهُم).

وهذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير (۲) عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن أيوب عن زياد عن عزة بنت عياض عن أبي قرصافة به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وعزاه إليه، ثم قدال: (وفيه من لم أعرفهم) اهد. ومحمد بن الحسن - شيخ الطبراني - هو: العسقلاني، ثقة، وشيخه أيوب هو: ابن علي بن الهيصم العسقلاني الكناني، ترجم له ابسن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤)، ونقل عن أبيه قال: (شيخ). وشيخه زياد هو: ابن سيار الكناني، روى عنه أكثر من واحد، ترجم له البخرو (۱)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في وابن أبي حاتم (۱)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (۲) على عادته وهو معروف بالتساهل، ولم يتابعه أحد فيما أعلم مو مستور. وعزة بنت عياض لم أقف على ترجمة لها، وأبو قرصافة حدها (۱). وفي الثقات لابن حبان (۱): (عزة بنت أبي قرصافة حدها (۱).

<sup>(</sup>١) بكسر قاف، وسكون راء، وإهمال صاد، وبفاء. عن ابن طاهر في المغني (ص / ٢٠٢). وانظر: فيض القدير (٦/ ٤٢) رقم / ٨٣١٧.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۹) ورقعه/ ۲۵۱۹.

<sup>(7) (1/ 117).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٥٢) ت/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير(٣/ ٣٥٧) ت/ ١٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) الحرح والتعديل (٣/ ٥٣٤) ت/ ٢٤١٠.

<sup>(</sup>Y) (3/00Y).

<sup>(</sup>٨) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٥٣٤) ت/ ٢٤١٠.

<sup>(</sup>P) (°/ PAY).

واسمه: جندرة (۱) بن خيشنة (۱) - تروي عن أبيها، روى عنها أهل فلسطين) اهر، وأظنها هذه! والحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير (۱)، وأشار إلى صحته، وذكر هو، والعجلوني في كشف الخفاء (۱) أن الضياء المقدسي رواه في المحتارة ... والإسناد: ضعيف، لا يحتمل التصحيح، بله التحسين، ولكن المتن صالح أن يكون حسناً لغيره بالشواهد والله أعلم -.

١٤ - [١٤] عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يُحبُّ رجُلٌ قَومًا إلا حُشرَ معَهُم).

هذا مختصر من حديث رواه: الطبراني في معجميه الأوسط (٥) والصغير (١) عن محمد بن عبدالله بن عرس المصري عن محمد بن ميمون الخياط المكي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن على به... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن ابن عيينة إلا محمد بن ميمون، ولم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا ابن

<sup>(</sup>۱) بجيم مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم مهملة مفتوحـــة. – انظـــر: الإكمـــال (۲/ ١٦٠)، والتقريب (ص / ٢٠٤) ت/ ٩٢٩.

<sup>(</sup>٢) بفتح الخاء المعجمة، وبعدها ياء معجمة، وبعد الشين المعجمة نون ... قالم ابن ماكولا في الإكمال (٣/ ٢١١)، ووقع في المطبوع من الثقات: (حبسشية)، وهو تصحيف، وتحريف.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٥٣) ورقمه/ ٨٣١٧.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٢٢) رقم / ٢٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٢٣٠- ٢٣١) ورقمه/ ٦٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۱۹) ورقمه/ ۸۶۰.

عيينة) اهـ.، وله في الصغير نحوه، مختصرا. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (۱)، وعزاه إليه، وحود إسناده. وأورده - أيضاً - الهيشمي في مجمع الزوائد (۲)، وعزاه إليه، ثم قال: (رحاله رحال الصحيح غير محمد بسن ميمون الخياط، وقد وثق) اهـ.. ومحمد بن ميمون هذا هو: أبو عبدالله البزاز، قال أبو حاتم (۳): (كان أميّاً مغفلاً. ذكر لي أنه روى عسن أبي سعيد - مولى: بني هاشم - عن شعبة حديثاً باطلاً، وما أبعد أن يكون وضع للشيخ: فإنه كان أميّاً) اهـ.. وقال النسائي (٤): (صالح)، وقال (٥) - مرة -: (أرجو أن لا يكون به بأس)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٢)، وقال: (ربما وهم). وقال مسلمة (۷): (لا بأس به). وضعفه النسائي (٨) - مسرة -، فقال: (ليس بالقوي). وذكره ابن الجوزي (١)، والذهبي (١٠) في الصعفاء. وقال ابن حجر في تقريبه (١٠): (صدوق ربما أخطأ) اهـ.، وقولـه حيّـد. وشيخ الطبراني: محمد بن عبدالله بن عرس (٢١)، لــه ترجمــة في كتــاب وشيخ الطبراني: محمد بن عبدالله بن عرس (٢٠)، لــه ترجمــة في كتــاب

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۸) رقم / ۳۸.

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

 <sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل لابنه (٨/ ٨٨) ت/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) كما في: المعجم المشتمل (ص / ٢٧٥) ت/ ٩٧٣.

<sup>(</sup>٥) كما في: التهذيب لابن حجر (٩/ ٤٨٥).

<sup>(1) (4/ (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) كما في: الموضع المتقدم من التهذيب.

<sup>(</sup>٨) كما في: الموضع المتقدم من التهذيب- أيضا-.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء (٣/ ١٠٤) ت/ ٣٢٢٦.

<sup>(</sup>١٠) المغني (٢/ ٦٣٩) ت/ ٦٠٣٥.

<sup>(</sup>۱۱) (ص / ۹۰۱) ت/ ۹۳۸۰.

<sup>(</sup>١٢) بكسر العين المهملة، كما في: المصدرين الآتيين.

الإكمال (١)، وتبصير المنتبه (٢)، ولم أقف على حسرح أو تعديل فيد. فالإسناد: ضعيف؛ لأحل أن الشيخ الطبراني المذكور فيه جهالة. والمستن: حسن لغيره؛ لشواهده.

٥١-[٥] عن عبدالله بن يزيد الخطمي- رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلم يجبه، حتى صلى. ثم دعا، فوجده في دار من دور الأنصار، فقال له: (لم سالت عن السّاعة)؟ قال: أحببت أن أعلم متى هي؟ قال: (مَا أَعْدَدتَ لَهَا)؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة، ولا صيام، ولا صدقة، ولكنى أحب الله ورسوله. قال: (فَائْتَ معَ مَنْ أَحْبَبت).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وعزاه إلى المعجم الكبير للطبراني، ثم قال: (وفيه: مسلم بن كيسان الملائسي، وهو ضعيف) اهد، ومسلم لا يُعتمد عليه في نقل؛ لأنه متروك الحديث (١)، اختلط (٥). وأحاديث عبدالله الخطمي - رضي الله عنه من المعجم الكبير، لم تزل مفقودة - فيما أعلم -.

<sup>(1) (1/ 4/1-3/1).</sup> 

<sup>·(9 (7) (7) (7).</sup> 

<sup>(7) (1/ 117).</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٥٣) ت/ ١٧٢٢، وتحذيب الكمال (٢٧/ ٥٣٠) ت/ ٥٩٣٩، والتقريب (ص/ ٩٤٠) ت/ ٥٦٨٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر: التأريخ لابن معين - رواية: الدوري - (٢/ ٦٣٥).

والحديث في المعجم لابن قانع<sup>(۱)</sup> عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن ابن صالح عن عمرو بن هاشم عن مسلم الملائي عن موسى بن عبدالله بن يزيد عن أبيه قال .... فذكر نحوه، أحصر منه. وفي الإسناد- إضافة- إلى الملائي- تلميذه: عمرو بن هاشم، وهو: أبو مالك الجنبي، قال البخاري<sup>(۱)</sup>: (فيه نظر)، وقال مسلم <sup>(۱)</sup>: (ضعيف الحديث)، وقال البخاري<sup>(1)</sup>: (ليس بالقوي)، وقال الحافظ<sup>(0)</sup>: (لين الحديث). وإبراهيم بن النسائي<sup>(1)</sup>: (ليس بالقوي)، وقال الحافظ<sup>(0)</sup>: (لين الحديث). وإبراهيم بن هاشم هو: ابن الحسين البغوي. والحديث واه من هذا الوجه؛ من أجل أنه من رواية مسلم بن كيسان الملائي.

١٦-[١٦] عن علي- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليـــه
 وسلم- قال: (المَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَب).

وهذا الحديث انفرد بروايته - فيما أعلم -: مسلم بن كيسان الملائي الأعور عن حبة بن حوين العربي عن علي ... رواه: البزار (١) عن محمد ابن عبدالله بن بزيع عن ابن أبي عدي - وهذا لفظه -، وساقه (٧) - أيضاً عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة (٨)، وساقه (١) -

<sup>(1) (1/311).</sup> 

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٦/ ٣٨١) ت/ ٢٧٠٢.

<sup>(</sup>٣) الكني (٢/ ٥٥٥) ت/ ٣٠٦٧.

<sup>(</sup>٤) كما في: تمذيب الكمال (٢٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٧٤٧) ت/ ١٦١٥.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۱۷) ورقمه/ ۷٤٦.

<sup>(</sup>٧) (٢/ ٣١٦) ورقمه/ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٨) وكذا رواه: الطيالسي في مسنده (١/ ٢٣) ورقمه/ ١٥٩ عن شعبة به.

أيضاً - عن عبدالله بن سعيد عن عقبة بن حالد عن إسرائيل، كلاهما (شعبة، وإسرائيل) عنه به ... وقال: (هذا الحديث لا نعلمه يروى عن على إلاّ هذا الإسناد)اه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال وقد عزاه إليه -: (وفيه: مسلم بن كيسان الملائي، وهو ضعيف)اه... ومسلم هذا متروك الحديث. وتقدم - آنفاً - (۳) نحو حديثه هذا مطولاً من طريقه عن موسى بن عبدالله بن يزيد الخطمي عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به؟! رواه على وجهين؟! وشيخه في حديثه هذا: حبة العربي، وهو كوفي شيعي غال، واهي الحديث، يروي عن علي، ويكذب فيما يروي (٤). والإسناد: ضعيف حدا. وابن أبي عدي اسمه: محمد بن إبراهيم، وشعبة هو: ابن الحجاج. وإسرائيل هو: ابن يونس،

۱۷-[۱۷] عن أبي سريحة- رضي الله عنه- قال: سأل رجل رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم- عن الساعة؟ فقال: (مَا أَعْدَدَتَ لَهَا)؟ قال: ما أعددت له كبيراً إلاّ أبي أحب الله، ورسوله. قال: (فَأنَـتَ مَـعَ مَـنْ أَحْبَبَت).

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳۱۷) ورقمه/ ۷٤٧.

<sup>.(</sup>۲) (۱) (۲).

<sup>(</sup>٣) برقم/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجروحين لابن حبان(۱/ ٢٦٧)، والمصعفاء والمتسروكين لابسن الجوزي(١/ ١٨٧) ت/ ٧٤٨، وديوان الضعفاء للذهبي (ص/ ٧٠) ت/ ٨١٩. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (٥/ ١١٤).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير (۱) عن عبدان بن أحمد عن أبي يحيى صاعقة - محمد بن عبدالرحيم - عن علي بن ثابت الدهان عن أبي مريم عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث عن حبيب بن حمّاز (۲) وَهلال بن أبي حصين، كلاهما عن أبي سريحة به... وأبو مريم اسمه: عبدالغفار بن القاسم الأنصاري، قال ابن معين (۲): (ليس بشيء)، وقال الإمام أحمد (۱): (متروك الحديث، وقد كان يرمي بالتشيع). وقال أبو حاتم (۱): (متروك الحديث، كان من رؤساء السشيعة). ورماه: ابسن المديني (۱)، وسماك بن حرب، وأبو داود (۷)، والذهبي (۸) بالوضع، وعده سبط ابن العجمي في الوضاعين (۱). وبه أعل الهيشمي الحديث في مجمع الزوائد (۱). وحبيب بن حماز هو: الأسدي، ترجم له البخاري في تأريخه الكبير (۱۱)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۲)، وابن حجر في تعجيل الكبير (۱۱)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۲)، وابن حجر في تعجيل

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۸۳) ورقمه/ ۳۰۶۱.

 <sup>(</sup>۲) بكسر الحاء المهملة، وفتح الميم، وتخفيفها، وبالزاي ... قاله ابن ماكولا في الإكمال (۲/ ٥٤٧). ووقع في المطبوع من المعجم: (جماز) بالجيم، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) التأريخ - رواية: الدوري - (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) العلل – رواية: المرّوذي – (ص/ ٩١-٩٢) ت/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٥٤) ت/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) كما في: الميزان (٣/ ٢٥٤) ت/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) كما في: الضعفاء لابن الجوزي (٢/ ١١٢) ت ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٨) الميزان (٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٩) الكشف الحثيث (ص/ ١٧١) ت/ ٤٥١.

<sup>.(1)(1/ . 17 - 117).</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) (۲/ ۲۱۰) ت/ ۲۰۹۸.

<sup>(11) (1/ 177).</sup> 

المنفعة (۱)، وغيرهم، وما ذكروا فيه حرحاً، ولا تعديلا. وذكره العجلي (۲)، وابن حبان (۳) في الثقات. وهلال بن أبي ظهير - أو: ابن أبي حصين - لم أقف على ترجمة له. وعبدالله بن الحارث - في الإسناد - هو: الزبيدي النجراني، وعمرو بن مرة هو: ابن عبدالله الجملي، وعلي بن ثابت هو: العطار الكوفي. وعبدان لقب، واسمه: عبدالله. والحديث من هذا الوجه واه جداً، يشبه أن يكون موضوعاً.

١٨-[١٨] عن أبي أمامة الباهلي- رضي الله عنه- قـــال: سمعـــت
 رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: (المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب).

هذا مختصر من حديث رواه: الطبراني في الكبير (1) واللفظ منه-، وفي الأوسط (0) عن محمد بن عبيد بن آدم العسقلاني عن إبراهيم بن محمد ابن يوسف الفريابي عن عمرو بن بكر السكسكي عن أبي بكر محمد بن عبدالواحد بن قيس قال: سمعت أبا أمامة، غند كره... وله في الأوسط: (وكل امرئ مع من أحب)، وقال: (لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بسن محمد المقدسي) اهـ.. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1)، وقال وقد عزاه إلى المقدسي) اهـ.. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1)، وقال وقد عزاه إلى

<sup>(</sup>١) (ص / ٥٩) ت/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) تأريخ الثقات (ص / ١٠٦) ت/ ٢٤٥.

<sup>(179/8)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٨/ ١٤٨) ورقمه/ ٧٦٥٠.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٣٢٥- ٣٢٦) ورقمه/ ٢١٢٢.

<sup>(</sup>r) (1) (A).

المعجمين المذكورين-: (وفيه: عمرو بسن بكسر السكسكي، وهسو ضعيف)اهس. وعمرو بن بكر هذا شامي من أهل الرملة (۱)، ذكره ابسن حبان في المجروحين (۲)، وقال: (يروي عن إبراهيم بن أبي عبلسة، وابسن جريج، وغيرهما من الثقات الأوابد، والطامات التي لا يشك مسن هسذا الشأن صناعته ألها معمولة، أو مقلوبه، لا يحل الاحتجاج بسه). وذكره الذهبي في الميزان (۱)، وقال: (واه)، ثم قال: (أحاديثه شبه موضوعة)، وقال ابن حجر (۱): (متروك). وشيخه ترجم له البخاري (۱) و لم يسذكر فيسه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (۱) وقال: (يعتبر حديث من غير رواية عمرو عنه ؛ فإن عمراً يكذب)اهس، وعمرو هو راوي هذا الحديث عنه. وعبدالواحد بن قيس هو: أبو حمسزة السلمي، ضعفه الحديث عنه. وعبدالواحد بن قيس هو: أبو حمسزة السلمي، فلا يجوز جماعة (۷)، وقال ابن حبان (۱): (ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلا يجوز

<sup>(</sup>١) مدينة في فلسطين، خربت أكثر من مرة، ثم عمرت. وهي الآن من كبيرى المدن المعمورة في فلسطين.

انظر: معجم البلدان (٣/ ٦٩)، والمعالم الأثيرة (ص/ ١٣٠).

<sup>·(</sup>Y9 -YA /Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٦٨ - ١٦٧ /٤) (٣)

<sup>(</sup>٤) (ص / ۷۳۱) ت/ ۲۸،۰۰.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (١/ ١٦٩) ت/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>F) (Y) AT3).

<sup>(</sup>۷) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٣) ت/ ١٢٠، والضعفاء للنسائي (ص / ٢٠٨) ت/ ٣٧٢، والضعفاء لابن الجوزي (٢/ ١٥٦) ت/ ٣٧٢، والكامل لابن عدي (٥/ ٢٩٧)، والضعفاء لابن الجوزي (٢/ ١٥٦) ت/ ٢٦٠٤، والديوان (ص / ٢٦٢) ت/ ٢٦٦٤.

<sup>(</sup>٨) المحروحين (٢/ ١٥١).

الاحتجاج بما خالف الثقات). وقال أبو أحمد الحاكم (١): (منكر الحديث). وقال ابن حجر في التقريب (٢): (صدوق له أوهام). ومحمد بن عبيد - شيخ الطبراني - ترجمه الذهبي في الميزان (١)، وقال: (تفرد بخببر باطل) اهر، ثم ساق له حديثاً غير هذا، من رواية الطبراني عنه. وخلاصة القول: أن إسناد الحديث ضعيف جداً، ويشبه أن يكون الحديث موضوعاً من هذا الوجه. وتقدم ما يغني عنه وعن أمثاله من طرق تواتر الحديث - ولله الحمد -.

١٩ - [١٩] عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى
 الله عليه وسلم- قال: (المَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَب).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن زكريا بن يحيى الـساجي عن محمد بن موسى الحرشي عن محبوب بن الحسن عن الخصيب<sup>(0)</sup> بـن ححدر عن عمران بن مسلم عن عبدالرحمن بن غَنْم عن معاذ بـه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup>، وعزاه إليه، وقال: (وفيه: الخصيب بن ححدر، وهو كذاب)اهـ، وهو كما قال، كذبه: شعبة<sup>(۷)</sup>، ويحيى بـن

الأسامي والكني (٤/ ٣٩) ت/ ١٦٩٣.

<sup>(</sup>۲) (ص / ۱۳۱) ت/ ۲۲۲3.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٨٥) ت/ ٧٩١٨، وانظر: لسان الميزان (٥/ ٢٧٦) ت/ ٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) (۲۰/ ۲۰) ورقمه/ ۱۳۸.

<sup>(</sup>٥) بمفتوحة، وكسر مهملة. - المغنى لابن طاهر (ص / ٩٢)، وانظر: تبصير المنتبه (٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>r) (· 1 / 1 / 1).

<sup>(</sup>٧) كما في: الضعفاء لابن الجوزي (١/ ٢٥٣) ت/ ١١٠٩.

القطان (۱)، وابن معين (۲)، والبحاري (۳)، وغيرهم (۱). والراوي عنه محبوب ابن الحسن هو: محمد بن الحسن بن هلال البصري، لقبه محبوب (۹)، وهو به أشهر، ضعفه: أبو حاتم (۱)، والنسائي (۷)، وغيرهما (۱). حديث كاذا عنه: محمد بن موسى، وهو: ابن نفيع الحرشي، وهاه وضعفه أبو داود (۱۹)، وسئل أبو حاتم (۱۱) عنه، فقال: (شيخ). وقال النسائي (۱۱): (صالح، أرجو أن يكون صدوقا). وذكره ابن حبان في الثقات (۱۲). وقال الندهبي في الميزان (۱۲): (صدوق). وأورده في الديوان (۱۱)، وفي المغين (۱۱)، قال في الأول: (صالح الحديث)، وفي الآخر: (صدوق، مشهور). وخلص ابن

(۸) انظر: الضعفاء لابن الجوزي (۳/ ۳۳) ت/ ۲۸۵۳، والمغني (۲/ ۴۳) ت/ ۱۹۱۵، وَ (۲/ ۲۸۵) ت/ ۸۳۷) ت/ ۸۸۵۱.

(٩) كما في: تمذيب الكمال (٢٦/ ٥٣٠).

(١٠) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٨٤) ت/ ٣٥٤.

(١١) كما في: التهذيب(٩/ ٤٨٢).

(11) (1/ 1/1).

(۱۳) (٥/ ١٧٥) ت/ ٨٢٣١، وأشار له بصح.

(١٤) (ص/ ٣٧٦) ت/ ٤٠٠٣.

(۱۰) (۲/ ۱۳۷) ت/ ۲۰۲۰.

<sup>(</sup>١) كما في: التأريخ لابن معين- رواية: الدوري- (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) كما في: الكامل (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٤) انظر: الميزان (٢/ ١٧٦) ت/ ٢٥٠٩، والكشف الحثيث لسبط ابن العجمي (ص / ١٠٩) ت/ ١٦٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف النقاب (٢/ ٣٩٨) ت/ ١٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٣٨٨) ت/ ١٧٧٩.

<sup>(</sup>٧) كما في: تمذيب الكمال (٢٥ / ٧٥).

ومما سبق يتضح أن الأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة لفظـــا، ومعنى، وقد نص على تواترها جماعة من أهل العلم(٢) – وبالله التوفيق –.

٢٠-[٢٠] عن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبة يوم النحر: (لِيُبَلِغ الشَّاهِدُ الغَائِب (٣)).

هذا طرف من حديث يرويه محمد بن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، ورواه عن ابن سيرين جماعة... فرواه: البخاري (٤) وهذا من لفظه – عن مسدد عن بشر، ورواه: مسلم (٥) عن نصر بن علي

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۹۰۰) ت/ ۱۳۷۸.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الأزهار المتناثرة (ص/ ۲٦) رقم/ ۲۱، ولقط اللآلئ (ص/ ۸۵)، ونظم المتناثر (ص/ ۲۱۳) رقم/ ۲٤٦.

<sup>(</sup>٣) أي: ليبلغ من حضر المجلس من غاب عنه، والمراد: تبليغ القول المذكور، أو تبليغ جميع الأحكام... وفيه تعديل للصحابة-رضي الله عنهم-جميعا، وثناء رفيع، وشرف عال؛ لأنه أمر لهم جميعاً من غير استثناء بتبليغ الرسالة، ونشر الدين.

انظر: صحيح ابن حبان(الإحسان ۱/ ۱۹۲)، والسنن الأبين(ص/ ۱۱۹-۱۲۰)، والفتح (۱/ ۱۹۲)، وتدريب الراوي(۲/ ۱۳۰)، وعون المعبود(٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: العلم، باب: قول النبي-ﷺ-: "رب مبلغ أوعى من سامع") ١/ ١٩٠ ورقمه/ ٦٧، وفي (باب: قول الله-تعالى-: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَنْدُ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا مَاظَرَةٌ ﴾ من كتاب: التوحيد) ١٣/ ٤٣٣ ورقمه/ ٧٤٤٧.

<sup>َ (</sup>٥) في (كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال) ٣/ ١٣٠٦ ورقمه/ ١٦٧٩.

الجهضمي عن يزيد بن زريع (۱)، وساقه (۱)-أيضا - عن محمد بن المثنى عن حماد بن مسعدة، ورواه: الدارمي (۱) عن أبي حاتم أشهل بن حاتم، أربعتهم عن عبدالله بن عون (۱)، ورواه -أيضا - البخاري (۱) عن عبدالله بن محمد، ورواه مسلم (۱) عن محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش، ورواه الإمام أحمد (۱)، أربعتهم عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو (۱)، ورواه: البخاري (۱) عن مسدد، ورواه مسلم (۱۱) عن محمد بن حاتم بن ميمون،

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: النسائي في السنن الكبرى (۲/ ٤٤٢) ورقمه/ ٤٠٩٢ بسنده عن يزيد بن زريع به.

<sup>(1) (7/ 1-71-4-71).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: المناسك، باب: في الخطبة يوم النحر) ٢/ ٩٣-٩٤ ورقمه/

 <sup>(</sup>٤) وكذا رواه من طريق ابن عون-أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى (٣/ ٣٣٢- ٤٣٣) ورقمه/ ٥٨٥١، و البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٩٢).

<sup>(°)</sup> في (باب: الخطبة أيام مني، من كتاب: الحج)٣/ ٦٧٠ ورقمه/ ١٧٤١، وهو له في خلق أفعال العباد(ص/ ٥١)سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٦) الموضع المتقدم من صحيحه (٣/ ١٣٠٧).

<sup>(</sup>٧) (٥/ ٤٩) ومن طريقه: البيهقي في الشعب(٤/ ٣٨٦) ورقمه/ ٥٤٨٩.

<sup>(</sup>٨) وكذا رواه من طريق أبي عامر-أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٤٢-٤٤٣) ورقمه/ ٤٠٩٣، وَ(٣/ ٣٣٢) ورقمه/ ٥٨٥٠، و البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٠-١٩).

<sup>(</sup>٩) في (كتاب: الفتن، باب: قول النبي الله : " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض") ٢٩/ ٢٩ ورقمه/ ٧٠٧٨. وهو له في خلق أفعال العباد (ص/ ٥١)سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>١٠) الموضع المتقدم من صحيحه، الحوالة نفسها.

ورواه: ابن ماجه (۱) عن محمد بن بشار، ورواه: البزار (۱) عن يحيى بسن حكيم، أربعتهم (مسدد، ومحمد بن حاتم، وابن ميمون، ويحيى) عن يحيى ابن سعيد القطان (۱) كلاهما (أبو عامر، ويحيى) عن قرة بن خالد، ورواه أيضاً البخاري (١) عن عبدالله بن عبدالوهاب عن حماد، ورواه: عسن (۱) محمد بن المثنى، وعن (۱) محمد بن سلام، ورواه: مسلم (۱) عن أبي بكر بن أبي شيبة (۱) ويحيى بن حبيب الحارثي، أربعتهم (محمد بن المثنى، وابن سلام، وأبو بكر، ويحيى) عن عبدالوهاب الثقفي، ورواه: البزار (۱۹) عن سلمة بن شبيب والحسين بن مهدي وأحمد بن منصور، كلهم عن عبدالرزاق عسن معمر، ثلاثتهم (حماد، وعبدالوهاب، ومعمر) عن أبوب. ورواه أبيضا وأبوب، وأشعث) عن أبياط بن محمد عن أشعث أربعتهم (ابن عون، وقرة، وأبوب، وأشعث) عن ابن سيرين به.

<sup>(</sup>۱) في المقدمة (باب: من بلغ علماً) ۱/ ۸٥ ورقمه/ ٢٣٣، وانظر: صحيح ابن ماجه ۱/ ٤٥ ورقمه/ ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۸۱-۸۷) ورقمه/ ۲۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه من طريق يجيى-أيضاً-: البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٩-٢٠).

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب) ١/ ٢٤٠ ورقمه/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) في (باب: حجة الوداع، من كتاب: المغازي)٧/ ٧١١ ورقمه/ ٤٤٠٦.

<sup>(</sup>٦) في (باب: من قال الأضحى يوم النحر، من كتاب: الأضاحي) ١٠ /١٠ ورقمه/ ٥٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) الموضع المتقدم، من صحيحه (٣/ ١٣٠٥-١٣٠١).

<sup>(</sup>٨) وكذا رواه: البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٦٥–١٦٦) بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>٩) (٩/ ٨٦) ورقمه/ ٢٦١٦.

<sup>(1) (0/13-73).</sup> 

وقرن الشيخان في حديثيهما من طريق أبي عامر بعبدالرحمن بسن أبي بكرة: حميد بن عبدالرحمن. ووقع في حديث مسلم، وابن ماجه من طريق يحيى القطان عن قرة عن ابن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة-وعسن رجل آخر هو في نفسي<sup>(1)</sup> أفضل من عبدالرحمن بسن أبي بكسرة-، ولم يسمه، وهو حُميد بن عبدالرحمن المتقدم-آنفاً-.وللبخاري في حديث أيوب-وهو السختياني-: (لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْقَائِب). ومسدد هو: ابن مسرهد. وبشر سشيخه- هو: ابن المفضل. وشيخ الدارمي أشهل بن ابن مسرهد. وبشر سميخه- هو: ابن المفضل. وشيخ الدارمي أشهل بن حاتم هو: الجمحي مولاهم، متكلم فيه (٢)، وقال الذهبي (٣): (صدوق)، وقال ابن حجر (١٤): (صدوق يخطئ)اهه، وهو متابع. وحمساد-في أحسد أسانيد البخاري- هو: ابن زيد. وأشعث هو: ابن سوار، ضعيف-تقدم-، وقد توبع.

٢١-[٢١] عن أبي شريح العدوي- رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قام الغد من يوم الفتح، وقال-في حديث-: (وَ لِيُبَلِّعِهِ الشَّاهِدُ الغَاثب).

هذا مختصر من حديث رواه: سعيد بن أبي سعيد المقـــبري عــــن أبي شريح. ورواه عن المقبري: الليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق، وعبدالله

<sup>(</sup>١) القائل هو: ابن سيرين.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ۳٤۷) ت/ ۱۳۱۹، والمحروحين (۱/ ۱۸٤)،
 والميزان (۱/ ۲۶۹) ت/ ۲۰۰۷.

<sup>(</sup>٣) ذكر من تكلم فيه وهو موثق (ص/ ٥٠) ت/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ١٥٠) ت/ ٥٣٨.

بن سعيد المقبري. فأما حديث الليث بن سعد فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup> عن عبدالله بن يوسف، ورواه: مسلم<sup>(۲)</sup>، والترمذي<sup>(۳)</sup>، والنسائي<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد<sup>(۱)</sup>، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن حجاج، وعن <sup>(۱)</sup> أبي كامل (هو: المظفر)، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن مطلب بن شعيب الأزدي عن عبدالله بن صالح، وساقه-أيضا- عن المقدام بن داود عن أسد ابن موسى، خمستهم عنه<sup>(۱)</sup> به... قال الترمذي: (حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه: حويلد بن عمرو، وهو العدوي، وهو الكعبي)اه... وحجاج-شيخ الإمام أحمد- هو: ابن محمد المصيصى.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب) ١/ ٢٣٨ ورقمه/ ١٠٤. وهـــو له في خلق أفعال العباد(ص/ ٥١)سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>۲) في (كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها..)۲/ ۹۸۸-۹۸۷ ورقمه/ ۱۳۵٤، بمثله.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الحج،باب: ما جاء في حرمة مكة)٣/ ١٧٣–١٧٤ ورقمه/ ٨٠٩.

<sup>(</sup>٤) في (باب: تحريم القتال فيه [يعني: مكة]، من كتاب: الحج) ٥/ ٢٠٦-٢٠٦ ورقمه/ ٢٨٧٦. وهو في السنن الكبرى (٣/ ٤٣٠ ورقمه/ ٨٤٦.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه من طريق قتيبة: البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢١٢).

<sup>(</sup>١) (٢٦/ ٢٩٣-٤٠١) ورقمه/ ١٦٣٧٣.

<sup>(</sup>٧) (٥٥/ ١٤١-١٤٠) ورقمه/ ٢٧١٦٤.

<sup>(</sup>٨) (۲۲/ ١٨٥) ورقمه/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٩) وكذا رواه: الفاكهي في أخبار مكة(٢/ ٢٦٧) ورقمه/ ١٤٩٣ بسنده عن عبدالله بن يزيد المقرئ، و محمد بن معاوية، والطحاوي في شرح معاني الآثار(٣/ ٣٢٧–٣٢٨) بسنده عن شعيب بن الليث، ورواه: البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٥٩–٢٠) وفي الدلائل(٥/ ٨٢–٨٣) بسنده عن يجيى بن كير، خمستهم عن الليث بن سعد به.

ومطلب بن شعيب-شيخ الطبراني- قال ابن عدي<sup>(۱)</sup>: (لم أر له حديثا منكراً غير حديث واحد)، وكان قد ذكره، وهو غير هذا. وقال الحافظ في لسان الميزان<sup>(۱)</sup>: (صدوق)اهـ، وهو متابع مع ذلك.

وأما حديث ابن إسحاق فرواه: الإمام أحمد (٢) عن يعقوب عن أبيه، ورواه: الطبراني في الكبير (١) عن أبي شعيب الحراني عن أبي جعفر النفيلي عن محمد بن سلمة، وساقه –أيضا – عن المقدام بن داود عن أسد بن موسى عن يجيى بن زكريا بن أبي زائدة، ثلاثتهم عنه (٥) به. بنحوه مطولاً... وابن إسحاق صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد، فإسناده حسن. ويعقوب هو: ابن إبراهيم بن سعد الزهري. والمقدام بن داود أحد شيخي الطبراني – هو: أبو عمرو المصري، متكلم فيه، قال النسائي: (ليس بثقة) – وتقدم – ، والحديث وارد من غير طريقه. واسم أبي شعيب: عبدالله بن الحسن، واسم أبي جعفر: عبدالله بن محمد.

وأما حديث عبدالله بن سعيد فرواه: الإمام أحمد (١) عن صفوان عنه به، بنحوه، مطولاً... وعبدالله منكر الحسديث، متسروك الحسديث (٧). وصفوان هو: ابن عيسى.

<sup>(</sup>١) الكامل (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٠ /٦) (٢)

<sup>(</sup>٣) (٢٦/ ٣٠٠) ورقمه/ ١٦٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) (۲۲/ ١٨٥-١٨٦) ورقمه/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: الطحاوي في شرح معاني الآثار(٣/ ٣٢٧)، والبيهقي في الدلائل(٥/ ٨٣–٨٤) بسنديهما عن ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٣٨٥) في موضعين.

<sup>(</sup>٧) انظر: تأريخ الدارمي عن يجيى بن معين(ص/ ١٦٦) ت/ ٥٩٥، والجرح

والحديث ثبت من غير هذا الوجه عن المقبري عن أبي شــريح عــن النبي-صلى الله عليه وسلم-.

الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر، فقال... فذكر خطبته، وفيه: الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر، فقال... فذكر خطبته، وفيه: قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: فوالذي نفسي بيده، إنما لوصيته إلى أمته: (فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائب).

وهذا الحديث رواه: البخاري<sup>(۱)</sup>-وهذا مختصر من لفظه- عن علي بن عبدالله عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس به... وعلي هو: الله ابن المديني، ويحيى هو: القطان. وفضيل بن غزوان ضيي، كوفي. وعكرمة هو: مولى ابن عباس.

حدثني من سمع خطبة رسول الله- والله عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في وسط أيام التشريق فقال... الحديث، وفيه قال: (لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِب).

والتعديل (٥/ ٧١) ت/ ٣٣٦، والضعفاء للعقيلي(٢/ ٢٥٨) ت/ ٨١٠، و التقريب (ص/ ٥١١) ت/ ٣٣٧٦.

<sup>(</sup>۱) في (باب: الخطبة أيام مني، من كتاب: الحج)٣/ ٦٧٠ ورقمه/ ١٧٣٩.وهو له في خلق أفعال العباد(ص/ ٣٩)سنداً، ومتنا.

هذا طرف حديث رواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن إسماعيل عن سعيد الجريري عن أبي نضرة به... وهذا حديث صحيح؛ سعيد هو: ابن إياس الجريري. وإسماعيل هو: ابن علية، سمع من الجريري قبل تغيره<sup>(۲)</sup>، وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وعزاه إلى الإمام أحمد، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح)اه...

وهكذا رواه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (۱) عن عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم - في أيام التشريق... الحديث. وذكره البوصيري في الإتحاف (۱) وقال: (هذا إسناد رحاله ثقات إلا سعيد بن إياس، اختلط بأخرة، ولم يُعلم حال عبدالوهاب بن عطاء، هل سمع عنه قبل الاختلاط أو بعده، فيتوقف في حديثه) اهدو: الخفاف، لا يدرى متى سمع من الجريري - كما قال البوصيري - وهدو صدوق ربما أخطأ، كما قال ابن حجر - وتقدم -. وقد صح الحديث من طريق ابن علية عن الجريري - كما مضى -.

وخالفهما: شيبة أبو قلابة القيسي، فرواه عن الجريري عن أبي نضرة عن حابر – رضى الله عنهما – به، رواه: أبو نعيم في الحلية (١) بسنده عنه

<sup>(</sup>١) (٣٨/ ٤٧٤) ورقمه/ ٢٣٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكواكب النيرات (ص/ ١٨٣).

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٤) كما في: بغية الباحث(١/ ١٩٣-١٩٤) ورقمه/ ٥١.

<sup>(1) (7) (0)</sup> 

<sup>(1) (7) (1).</sup> 

به... وقال: (غريب من حديث أبي نضرة عن جابر، لم نكتبه إلا من حديث أبي قلابة عن الجريري عنه)اه... وشيبة هذا لم أقف على ترجمة له، وحديث الجماعة أصح من حديثه-والله الموفق-.

٢٤ - [٢٤] عن معاوية بن حيدة القشيري-رضي الله عنه قال: قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (ألا ليُبَلّغ الشّاهدُ الغَائب).

هذا الحديث رواه: ابن ماجه (۱) عن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، كلاهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن حده معاوية به... وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (۲)، وقال: (صحيح).اهه، والإسناد حسن، لأن بهز بن حكيم (۳)، وأباه (۱) صدوقان – على المختار – . والمتن صحيح لغيره بشواهده.

٢٥-[٢٥] عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: (إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ الحَدِيْثَ، فَليُحَدثِ الحَاضِرُ مِنكُمُ الغَائب).

<sup>(</sup>١) (المقدمة، باب: من بلغ علما)١/ ٨٦ ورقمه/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٥) ورقمه/ ١٩١.

<sup>(</sup>۳) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ٤٣٠) ت/ ۱۷۱٤، والكامل (۲/ ٦٦)، وتهذيب الكمال(٤/ ٢٥٩) ت/ ٧٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب الکمال (٧/ ۲۰۲) ت/ ۱٤٦٢، والکاشف(۱/ ٣٤٨) ت/ ۱۲۰٦، والتقریب (ص/ ۲٦٦) ت/ ۱٤٨٦.

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (رواه: الطبراني في الكبير، ورجاله موثوقـون)اهـ... وأحاديث عبادة من المعجم الكبير لم تزل مفقودة-فيما أعلم-.

والحديث رواه-كذلك-: البحاري في خلق أفعال العباد (٢)عن إبراهيم بن المنذر عن معن، ثم ساقه عن معاوية عن ربيعة بن يزيد عن الصحنابحي قال: دخلنا على عبادة بن الصامت-رضي الله عنه-في مرضه، فقال عبادة-في حديث-: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول: (ليبلغ الحاضر منكم الغائب)... والحديث حسن بالإسناد الأول، صحيح بالإسناد الثاني. في الإسناد الأول: إبراهيم بن المنذر، وهو: الحزامي، صدوق (٦). ومعن هو: ابن عيسى، ومعاوية هو: ابسن صالح، وربيعة هو: الدمشقى، واسم الصنابحى: عبدالرحمن بن عسيلة.

٢٦- [٢٦] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لُيبَلِغُ شَاهِدُكُمْ غَائبَكُم).

رواه: أبو داود ( $^{(1)}$ -وهذا مختصر من لفظه- عن مسلم بن إبــراهيم، ورواه: الإمام أحمد ( $^{(1)}$  عن عفان ( $^{(7)}$ )، ورواه: أبو يعلى  $^{(7)}$  عن إبراهيم بــن

<sup>(1) (1/ 179).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۵).

<sup>(</sup>۳) انظر: تأریخ بغداد(۲/ ۱۸۱)، وتحذیب الکمال(۲/ ۲۰۷)، والتقریب(ص/ ۲۱۷) ت/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة) ٢/ ٥٨ ورقمه/ ٢. ورواه من طريقه: الدارقطني في سننه(١/ ٤١٩) ورقمه/ ٢.

الحجاج السامي، ثلاثتهم عن وهيب (هو: ابسن خالد)، ورواه: ابسن ماجه (عن أحمد بن عبدة عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، كلاهما عن قدامة بن موسى (ه)، عن محمد بن الحصين التميمي (وقسال وهيب: أيوب بن الحصين) عن أبي علقمة – مولى: ابن عباس – عن يسار – مولى ابن عمر – عن ابن عمر به... وسكت أبو داود عنه. وفي الإسناد: محمد بسن الحصين، قال أبو حاتم (۱): (وقال بعضهم: أيوب بن حصين. ومحمد بسن حصين أصح) اهه، ترجم له ابن أبي حاتم (۱)، والبخاري (۱)، ولم يذكرا فيه جرحا، ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في كتابه الثقات (۱) – و لم يتابع، فيما أعلم –. وقال الدارقطني (۱۱): (مجهول)، وقال ابن القطان (۱۱): (مختلف فيه، ومجهول الحال مع ذلك)، وقال ابن حجر في التهذيب (۱): (ليس لسه راو

<sup>(</sup>١) (١٠/ ٧٢) ورقمه/ ٨١١،، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) ورواه عن عفان: البخاري في تأريخه الكبير (١/ ٦١) معلقًا.

<sup>(</sup>۳) (۶/ ۲۰۱۰) ورقمه/ ۲۰۸۰a.

<sup>(</sup>٤) (المقدمة، باب: من بلغ علما) ١/ ٨٦ ورقمه/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: البيهقي في سننه الكبرى(٢/ ٤٦٥) بسنده عن سليمان بن بلال عن قدامة به.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٥) ت/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) الموضع المتقدم نفسه من الجرح.

<sup>(</sup>٨) التأريخ الكبير (١/ ٦١) ت/ ١٣٤.

<sup>.(</sup>E · 1 /Y) (9)

<sup>(</sup>١٠) كما في: التهذيب (٩/ ١٢٢).

<sup>(</sup>١١) بيان الوهم (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>١٢) الموضع السابق نفسه.

إلا قدامة)... فالإسناد ضعيف، وبقية رجاله محتج بهم؛ مسلم بن إبراهيم هو: الأزدي. وقدامة بن موسى هو: ابن عمر الجمحي، وعفان هو: الصفار. وأحمد بن عبدة هو: أبو عبدالله الضّبي. وأبو علقمة هو: الفارسى المصري، ويسار هو: المدني.

والحديث أورده الألباني في صحيحي أبي داود (١)، وابن ماجه (٢)، وقال: (صحيح) اهه، ولعله يعني بشواهده! وكونه بها: حسناً لغيره أولى. وأورده الهيثمي (٣) في حديث فيه طول في خطبة النبي – صلى الله عليه وسلم – بمنى، في أوسط أيام التشريق، وعزاه إلى البزار، ثم قال: (وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف) اهه، وموسى هو: الربذي، ضعيف – كما قال –، وترك بعضهم الرواية عنه (١). وأحاديث ابن عمر من مسند البزار لم مفقودة – فيما أعلم –.

٢٧-[٢٧] عن أبي حُرَّة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمـــام ناقة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في أوســط أيـــام التـــشريق...

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۳۸) ورقمه/ ۱۱۳۸.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٥) ورقمه/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٣/ ٢٦٦–٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (ص/ ٢٢١) ت/ ٣٤٥، والجرح والتعديل (٨/ ١٥١) ت/ ٢٨٦، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص/ ٣٦٦) ت/ ٥١٧، وقحدنيب الكمال (٣٦٩ / ١٠٨) ت/ ٦٢٨٠، والميزان(٥/ ٣٣٨) ت/ ٨٨٩٥، والمتقريب(ص/ ٩٨٣) ت/ ٧٠٣٨.

الحديث وذكر فيه خطبة النبي- صلى الله عليه وسلم -، وفيها قال: (ليُبَلّغ الشَّاهدُ الغَائب).

هُذا مختصر من حدیث رواه: الإمام أحمد (۱) عن عفان (هو الصفار)، ورواه: الطبراني في الكبیر (۲) عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن عبدالأعلی ابن حماد النرسي، كلاهما عن حماد بن سلمة عن علي بن زید بن جدعان عن أبي حُرَّة عن عمه به... وسمى الطبراني عم أبي حُرَّة: حنيفة الرقاشي! وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۳) وعزاه إلى الإمام أحمد – وحده – ثم قال: (وأبو حُرَّة الرقاشي وثقه أبو داود (۱)، وضعفه ابن معین (۱۰). وفیه علي بن زید، وفیه كلام) اهـ..وأبو حرة یقال اسمه: حنیفة، ویقال: حكیم، وقال أبو داود (۱۱): (لا أدري ما اسمه) اهـ.. وضعفه ابن معین – كما تقدم – ، وأبو حاتم (۲)، وذكره: الذهبي (۸) في الضعفاء. وقال ابن حجر: (ثقة) اهـ.. وابن حبدعان ضعیف (۱۰)؛ فالإسناد: ضعیف، والمتن: حسن لغیره بشواهده – والله سبحانه وتعالی أعلم – .

<sup>(</sup>۱) (۲۶/ ۲۹۹ /۳۶) ورقمه/ ۲۰۹۹ ۲۰۹۰

<sup>(</sup>۲) (٤/ ٥٣) ورقمه/ ٣٦٠٩.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٦٥-٢٦٦)، وانظره: (٤/ ١١٦).

 <sup>(</sup>٤) كما في: سؤالات الآجري له(٣/ ٣٠١) ت/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٣١٧) ت/ ١٤١٧.

<sup>(</sup>٦) كما في: الموضع المتقدم من سؤالات الآجري.

<sup>(</sup>٧) كما في: الضعفاء لابن الجوزي (١/ ٢٤٢) ت/ ١٠٤٣.

<sup>(</sup>٨) المغني(١/ ١٩٧) ت/ ١٨٠٦، والديوان(ص/ ١٠٧) ت/ ١١٨٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٧/ ٢٥٢) وتهذيب الكمال (٢٠/ ٤٣٤) ت/ ٤٠٧٠، والتقريب (ص/ ٦٩٦) ت/ ٤٧٦٨.

٢٨- [٢٨] عن وابصة بن معبدالأسدي-رضي الله عنه- قـال: إني شهدت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في حجـة الـوداع-وهـو يقول... الحديث، وفيه قال: (يُبَلِغ الشَّاهِدُ الغَائِب).

هذا الحديث رواه شداد-مولى: عياض-، وراشد بــن أبي راشــد، كلاهما عن وابصة بن معبد.

فأما حدیث شداد فرواه: أبو یعلی<sup>(۱)</sup> عن عمرو الناقد عن عمرو بن عثمان الکلابی الرقی عن أصبغ بن محمد عن جعفر بن برقان عنه به مطولا... وعمرو بن عثمان الرقی ضعفه جماعة<sup>(۲)</sup>، وقال النسسائی<sup>(۳)</sup>، والأزدي<sup>(3)</sup>: (متروك). وشداد-مولی: عیاض- لم یذکر المزی<sup>(۵)</sup> فی الرواة عنه سوی جعفر بن برقان، و ترجم له البخاری<sup>(۱)</sup>، وابسن أبی حاتم<sup>(۷)</sup>، وأهملاه کسائر من یجهلا أحوالهم. و تفرد ابن حبان بذکره فی الثقات<sup>(۸)</sup>-

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۶۳ – ۱۹۶) ورقمه/ ۱۵۸۹.

<sup>(</sup>۲) انظر: الضعفاء لأبي زرعة(۲/ ۷۰۹)، وللعقيلي (۳/ ۲۸۷) ت/ ۱۲۸۷، والجرح والتعديل(۲/ ۲۶۹) ت/ ۱۳۷۲، والضعفاء للدارقطني (ص/ ۳۰۰) ت/ ۳۹۲، والمغني (۲/ ۶۸۶) ت/ ۶۲۸، والتقريب (ص/ ۷۶۱) ت/ ۶۱۰، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (ص/ ٢١٩) ت/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) كما في: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/ ٢٢٩) ت/ ٢٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) تمذيب الكمال (١٨/ ٨٤-٨٥).

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير (٤/ ٢٢٦) ت/ ٢٦٠٠.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل (٤/ ٣٢٩) ت/ ١٤٤٣.

<sup>.(</sup>TOA/E)(A)

فيما أعلم-. وقال ابن القطان<sup>(۱)</sup>: (مجهول، لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه)، وقال الذهبي<sup>(۲)</sup>: (لا يعرف)اهـ..، وهو كما قالا... فالإسناد: ضعيف.

ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۳)</sup> عن علي عن عبدالسلام بن عبدالرحمن ابن صخر الوابصي<sup>(٤)</sup> الرقي قال: حدثنا أبي<sup>(٥)</sup>عن جعفر بن برقال به بنحوه... وقال: (لا يروى هذا الحديث عن وابصة إلاّ بهذا الإسناد، تفرد به عبدالسلام بن عبدالرحمن) هدا الحديث عن وابصة أبي يعلى! وفي هذا الإسناد-إضافة إلى شداد مولى عياض-: علي-شيخ الطبراني- وهو: ابن سعيد الرازي، ضعفه الدارقطني<sup>(۱)</sup>، وقال: (حدث بأحاديث لم يتابع عليها..)، ثم قال: (في نفسي منه، وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر-وأشار بيده-)، وقال: (هو كذا وكذا-ونفض بيده- يقول: ليس بثقة) اهد(۱).

<sup>(</sup>١) بيان الوهم (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) الميزان(٢/ ٢٥٦) ت/ ٣٦٧٥.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٩١-٩١) ورقمه/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع: (محمد الواقفي) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) سقط اسم شيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن بسبب رطوبة في النسخة، واهتزاز في التصوير... ذكر هذا طابع الكتاب. وفي مجمع البحرين(٣/ ٢٥٦) رقم الحديث/ ١٧٨٣ أن عبدالسلام بن عبدالرحمن يرويه عن أبيه-كما أثبته-. وانظر: تحقيق طارق عوض الله للمعجم الأوسط(٤/ ٢٦٦)رقم الحديث/ ٤١٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: لسان الميزان (٤/ ٢٣١) ت/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٧) وانظر: الميزان (٤/ ٥١) ت/ ٥٨٥٠.

<sup>·(£</sup>YA /A) (A)

عنه الإمام أحمد (١) فأحسن القول فيه، وقال: (ما بلغني عنه إلا خسير)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، ثم عزاه إلى أبي يعلى، وقال: (ورجاله ثقات) اهب؛ فهذا إسناد ضعيف أيضاً -.

وأما حديث راشد بن أبي راشد فرواه: الطبراني في الكبير (٣) عن الحسين بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن عثمان بن عطاء عن طلحة بن زيد عنه به، بنحوه، مختصراً... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وقال وقد عزاه إليه -: (وفيه طلحة بن زيد، وقد الحم بوضع الحديث) اهد، وهو كما قال، هو متروك، يضع الحديث (٥)... وشيخه المحديث بن عثمان هو: الخراساني، ليس بذاك (٧). والحسين بن مجمد هو: الفريابي. والإسناد: واه.

<sup>(</sup>١) كما في: تأريخ بغداد(١١/ ٥٣) ت/ ٥٧٢٩.

<sup>(1) (7/ 177-177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢٢/ ١٤٧) ورقمه/ ٤٠١.

<sup>(179/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: العلل للإمام أحمد-رواية: المروذي-(ص/ ١٣٥) ت/ ٢٣٩، و(ص/ ١٥٠) انظر: العلل للإمام أحمد-رواية: المروذي-(ص/ ١٢٥) ت/ ١٧٧، والضعفاء الصغير للبخاري (ص/ ١٢٥) ت/ ٢٧٠، وتأريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين (ص/ ١١٤) ت/ ٢١٥) ت/ ٢١٥، والكشف الحثيث (ص/ ١٤٤) ت/ ٣٠٣، والكشف الحثيث (ص/ ١٤٠) ت/ ٣٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: تمذیب الکمال (٩/ ۱۸) ت/ ۱۸۳۰، والمیزان(۲/ ۲۲۷) ت/ ۲۷۱، و التقریب (ص/ ۳۱۵) ت/ ۱۸۹۸.

 <sup>(</sup>۷) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١١٣) ت/ ٥١٥، والثقات لابن حبان(٨/ ٣٤٩)، والكاشف(١/ ٥٧٣) ت/ ٢٨٥١، والتقريب(ص/ ٥٢٦) ت/ ٣٤٩٣.

والحديث بالإسنادين الأولين صالح أن يكون: حسناً لغيره بشواهده-والله تعالى أعلم-.

هذا مختصر من حديث رواه: الطبراني في الكبير (۱) عن الحسين بن السحاق التستري عن العباس بن عبدالعظيم العنبري عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار (۲) عن مخشي بن حجير بن مخسشي به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱) وقال: (رواه الطبراني من رواية مخسشي بن حجير، ولم أجد من ترجمه) اهم، ولم أجد أنا من ترجمه أيضاً. وأورده -أيضا - ابن حجر في الإصابة (٤) عن الطبراني، وقال: (إسسناده صالح) اهم، وأفاد أن ابن منده رواه -أيضا - ، وقال: (غريب) اهم، وعكرمة بن عمار هو: اليمامي، وهو صدوق انفرد بأشياء لا يسشاركه فيها أحد، ومدلس (٥)، وقد صرح بالتحديث. والنضر بن محمد هو: ابسن فيها أحد، ومدلس (٥)، وقد صرح بالتحديث. والنضر بن محمد هو: ابسن

<sup>(</sup>١) (٤/ ٣٤-٥٥) ورقمه/ ٣٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: ابن أبي عاصم في الآحاد (٣/ ٣٠٢) ورقمه/ ١٦٨٢ عن محمد ابن مسكين (هو: أبو الحسن اليمامي)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (البغية ١/ ٤٦٠ ورقمه/ ٣٨٦) عن عبدالله بن الرومي، كلاهما عبادة بن عمر بن أبي ثابت السلولي عن عكرمة بن عمار به.

<sup>·(</sup>TV · /T) (T)

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢١٦) ت/ ١٦٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٦٤)، وتعريف أهل التقديس(ص/ ٤٢) ت/

موسى الجرشي. ولعل ابن حجر يعني بقوله المتقدم أن إسسناد الحديث صالح للاعتبار، وهو حسن لغيره بشواهده المتقدمة إذا كان الحافظ علم أن رواية مخشي بن حجير حجة، وإحساناً للظن به. وإلا فإن التوقف في الحكم على الحديث أسلم-وبالله التوفيق-.

٣٠-[٣٠] عن عمار بن ياسر- رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال... الحديث، وفيه قال: (أَلاَ لِيُبَلِّفِعِ اللهُ الْعَائِبِ).

هذا طرف حديث رواه: أبو يعلى (۱)، ورواه الطبراني في الأوسط (۲) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، كلاهما عن عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة الباهلي عن عمرو بن النعمان عن كثير أبي الفضل عن مطرف بن عبدالله ابن الشخير عن عمار به... قال الطبراني: (لا يروى هذا الحسديث عسن عمار بن ياسر إلا هذا الإسناد، تفرد به عبدالرحمن بسن عمرو بسن عمار بن ياسر إلا هذا الإسناد، تفرد به عبدالرحمن بسن عمرو بسن حبلة) اهسد. وعبدالرحمن هذا قال فيه أبو حاتم (۳): (كتبت عنه بالبصرة، وكان يكذب، فضربت على حديثه)، وقال السدارقطني (۱): (متروك

.۸۸

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۹۶) ورقمه/ ۱۹۲۲، وفيه: عن محمد عن عبدالرحمن بن جبلة... وهو في المعجم له (ص/ ۲۷۷) ورقمه/ ۲۶۳ عن عبدالرحمن بن حبلة، وهو الصحيح. (۲) (۲/ ۳۸۰) ورقمه/ ۵۸۱۸.

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٢٦٧) ت/ ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) كما في: الضعفاء لابن الجوزي(٢/ ٩٨) ت/ ١٨٨٧.

الحديث، يضع الحديث)، وذكره سبط ابن العجمي (1)، وابن عراق (۲)، في الوضاعين. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، والأوسط، ثم قال: (وفيه من لم أعرف) اهس، ورجاله في الأوسط معروفون، وأحاديث عمار بن ياسر من المعجم الكبير لم تسزل مفقودة – فيما أعلم –. والحديث من هذا الوجه: موضوع.

وتقدم الحديث من طرق تغني عن طريقه. وهو حديث متواتر، نــص على تواتره جماعة من أهل العلم (١٤). وكثير أبو الفضل في الإسناد هو: ابن يسار. وعمرو بن النعمان هو: الباهلي، البصري، متكلم فيه (٥٠).

٣١-[٣١] عن سرّاء ابنة نبهان-رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع... فذكرت خطبته، وفيها قال: (أَلاَ فَلْيَبَلَغ أَدْنَاكُمْ أَقْصَاكُم).

هذا طرف حديث رواه: الطبراني في الكبير (١)، وفي الأوسط (٧) عن أبي مسلم الكشي عن أبي عاصم عن ربيعة بن عبدالرحمن بن حصن

الكشف الحثيث(ص/ ١٦٤) ت/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) تتريه الشريعة(١/ ٧٨) ت/ ١٤٩.

<sup>(7) (7/ 957).</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر: نظم المتناثر للكتابي (ص/ ٤٣) رقم/ ٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٦٧) ت/ ٤٤٥٩، والمغني (٢/ ٤٩٠) ت/ ٤٧١٧، والتقريب (ص/ ٧٤٦) ت/ ١٥٨٠.

<sup>(</sup>٦) (۲٤/ ۳۰۷–۳۰۸) ورقمه/ ۷۷۷.

<sup>(</sup>٧) (٣/ ٢١٥-٢١٦) ورقمه/ ٢٤٥١، ورواه من طريقه: المزي في تمذيبه(٩/ ١٢٣-١٢٢).

الغنوي<sup>(۱)</sup> عن سرّاء به... قال في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن سراء بنت نبهان إلاّ بهذا الإسناد، تفرد به أبو عاصم) اهد. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الأوسط فحسب، وقال: (ورجاله ثقات) اهد. وفيه: ربيعة بن عبدالرحمن الغنوي، لم يدكر المدزي<sup>(۱)</sup> في الرواة عنه إلاّ أبا عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل -، وتسرجم لله البخاري<sup>(1)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(0)</sup>، ولم يذكرا فيه حرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(1)</sup>، ولم يتابع - فيما أعلم -، وهذا لا يكفيه لمعرف ابن حبان في الثقريب<sup>(۱)</sup>؛ (فيه حهالة) اهد، وقال ابن حجر في التقريب<sup>(۱)</sup>؛ (فيه حهالة) اهد، وقال ابن عجر في التقريب<sup>(۱)</sup>؛ (مقبول) - يعني: إذا توبع، وإلاّ فلين الحديث، كما هو اصطلاحه. و لم أرّ من تابعه عليه من هذا الوجه - ... فالإسناد: ضعيف (۱)، مع علوه، والمتن:

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: البخاري في خلق أفعال العباد(ص/ ۲۰-۵)عن أبي عاصم عن ربيعة به. ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى(٨/ ٣١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد(٦/ ٩٢) ورقمه/ ٣٣٠٥، وبحشل في تأريخ واسط(ص/ ٢٤٤)، وابن خزيمة في صحيحه(٤/ ٣٣٦٨) ورقمه/ ٢٩٧٧، وأبو نعيم في المعرفة(٦/ ٣٣٦٨) ورقمه/ ٢٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى(٥/ ١٥١)، وغيرهم، كلهم من طرق عن أبي عاصم به.

<sup>(1) (7/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>٣) تمذيب الكمال (٩/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٣/ ٢٨٧) ت/ ٩٧٧.

<sup>(</sup>٥) الحرح والتعديل (٣/ ٤٧٥) ت/ ٢١٣٠.

<sup>(5) (3/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>٧) الميزان (٢/ ٢٣٤) ت/ ٢٧٥٢.

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۳۲۲) ت/ ۱۹۲۰.

منكر، إذ المحفوظ فيه: (فليبلغ الشاهد الغائب) - كما مضى -. واسم أبي مسلم الكشي - شيخ الطبراني -: إبراهيم بن عبدالله.

♦وسيأتي في هذا المعنى: حديث زهير بن الأقمر عن رجل من الأزد له صحبة قال: لقد رأيت رسول الله —صلى الله عليه وسلم— واضعه [ يعنى: الحسن ] على حبوته، يقول: (من أحبني فليحبه، فليبلغ السشاهد الغائب)، وهو حديث صحيح، رواه: الإمام أحمد—رحمه الله—(١).

صلى الله عليه وسلم - قال: (يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِئَام (٢) مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ: صلى الله عليه وسلم - ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَتَحُ فَيْكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحَ عَلَيْه (٣). ثم يأيّ زمان، فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فيقال: فيكم من الله عليه وسلم - ؟ فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فيقال: نعم، فيفتح. شم يأتي زمان، فيقال: نعم، فيفتح.

<sup>(</sup>١) سيأتي في فضائل: الحسن، برقم/ ١٣٦٢.

<sup>(</sup>٢)-بكسر الفاء، ويجوز فتحها، ثم تحتانية بممزة، ويجوز تسهيلها- أي: جماعة من الناس.

انظر: شرح السنة للبغوي(١٤/ ٧٤)، وجامع الأصول(٨/ ٥٥٢)، والتوضيح(٢/ ٤٤٥)، والفتح(٦/ ١٠٥)، (٧/ ٧).

 <sup>(</sup>٣) وسوف يأتي في الحديث عقب هذا، حديث جابر بن عبدالله -رضي الله
 عنهما- يرفعه: (هل فيكم أحد صحب محمداً، فتستنصرون به، فتنصروا)؟

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup>-واللفظ له في كتاب الجهاد-، ومسلم<sup>(۱)</sup>، والترمذي<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۱)</sup>، كلهم من طرق عن سفيان (هو: ابن عيينة)<sup>(۱)</sup> عن عمرو (هو: ابن دينار): سمعت جابر بن عبدالله

- (٢) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم) ٤/ ١٩٦٢ ورقمه/ ٢٥٣٢ عن زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي، كلاهما عن سفيان به.
- (٣) عزاه إليه: ابن الأثير في حامع الأصول(٨/ ٥٥١) ورقمه/ ٦٣٦٠، و لم أره فيه
   بعد، أو أنه في بعض نسخ الترمذي دون بعض.
- (٤) (١٧/ ٩٢- ٩٤) ورقمه/ ١١٠٤١ عن سفيان به، بنحو حديث أبي الزبير عن حابر به-وسيأتي- إلاّ أنه ليس فيه زيادة البعث الرابع في آخره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
- (°) (۲/ ۲۹۳) ورقمه/ ۹۷٤ عن زهير بن حرب به، بنحو حديث عبدالله بن محمد عن سفيان.
- (٦) والحديث عن سفيان رواه-أيضاً-: الحميدي في مسنده (٢/ ٣٢٨) ورقمه / ٧٤٣ عنه به، بنحوه. ورواه من طريقه: أبو نعيم في المعرفة (١/ ١٣٢–١٣٣) ورقمه / ٣٦٩ ورقمه / ١٣٦١) ورقمه / ٣٩٩ الراهيم بن بشار عن ورقمه / ١٩٦١) بسنده عن إبراهيم بن بشار عن سفيان به.

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الجهاد، باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب) ٦/ ورقمه/ ٢٨٩٧ عن عبدالله بن محمد (هو: المسندي)، و في (كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) ٦/ ٢٠٧ ورقمه/ ٢٥٩٤ عن قتيبة بن سعيد، و في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبي عن النبي الله وروايته في كتاب: المناقب على بن عبدالله (هو: المديني)، ثلاثتهم عن سفيان به. وروايته في كتاب: المناقب مختصرة، ليس فيها إلا ذكر طبقتين فقط. ومن طريقه في كتاب فضائل الصحابة: البغوي في شرح السنة (١٤ / ٣٧) ورقمه / ٢٨٦٤، وقال: (هذا حديث متفق على صحته) اهد.

الأنصاري-رضي الله عنهما-: حدثنا أبو سعيد الخدري به... وفي لفط حديث مسلم: (فيكم من رأى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-)؟

ورواه: مسلم (۱)-أيضاً - من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: زعم أبو سعيد قال:... فذكره، بنحوه. وزاد في آخره: (... ثم يُبعث البعث الرابع، فيُقال: انظروا، هل ترون فيهم أحداً رأى من رأى أحداً رأى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيوجد الرجل، فيفتح لهم به)اهد. وابن جريج هو: عبدالملك بن عبدالعزيز، وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم، وهما ثقتان (۱)، إلا أهما يدلسان، عدهما الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين (۱)، وتمييزها: (من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ... )، ثم مثل لها بأبي الزبير (۱). و لم أقف على أهما صرحا بالسماع في شيء من كتب الحديث، ولكن عنعنتهما في الصحيحين محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى (۱) -على ما هو الحق-.

به .

<sup>(</sup>١) (١/ ١٩٦٢) عن سعيد بن يجيى بن سعيد الأموي عن أبيه: حدثنا ابن جريج

 <sup>(</sup>۲) انظر: التقریب (ص/ ۱۲۶) ت/ ۱۲۲۱، و (ص/ ۸۹۵) ت/ ۱۳۳۱ على التوالى.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات المدلسين(ص/ ٤١) ت/ ٨٣، و(ص/ ٤٥) ت/ ١٠١ على التوالى-كذلك-.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه (ص/ ١٣).

 <sup>(</sup>٥) انظر: التقريب للنووي(١/ ٢٣٠)، والنكت لابن حجر(٢/ ١٣٤-١٣٦)،
 والتدليس للدميني (ص/ ١٢٧، وما بعدها).

وأعل الحافظ في الفتح<sup>(۱)</sup> هذه الزيادة بالشذوذ ؛ لأن أكثر الروايات مقتصرة على الثلاثة، وهو وجيه. وقد رواه القطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد<sup>(۲)</sup> بسنده عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به، دولها. وسائر الحديث صحيح، لا علة له<sup>(۳)</sup>.

صلى الله عليه وسلم - قال: (لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْرُجُ الجيشَ مِنْ صلى الله عليه وسلم - قال: (لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْرُجُ الجيشَ مِنْ جيوشِهمْ، فيُقالَ: هلْ فيكُمْ أحدٌ صَحِبَ محمَّداً، فتَسْتنصرونَ بسه، فتُنصروا؟ ثمّ يُقالُ: هَلْ فيكُمْ مَنْ صَحِبَ محمَّداً، فيُقسالُ: لاَ. فمَسَنْ صَحِبَ أصْحابَه؟ فلُو صَحِبَ أصْحابَه؟ فلُو صَحِبَ أصْحابَه؟ فلُو سَعُوا به منْ ورَاء البَحْر لأتَوْه).

رواه: أبو يعلى (١) عن عقبة عن يونس-وهـذا لفظـه-، ورواه (٥)-أيضا- عن ابن نمير عن محاضر، كلاهما عن سليمان الأعمش (٦) عـن أبي سفيان عنه به... وأبو سفيان هو: طلحة بن نـافع الواسـطي. وهـو،

<sup>.(</sup>Y /Y) (1)

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٤/٤-٥١٤) ورقمه/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١ / ١٣٢٧) ورقمه/ ٨٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٣٢) ورقمه/ ٢١٨٢.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠٠١- ٢٠١) ورقمه/ ٢٣٠٦، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه-أيضاً- أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده(كما في: المطالب العالية ٩/ ٣٧٩-٣٨٩ ورقمه/ ٤٦٠٩)، وعبد بن حميد في مسنده(المنتخب ص/ ٣١٣ ورقمه/ ٢١٦٠)، والآجري في الشريعة(٤/ ١٦٨٤-١٦٨٥) ورقمه/ ١١٦٠ كلهم عن حعفر بن عون عن الأعمش به.

والأعمش مدلسان<sup>(۱)</sup>، ولم يصرحا بالتحديث-فيما أعلى - فالإساد: ضعيف. ولا أعلم له طرقاً أخرى من هذا الوجه. وفي إسنادي أبي يعلى: عقبة هو: ابن مكرم الضبي. ويونس هو: ابن بكير الشيباني، فيه ضعف. ومحاضر هو: ابن المورع، قال أبو زرعة<sup>(۲)</sup>: (صدوق)، وضعفه أبو حاتم<sup>(۳)</sup>، وقال الحافظ<sup>(۱)</sup>: (صدوق له أوهام)، وقد توبعا<sup>(۱)</sup>. والحديث حسن البوصيري<sup>(۱)</sup> إسناده، وفي ذلك نظر؛ لما تقدم.

وتقدم (٧) ما يشهد لهذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري - الله المعناه عند البخاري، ومسلم في صحيحيهما، هو به: حسن لغيره - والله الموفق -.

٣٥-٣٤ عن أبي سعيد الخدري - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذكرها: (لا تَسسُبُوا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِي، فإنْ أحدَكُمْ لَو أَنفقَ مثلَ أُحد ذهباً (^) مَا أُدركَ مُدُّ (١) أَحَدَهِمْ، ولا نصيفَه (٢)).

<sup>(</sup>۱) انظر: العلل-رواية: عبدالله-(۱/ ٣٤٢) ت/ ٢٥١٧، وتعريف أهل التقديس (ص/ ٣٩) ت/ ٧٥، و(ص/ ٣٣) ت/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل(٨/ ٤٣٧) ت/ ١٩٩٦.

<sup>(</sup>٣) كما في: الموضع المتقدم من الجرح.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٩٢٢) ت/ ٦٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) تابعهما: جعفر بن عون-كما تقدم أنفأ-.

<sup>(</sup>٦) الإتحاف (٧/ ٣٣٧) ورقمه/ ٦٩٩٧.

<sup>(</sup>۷) برقم/ ۳۲.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح(٧/ ٤٢): (زاد البرقاني في "المصافحة" من طريق أبي بكر

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم وأبو يعلى أوهذا محتصر من لفظه-، وأبو داود  $(^{\circ})$ ، والترمذي  $(^{(1)})$ ، والإمام أحمد  $(^{(1)})$ ، وأبو يعلى  $(^{(1)})$ ، كلهم من طرق عن سليمان

ابن عياش عن الأعمش: (كل يوم) قال: وهي زيادة حسنة).

(١)-بضم الميم-: ربع الصاع، ويقال: إنه مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاماً؛ ولذلك سُمى: مُدًا.

ورواه بعض أهل اللغة: (ما بلغ مَدَّ أحدهم) – بفتح الميم – يريد: الغاية، يقال: (فلان لا يبلغ مَدَّ فلان) أي: لا يلحق شأوه، ولا يُدرك غايته. –انظر: غريب الحديث للخطابي(١/ ٢٤٨)، والفتح(٧/ ٤٢).

- (٢) النصيف: النصف، أي: نصف المد. وقيل: مكيال دون المد. انظر: جامع الترمذي(٥/ ٢٥٣)، والمصدرين المتقدمين نفسيهما. وفي الحديث تقرير أفضلية الصحابة على من بعدهم، وأن جُهد المُقل منهم، واليسير من النفقة، مع ما كانوا عليه من شدة العيش والضر أفضل عند الله من الكثير الذي ينفقه من بعدهم. -انظر: شرح السنة للبغوي(١٤٤/ ٧٠)، والفتح(٧/ ٤٢).
- (٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي الو كنت متخذا خليلا") ٧/ ٢٥ ورقمه/ ٣٦٧٣ عن آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن الأعمش به، دون القصة في أوله.ورواه من طريقه: ابن عبدالبر في الاستيعاب (١/ ٤)، وابن بلبان في تحفة الصديق (ص/ ٢٤) ورقمه / ٣.
- (٤) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: النهي عن سب أصحاب النيي على ١٩٦٧ ورقمه/ ٢٥٤١ عن عثمان ابن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش به. ورواه (٤/ ١٩٦٨ عن أبي سعيد الأشج وأبي كريب (هو: محمد بن العلاء) كلاهما عن وكيع. وعن ابن المثنى وابن بشار، كلاهما عن شعبة، كلاهما (وكيع، و شعبة) عن الأعمش به، ولم يذكر لفظه، وأحال على لفظ جرير عن الأعمش، وقال: (بمثله)، وقال -أيضاً -: (وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبدالرحمن بن عوف، وخالد بن الوليد).
- (°) في (كتاب: السنّة، باب: في النهي عن سب أصحاب رسول الله على -) ه/ ورقمه/ ٢٠٥٨ عن مسدد عن أبي معاوية (هو: محمد بن خازم) عن الأعمش به،

ابن مهران الأعمش<sup>(1)</sup> عن ذكوان (وهو: أبو صالح السمان) عن أبي سعيد الخدري به... وللبخاري: (ما بلغ) بدل قوله: (ما أدرك) - في لفظ

بنحو حديث شعبة عن الأعمش.

(۱) في (كتاب: المناقب، باب: -كذا بدون ترجمة-) ٥/ ٦٥٣ ورقمه/ ٣٨٦١ عن محمود بن غيلان عن أبي داود (هو: الطيالسي) عن شعبة عن الأعمش به، بمثل حديث آدم بن أبي إياس عن شعبة. ثم ساقه عن شيخه الحسن بن الخلال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به، بنحوه. والحديث في مسند الطيالسي (٩/ ٢٩٠) ورقمه/ ٢١٨٣.

(۲) (۱۷/ ۱۷۷) ورقمه/ ۱۱۰۷۹ عن أبي معاوية، و(۱۸/ ۸۰) ورقمه/ ۱۱۰۱۹ عن وكيع، ورادا (۱۸/ ۸۰) ورقمه/ ۱۱۹۱۸ عن وكيع، ورادا (۱۸/ ۸۰) ورقمه/ ۱۱۹۰۸ عن محمد بن جعفر، وهاشم) عن (۱۵۲) ورقمه/ ۱۱۹۰۸ عن هاشم (هو: ابن القاسم)، كلاهما (ابن جعفر، وهاشم) عن شعبة، ثلاثتهم عن الأعمش به، وسنده صحيح على شرط الشيخين. وهو عن وكيع في الفضائل له -أيضاً -(۲/ ۹۰۹) ورقمه/ ۱۷۳۵، وعن أبي معاوية (۱/ ۱۱) ورقمه/ ۲، وعن هاشم ومحمد بن جعفر (۱/ ۱۱ – ۲۰) ورقمه/ ۷.

(٣) (٢/ ٣٩٦) ورقمه/ ١١٧١ عن زهير (هو: ابن حرب) عن جرير عن الأعمش به، بمثل حديث عثمان بن أبي شيبة عن جرير عند مسلم في صحيحه. وَ(٢/ ٤١١) ورقمه/ ١١٩٨ بالإسناد المتقدم نفسه، مختصرا.

(3) والحديث من طريق الأعمش رواه-أيضاً-: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب m = 1 ورقمه / 4۸۸)، وابن أبي عاصم في السنة (m = 1 ورقمه / 4۸۸) وابن أبي عاصم في السنة (m = 1 ورقمه / 40) وابن أبي شيبة في المصنف (m = 1 وابن أبي شيبة في المصنف (m = 1 ورقمه / 40) ورقمه / 50، والنسائي في الإمام أحمد (m = 1 ورقمه / 60) ورقمه / 60، والنسائي في الأمالي m = 1 ورقمه / 60، وابن حبان في صحيحه (الإحسان m = 1 ورقمه / 60، وابن حبان في صحيحه (الإحسان m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في 17)، والعشاري في فضائل أبي بكر (m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في (m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في المحمد (m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في المحمد (m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في المحمد (m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في المحمد (m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في المحمد (m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في المحمد (m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في المحمد (m = 1 ورقمه / 60، وابن عبدالواحد في المحمد (m = 1 ورقمه / 60)

مسلم-. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

ورواه: أبو يعلى (١)، والطبراني في الأوسط (٢)، وفي الصغير (٣) من طريق داود بن الزبرقان (٤) عن محمد بن جحادة (٥): سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري، فذكره، وفيه: (منا نلتم مدّ أحدهم، ولا نصيفه)... وقال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحادة عن أبي صالح إلاّ داود بن الزبرقان. ورواه الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد) اهن وفي الصغير نحوه. وهذه طريق ضعيفة جداً، فيها ابن الزبرقان، قال فيه يجيى بن معين (١): (ليس بشيء)، وقال الجوزجاني (٧): (كذاب)، وتركه: يعقوب بن شيبة (٨)، وأبو زرعة (٩)،

النهي عن سب الأصحاب (ص/ ٢٥-٢٦)، وغيرهم، كلهم من طرق عنه به.

<sup>(</sup>١) (٢/ ٣٤٢) ورقمه/ ١٠٨٧ عن زكريا بن يجيى عن داود به.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٢٩٢) ورقمه/ ٦٥٦٣ عن محمد بن أحمد الوكيعي عن محمد بن الصباح الدولابي عن داود به.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٥٢) ورقمه/ ٩٦١.

<sup>(</sup>٤) بكسر زاي، وسكون موحدة، وكسر راء، وبقاف.-المغني لابن طاهر (ص/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٥) بضم الجيم، وتخفيف المهملة. - التقريب (ص/ ٨٣٢) ت/ ٨١٨.

<sup>(</sup>٦) التأريخ–رواية: الدوري–(٢/ ١٥٢)، وفي الجرح والتعديل(٣/ ٤١٣) ت/ ١٨٨٥ عن الدوري عن ابن معين: (ليس حديثه بشيء).

<sup>(</sup>٧) أحوال الرجال (ص/ ١١١) ت/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٨) كما في: تأريخ بغداد(٨/ ٣٥٩) ت/ ٤٤٥٧.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء-رواية: البرذعي- (٢/ ٤٢٩)، وقال مرة (٢/ ٣٩١): (واهي

وغيرهما<sup>(۱)</sup>. وقال الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup>: (متروك، وكذبه الأزدي)<sup>(۱)</sup>. والحسن بن أبي جعفر في الطريق التي ذكرها الطبراني في كلامه ضعيف الحديث، تركه جماعة، وله مناكير<sup>(۱)</sup>.

ورواه: مسلم (٥)، وابن ماجه القزويين (٦)، وأبو القاسم الطبراني في

## الحديث).

(۱) انظر: تأریخ بغداد(۸/ ۳۵۷) ت/ ۶۶۵۷، والضعفاء لابن الجوزي(۲/ ۲۹۲) ت/ ۲۳۰۲.

(۲) (ص/ ۳۰۵) ت/ ۱۷۹۵.

(٣) هذا النقل عن الأزدي لم أره له فيما اطلعت عليه من كتب الجرح والتعديل،
 و لم أر من كذب ابن الزبرقان غير الجوزجاني-والله أعلم-.

(٤) التقريب(ص/ ٢٣٥) ت/ ١٢٣٢، وانظر: التأريخ الكبير للبحاري (٢/ ٢٨٨) ت/ ٢٥٠٠، والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص/ ١٧٠) ت/ ١٥٥، والتقريب (ص/ ٢٣٥) ت/ ١٣٣٢.

(٥) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة) ٤/ ١٩٦٧ ورقمه/ ٢٥٤٠ عن يجيى بن يجيى التميمي وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء (أبي كريب) ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش به.

(٦) في المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله على -، فضائل أهل بدر) ١/ ٥٥ ورقمه / ١٦١ عن علي بن محمد عن وكيع، وعن محمد بن الصباح عن جرير، وعن أبي كريب عن أبي معاوية، ثلاثتهم (وكيع، وجرير، وأبو معاوية) عن الأعمش به. وأشار الحافظ في الفتح(٧/ ٤٣-٤٤) إلى أنه وقع اختلاف في بعض نسخ سنن ابن ماجه، ففي بعضها: عن أبي هريرة، وفي بعض النسخ القليمة المتقنة: عن أبي سعيد، وذكر أن هذا هو المحفوظ، ثم قال: (واحتمال كون الحديث عند أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة - فلما كان أبي سعيد وأبي هريرة - هميعاً - مستبعد، إذ لو كان كذلك لجمعهما - ولو مرة - فلما كان غالب ما وُجد عنه ذكر أبي سعيد، دون ذكر أبي هريرة دلّ على أن في قول من قال: "عن أبي هريرة" شذّوذاً - والله أعلم -). وانظر: تحفة الأشراف للمزي (٣/ ٣٤٣ -

الأوسط (١) كلهم من طرق عن الأعمش، ورواه: البيزار (٢)من طريق عاصم (هو: ابن أبي النجود)، كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة به، بنحو حديث أبي سعيد الخدري-رضى الله عنهما-.

وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هالح عن أبي هريرة إلا وائدة، ولا عن زائدة إلا حسين بن على)اهـــ.

وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عــن أبي هريرة إلا زيد، ورواه شعبة، وأصحاب الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد)اهـــ.

.( 4 2 2

والحديث بذكر أبي سعيد وأبي هريرة-جميعاً - ذكره المزي في تحفة الأشراف (٣/ ٣٤)، قال: (ورواه أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عنهما-جميعا-)اه... وأخرجه من هذه الطريق: القطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد (١/ ٣٦٥) ورقمه/ ٣٤٥ عن محمد بن محمد (هو: الواسطي)عن شيبان بن فروخ الأيلي عن أبي عوانة به.

قال الدارقطني في العلل(١٠/ ١٠٦): (... ورواه مسدد، وأبو كامل، وشيبان عن أبي عريرة، أو أبي سعيد) أي: على الشك-.

قال الحافظ في الفتح(٧/ ٤٤)-بعد أن ذكر هذه الرواية-: (وأبو عوانة كان يحدث من حفظه، فربما وهم، وحديثه من كتابه أثبت)اهـــ.

- (١) (١/ ٣٩٣) ورقمه/ ٦٩١ عن أحمد بن القاسم عن مخلد بن مالك عن محمد ابن سلمة عن أبي عبدالرحيم (هو: خالد ابن أبي يزيد) عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش به. ورواه من طريقه: محمد بن عبدالواحد في النهي عن سب الأصحاب (ص/ ٢٧-٢٧).
- (٢) [٢٣٠/ الأزهرية] عن أبي كريب (وهو: محمد) ويوسف بن موسى عن الحسين بن على عن زائدة (هو: ابن قدامة) عن عاصم به.

وليس الأمر كما قال الطبراني-رحمه الله- بتفرد زيد (وهو: ابسن أبي أنيسة) بهذه الرواية عن الأعمش، فقد تابعه: أبو معاوية، ووكيع، وحرير، ثلاثتهم عن الأعمش به-كما سبق بيانه عند الحوالات إلى من رواه-.

والحديث بذكر أبي هريرة بدل أبي سعيد وهم كما جزم بذلك جماعة من الحفاظ كعلي بن المديني (۱)، وخلف الواسطي (۲)، والدارقطني وأبي مسعود، وأبي على الجياني (۱)، والنووي (۱)، والمستري (۱)، والحافظ ابن حجر (۷)، والألباني (۸)، وغيرهم.

ورواه عاصم (وهو: ابن بهدلة) عن أبي صالح، بمثل الرواية المتقدمة عن الأعمش عنه-أي: من حديث أبي هريرة-... أحرج روايته: البـزار في مسنده (۹) من طريق حسين بن علي (وهو الجعفي) (۱۰) عن زائدة (وهـو:

<sup>(</sup>١) في العلل له (ص/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) كما في: الفتح (٧/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) في العلل له(١٠/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) كما في: الفتح (٧/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) في شرح مسلم(١٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) في تحفة الأشراف (٣/ ٣٤٣-٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) في الفتح(٧/ ٤٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: تعليقه على السنة لابن أبي عاصم (٢/ ٤٦٤-٤٦٥).

<sup>(</sup>٩) كما في: كشف الأستار (٣/ ٢٩٠) ورقمه/ ٢٧٦٨ عن أبي كريب (يعني: محمد بن العلاء)، ويوسف بن موسى، كلاهما عن الحسين بن علي به.

<sup>(</sup>١٠) الحديث من طريق الجعفي رواه-أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٨٤) ورقمه/ ٢٠٤.

ابن قدامة) عن عاصم به... وقال: (لا نعلم رواه هكذا إلا زائدة، ولا عنه إلا حسين)اهــــ(١). وابن بمدلة له أوهام(٢).

قال على بن المديني في العلل<sup>(٣)</sup>: (رواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه الأعمش-يخالف عاصماً في إسناده- فرواه عن أبي صالح عن أبي سعيد... والأعمش أثبت في أبي صالح من غيره)اه...

قال الحافظ في الفتح<sup>(3)</sup>-معلقا-: (فعرف من كلامه أن من قال فيسه عن أبي صالح عن أبي هريرة فقد شذ، وكأن سبب ذلك: شهرة أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة، فيسبق إليه الوهم ممن ليس بحافظ، وأمّا الحفاظ فيميزون ذلك)اهــ(٥).

وانظر ما سيأتي (١) من حديث أبي سمعيد - ﴿ فِي فَصَائِل أَهَــل الحَديبية.

<sup>(</sup>١) وانظر: مجمع الزوائد (٩/ ١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٦/ ٣٢٠-٣٢١)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٤) ت/ ١٨٨٧، والتقريب (ص/ ٤٧١) ت/ ٣٠٧١.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ۸۰).

<sup>(</sup>ET /V) (E)

<sup>(</sup>٥) وانظر: السير (١/ ٨٢-٨٣).

<sup>(</sup>٦) برقم/ ١٦٧.

٣٦-[٣٦] عن يوسف بن عبدالله بن سلام-رضي الله عنهما- قال: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنحن حير أم من بعدنا؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (لو أنفق أحداً ذهباً مَا بلغ مُدّ أحدكُمْ، ولا نصيفَه).

وهذا الحديث رواه: الإمام أحمد (١) عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال رحال الصحيح) اهـ..

وابن لهيعة تقدم أنه عدل في نفسه إلا أنه كان يخلط، وضعفه الجمهور، واستثنى بعضهم رواية العبادلة عنه، فاحتملوها، وليس هذا منها. ثم إنه يدلس عن الضعفاء، وعده الحافظ في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين، لكنه قد صرح بالتحديث.

وبقية رجال الإسناد رجال الجماعة، بكير هو: ابن عبدالله. وحــسن هو: الأشيب.

والخلاصة: أن الإسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. والمستن: حسسن لغيره، بحديث أبي سعيد على المتقدم - آنفاً - (٣).

<sup>(</sup>١) (٣٩/ ٢٥٦) ورقمه/ ٢٣٨٣٥.

<sup>(17/10)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) برقم/ ٣٤.

٣٧-[٣٧] عن أنس بن مالك- رضي الله عنه - قال: قال السنبي- صلى الله عليه وسلم -: (دَعُوا لي أصحَابي، فوالَّذي نفسي بيده لَـو أنفقتُمْ مثلَ أحد-أو: مثلَ الجبال- ذهباً ما بلغتمْ أعمالَهُم).

رواه الإمام أحمد (١) عن أحمد بن عبدالملك عن زهير عن حميد الطويل عنه به... وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال البخاري، ومسلم عدا أحمد ابن عبدالملك، وهو: ابن واقد الحراني، ثقة، انفرد البخاري بإخراج حديثه في الصحيح، دون مسلم (٢). وفي الإسناد: عنعنة حميد وهو: ابن أبي حميد الطويل-، وهو كثير التدليس، عده الحافظ ابن حجر (٣) في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين.

وعنعنة حميد عن أنس لا تعد علة في الإسناد (ئ)، ولكن لحديثه كله السياق علة... فقد سأل ابن أبي حاتم (ف) أباه عنه من طريقه هذه عن حميد به، بلفظ: (دعوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بليغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه)، فقال: (هذا خطأ؛ إنما هو حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم - مرسل)اه، والحسن هو: البصري، وفي

<sup>(</sup>۱) (۲۱/ ۳۱۹) ورقمه/ ۱۳۸۱۲–ومن طریقه: الضیاء فی المختارة (٦/ ٣٦٦) ۲۷) ورقمه/ ۲۰٤٦، والمزي فی تمذیبه(۱۷/ ۳۲۷–۳۲۸)–.

<sup>(</sup>۲) انظر ما رقم له به ابن حجر في التقريب (ص/ ۹٤) ت/ ٦٩، وانظر: مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: تعریف أهل التقدیس (ص/ ٣٨) ت/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: التدليس للدميني (ص/ ٢٩٤-٢٩٦) ت/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) العلل(٢/ ٣٥٧) ورقمه/ ٢٥٩٠.

رواية حميد عنه كلام، لا يؤثر (١٠)... ولكن: المرسل من أنواع الصعيف. ومتنه حسن لغيره بحديثي أبي سعيد، ويوسف بن عبدالله-رضي الله عنهما- المتقدمين (٢)، بغير قوله: (أو: مثل الجبال)؛ لأن المعروف: (مثل أحد)-دون شك-.

٣٨-[٣٨] عن عبدالله بن سلام- قله قلت: يا رسول الله، خن خير، أم الذين يجيئون من بعدنا؟ قال: (لَو أَنفَقَ أَحدُهُمْ مثلَ أحد خير، أم الذين يجيئون من بعدنا؟ قال: (لَو أَنفَقَ أَحدُهُمْ مثلَ أحد خير، أم اللغَ مُدَّ أحدكُمْ، وَلا نَصيفَه).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>، وفي الأوسط<sup>(۱)</sup>-واللفظ منه- عن حجاج ابن عمران السدوسي عن سليمان بن داود المنقري عن محمد بسن عمسر الواقدي عن عبدالحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف ابن عبدالله بن سلام عن أبيه به... قال في الأوسط: (لا يسروى هذا الحديث عن عبدالله بن سلام إلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقسدي) اهساو والواقدي متروك<sup>(۱)</sup>، حدث به عنه سليمان بن داود، وهو: السشاذكوني، متروك مثله، رماه ابن معين بوضع الحديث فقد قال-في رواية ابن الجنيد

<sup>(</sup>١) انظر: قمذيب الكمال (٧/ ٥٥٩-٣٦)، والتدليس للدميني (ص/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>۲) برقم/ ۳۲، ۳۳.

<sup>(</sup>٣) (١٣/ ١٥٣-١٥٤) ورقمه/ ٣٧٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٣١٠-٣١٠) ورقمه/ ٣٥٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر: التأريخ-رواية: الدوري- (٢/ ٥٣٢)، والتأريخ الكبير للبخاري (١/ ١٧٨)، والضعفاء الصغير له(ص/ ٢١٥) ت/ ٣٣٤، والضعفاء للعقيلي (٤/ ١٠٨).

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠) وعسزاه إلى الطبراني في معجميه-الكبير والأوسط-، ثم قال: (وفي إسسنادهما الواقسدي، وهسو ضعيف) اهد، وقوله في الواقدي: (ضعيف)، وإغفاله إعلاله-أيسضا بالشاذكوني قصور؛ لأنه تساهل في الحكم. وتقدم (٩) الحديث من طريس بكير بن الأشج عن يوسف بن عبدالله بن سلام به، مرفوعاً، وهسو

<sup>(</sup>١) (ص/ ٢٨١) ت/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٣٤) ت/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٤/ ١١٥) ت/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكين (ص/ ٢٢٦) ت/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء والمتروكين(٢/ ١٨) ت/ ١٥١٧.

<sup>(</sup>٦) وانظر: تأريخ بغداد (٩/ ٤٠) ت/ ٤٦٢٧، وتذكرة الحفاظ(٢/ ٤٨٨)، والكشف الحثيث (ص/ ١٢٩) ت/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) حوادث(٢٨١-٢٩٠٠) ص/ ١٤٩، وانظر: بلغة القاصي (ص/ ١٢٩) ت/ ٢٣٩.

<sup>(1) (1/01-11).</sup> 

<sup>(</sup>٩) ورقمه/ ٣٦.

المعروف. وهو من هذا الوجه عن يوسف بن عبدالله: منكر. وفي الباب ما أغنى عنه.

٣٩-[٣٩] عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: (إِنِي فَرَطٌ لكُمْ، وأنا شَهيدٌ عَليكُم).

هذا الحديث رواه: يزيد بن أبي حبيب المصري عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزي عن عقبة بن عامر. ورواه عن يزيد جماعة: الليث بن سعد، وحيوة بن شريح المصري، ويجيى بن أيوب، وابن لهيعة، وزيد بن أبي أنيسة.

فأما حدیث اللیث فرواه: البخاری<sup>(۱)</sup>-وهذا مختصر من لفظه، ومسلم<sup>(۲)</sup> وأبو داود<sup>(۳)</sup>، والنسائی<sup>(۱)</sup>، أربعتهم عن قتیبة بن سعید، ورواه: البخاری-أیضا- عن<sup>(۰)</sup> عبدالله بن یوسف، وعن<sup>(۱)</sup> عمرو بن خالسد،

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الرقاق، باب: ما يُحذر من زهرة الدنيا) ۱ / ۲٤۸ ورقمه/ ٢٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا-難-)١٧٩٥ ورقمه/ ٢٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الجنائز، باب: الميت يعلى على قبره بعد حين) ٣/ ٥٥١ ورقمه/ ٣٢٢٣.

 <sup>(</sup>٤) في (كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهداء)٤/ ٢١-٦٢ ورقمه/ ١٩٥٤.
 وهو في السنن الكبرى له (١/ ٦٣٥) ورقمه/ ٢٠٨١.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد)٣/ ٢٤٩-٢٤٩ ورقمه/

وعن (۲) سعيد بن شرحبيل (۳)، ورواه: الإمام أحمد (۱) عن حجاج بن محمد، وَعن (۱) هاشم (۱)، ورواه: الطبراني في الكبير (۲) عن مطلب بن شعيب الأزدي عن عبدالله بن صالح (۱)، سبعتهم عنه (۱) به، أطول من هذا... وهاشم - في إسناد الإمام أحمد – هو: ابن القاسم، أبو النضر، وعبدالله بن صالح - في إسناد الطبراني – ضعيف (۱۰) – وهو متابع – .

- (٤) (۲۸/ ۲۸) ورقمه/ ۱۷۳٤٤.
- (٥) (۲۸/ ۲۱۹) ورقمه/ ۱۷۳۹۷.
- (٦) وكذا رواه: حماد بن إسحاق في تركة النبي-ﷺ- (ص/ ٥٤-٥٥) بسنده عن هاشم به.
  - (۷) (۱۷/ ۲۷۸–۲۷۹) ورقمه/ ۷۲۷.
- (٨) ورواه: ابن أبي عاصم في السنة(١/ ٣٢٨) ورقمه/ ٧٣٥، وابن عبدالبر في التمهيد (٢/ ٣٠٢)، كلاهما من طريق عبدالله بن صالح به.
- (٩) وكذا رواه: الطحاوي في شرح المعاني(١/ ٤٠٥)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٧/ ٤٧٢) ورقمه/ ٣١٩٨) بسنده عن عيسى بن حماد، والبغوي في شرح السنة(١٤/ ٠٤- ٤١) ورقمه/ ٣٨٢٣ بسنده عن عاصم بن علي، كلهم عن الليث به، وحديث بعضهم أخصر من بعض.
- (۱۰) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٨٦) ت/ ٣٩٨. وتحذيب الكمال(١٥/ ٩٨) ت/ ٣٣٣٦، ومن تكلم فيه وهو موثق (ص/ ١٠٩-١١١) ت/ ١٨٤، والتقريب(ص/

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المغازي، باب: أحد حبل يحبنا ونحبه) ٧/ ٤٣٦-٤٣٧ ورقمه/ ٥٠٨، وفي (كتاب: الرقاق، باب: في الحوض) ١١/ ٤٧٣ ورقمه/ ٢٥٩٠. ورواه من طريقه: ابن عبدالبر في التمهيد (٢١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام)٦/ ٧٠٧ ورقمه/ ٣٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) ورواه: البغوي في شرح السنة (١٤/ ٤٠-٤١) ورقمه/ ٣٨٢٣، بسنده عن ابن شرحبيل به.

وأما حديث حيوة فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدالرحيم عن زكريا بن عدي، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> عن يحيى بن آدم، كلاهما عن ابن المبارك عنه به، بلفظ: (إي بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد)... وابن المبارك هو: عبدالله.

وأما حديث يحيى بن أيوب فرواه: مسلم<sup>(٣)</sup> عن محمد بن المستنى، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(٤)</sup> عن أحمد بن زهير التستري عن محمد بن بشار، كلاهما عن وهب بن جرير عن أبيه به، بنحوه، دون قوله: (وأنا شهيد عليكم).

وأما حديث ابن لهيعة فرواه: أبو يعلى (٥) عن كامل بن طلحة، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) عن أبي يزيد القراطيسي عن عبدالله بن عبدالحكم، وساقه عن أبي حبيب يجيى بن نافع المصري عن سمعيد بن أبي مسريم، ثلاثتهم (كامل، وعبدالله، وسعيد) عنه به، بنحوه... وابن لهيعة هو: عبدالله، ضعيف، ومدلس-تقدم-، وقد صرح بالتحديث-وهو متابع-.

٥١٥) ت/ ٩٠٤٩.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد)٧/ ٤٠٤ ورقمه/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) (۲۸/ ۲۲۱) ورقمه/ ۱۷٤۰۲.

<sup>(</sup>٣) الموضع المتقدم، من صحيحه (٤/ ١٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) (١٧/ ٢٧٩) ورقمه/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٢٨٦-٢٨٧) ورقمه/ ١٧٤٨.

<sup>(</sup>٦) (١٧/ ٢٧٩) ورقمه/ ٧٦٨.

وأما حديث زيد فرواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أبي عروبة الحسين<sup>(۱)</sup> ابن محمد الحراني عن أبي المعافى محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن سلمة عن أبي عبدالرحيم عنه به، بنحوه... والحديث حسن بهذا الإسناد؛ أبو عروبة<sup>(۱)</sup>، وشيخه أبو المعاف<sup>(١)</sup> صدوقان. ومحمد بسن سلمة هو: الحراني. حدث بهذا عن خالد أبي عبدالرحيم، وهو: خالد بن أبي يزيد، حراني-أيضاً-.

٤-[٠٤] عن أنس بن مالك- رضي الله عنده أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مرت عليه جنازة، فأثنوا عليها حيراً، فقال: (وَجَبَتْ، وَجَبَتْ). ومرت عليه جنازة، فأثنوا عليها شراً، فقال: (وَجَبَتْ، وَجَبَتْ)، فقال عمر: يا رسول الله، قولك الأول: (وَجَبَتْ)، وقولك الآحر: (وَجَبَتْ)؟ قال: (أمّا الأوّلُ فَأَثنوا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقُلْتُ: وَجَبَتْ لَهُ النّارُ. وَجَبَتْ لَهُ النّارُ.
 وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ. وَأَمّا الآخَرُ فَأَثنوا عَلَيْهَا شَرًا، فَقُلْتُ: وَجَبَتْ لَهُ النّارُ.
 وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله في أَرْضه(٥).

<sup>(</sup>۱) (۱۷/ ۲۷۹-۲۸۹) ورقمه/ ۷۷۰.

<sup>(</sup>٢) ووقع في المطبوع: (الحسن)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) انظر: السير (١٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم المشتمل(ص/ ۲۷۷) ت/ ۹۸۰، والتقریب (ص/ ۹۰۰) ت/ ۲٤۱۰.

<sup>(</sup>٥) الإضافة في الحديث للتشريف. والمخاطبون بذلك هم الصحابة، رضي الله عنهم- ومن كان على صفتهم من الإيمان. وكان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يثنون على أحد إلا بالصدق، ولا يمدحون إلا بالحق، لا لشيء من أعسراض الدنيا. ومن كان ثناؤه هكذا يصح فيه هذا الحديث، وما كان مثله. انظر: الاستذكار

هذا الحديث جاء عن أنس بن مالك من عدة طرق، طريق عبدالعزيز ابن صهيب البناني البصري، وطريق ثابت بن أسلم البناني البصري، وحميد ابن أبي حميد الطويل البصري، وغيرهم.

فأما طريق عبدالعزيز بن صهيب عنه فرواها: البخاري<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۲)</sup> وهذا لفظه-، كلاهما من طريق شعبة (وهو: ابن الحجاج)<sup>(۳)</sup>، ورواها: مسلم<sup>(1)</sup>، والنسائي<sup>(۵)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم من طريق ابسن

(٨/ ٢٧٨)، والفتح (٣/ ٢٧١- ٢٧٢، ٣٧٣)، وعمدة القارئ (٨/ ١٩٤- ١٩٥).

<sup>(</sup>۱) في (باب: ثناء الناس على الميت، من كتاب: الجنائز) ٣/ ٢٧٠ ورقمه / ١٣٦٧ عن آدم (يعني: ابن أبي إياس) عن شعبة به. ورواه من طريقه: البغوي في شرح السنة (٥/ ٣٨٥) ورقمه / ١٥٠٧. والحديث من طريق آدم رواه - كذلك - البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>۲) (۲۱/ ۲۱۹) ورقمه/ ۱۲۹۳۸.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن شعبة رواه - كذلك -: أبو داود الطيالسي في مسنده (٨/ ٢٧٥) ورقمه / ٢٠٦٢، وزاد: (فمن أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار). والحديث كذا رواه: البغوي في الجعديات (١/ ٦٣٢) ورقمه / ١٤٨٩، وأبو عوانة في الجنائز من مسنده الصحيح (كما في: إتحاف المهرة ٢/ ١١٤ ورقم / ١٣٣٤)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٧/ ٢٩٢ ورقمه / ٣٠٢٣، و٧/ ٢٩٢ ورقمه / ٣٠٠٣)، والبيهقي في شرح مشكل الآثار (ورقمه / ٣٠٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٧٤ - ٥٠). كلهم من طرق عن شعبة به.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: الجنائز، باب: فيمن يثنى عليه خير أو شر من المــوتى) ٢/ ٦٥٥ ورقمه/ ٩٤٩ عن يجيى بن أيوب وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي، أربعتهم عن ابن علية به.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: الجنائز، باب: الثناء) ٤/ ٤٩ – ٥٠ ورقمه/ ١٩٣٢ عن زياد بن أيوب (وهو: أبو هاشم) عن ابن علية به. وهو في السنن الكبرى له(١/ ٦٢٩) ورقمه/

علية (واسمه: إسماعيل بن إبراهيم) (١)، كلاهما عنه (١) به... وليس فيه للبخاري التكرار في قوله: (وجبت). ولمسلم، وللإمام أحمد عن ابن علية تكرار قوله: (وجبت)، وقوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) ثلاثاً.

وأما طريق ثابت البناني عنه فرواها: البخاري (أ)، ومسلم (أ)، وابسن ماجه (1)، والإمام أحمد (٧)، وأبو يعلى (٨)، كلهم من طرق عن حمساد بسن زيد (١)، ومسلم (١) من طريق جعفر بن سليمان، والإمام أحمد (٢) من طريق

. 4 . 09

(١) (٢٠/ ٢٦٩) ورقمه/ ١٢٩٣٨ عن ابن علية به.

(۲) وكذا رواه: البغوي في الجعديات (١/ ٦٣٣) ورقمه/ ١٤٩١ بسنده عن ابن
 علية به.

(٣) والحديث رواه - أيضاً -: البغوي في الجعديات (١/ ٦٣٣) ورقمه / ١٤٩٠ عن حده وشحاع، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٤٥) ورقمه / ١، ثلاثتهم عن هشيم بن بشير، ورواه: الطحاوي في شرح المشكل (ورقمه / ٣٣٠٤)، وابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٢٧٨) من طريق عبدالوارث بن سعيد، كلاهما عن عبدالعزيز بن صهيب بسه، بنحوه.

(٤) في (كتاب: الهبة، باب: تعديل كم يجوز) ٥/ ٢٩٩ ورقمـــه/ ٢٦٤٢ عـــن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به.

(٥) الموضع السابق من صحيحه (٢/ ٢٥٦) عن أبي الربيع الزهراني (واسمه: سليمان بن داود) عن ابن زيد به.

(٦) في (كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الثناء على الميست) ١/ ٤٧٨ ورقمــه/ ١٤٩١ عن أحمد بن عبدة عن ابن زيد به.

(٧) (۲۰ / ۲۰۱) ورقمه/ ۱۲۹۳۹ عن يونس بن محمد عن ابن زيد به.

(٨) (٦/ ٩٤) ورقمه/ ٣٣٥٢ عن أبي الربيع الزهراني عن ابن زيد به.

(٩) ورواه- أيضاً-: عبد بن حميد في مــسنده (المنتخــب ص/ ٤٠٦ ورقمــه/

طريق معمر (هو: ابن راشد)، ومن طريق<sup>(۳)</sup> سليمان (وهو: ابن المغيرة القيسي)، ومن طريق<sup>(٤)</sup> حماد بن سلمة، ومن طريق ابن سلمة رواها أيضاً: أبو يعلى<sup>(٥)</sup>-، أربعتهم عنه به، بنحوه... وللبخاري، وللإمام أحمد، ولأبي يعلى من حديث ابن زيد: (شهادة القوم. المؤمنون شهداء الله في الأرض).

وأما طريق حميد الطويل عنه فرواها: الترمذي (١)، وأبــو يعلـــى (٧)، كلاهما من طريق يزيد بن هارون، والإمام أحمد (١) عن يحيى بن ســعيد،

١٣٨٢)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٧/ ٢٩٤ ورقمه/ ٣٠٢٥)، والبيهة عن السنن الكبرى (١٠/ ٢٠١)، كلهم من طرق عن حماد بن زيد به.

(۱) الموضع المتقدم من صحيحه (۲/ ۲۰۱) عن يجيى بن يجيى عن جعفر به. وكذا رواه: أبو نعيم في الحلية (٦/ ۲۹۱) بسنده عن جعفر به.

(۲) (۲, ۲/ ۳۳۷) ورقمه/ ۱۳،۳۹ عن عبدالرازق (هو: الصنعاني) عن معمر به. والحديث في جامع معمر (۱/ ٤٥٠) ورقمه/ ۱۹۹۷. وكذا رواه: البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٧٥)، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٣٨٦) ورقمه/ ١٥٠٨، كلاهما من طريق عبدالرزاق به.

(٣) (٢٠/ ٤٢٥) ورقمه/ ١٣٢٠٣ عن عبدالصمد (يعني: ابن عبدالوارث) عــن سليمان به.

(٤) (١١/ ١٩٣) ورقمه/ ١٣٥٧٢ عن عفان (وهو: الصفار) عن حماد به.

(٥) (٦/ ٩٥) ورقمه/ ٣٣٥٣ عن هدبة بن خالد عن حماد به. والحديث من طريق حماد بن سلمة رواه- أيضاً-: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/ ٤٠١ ورقمــه/ ١٣٥٧).

(٦) في (كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الثناء الحسن على الميت) ٣/ ٣٧٣ ورقمه/ ١٠٥٨ عن أحمد بن منبع عن يزيد به.

(٧) (٦/ ٥٥٧) ورقمه/ ٢٥٨٥.

وأبو يعلى (٢) من طريق حالد (يعني: ابن عبدالله الواسطي)، ثلاثتهم عنه (٣) به، بنحوه، غير أنه ليس فيه للترمذي إلا من أثني عليها حيراً، وقال: (حديث حسن صحيح) اهد، وللإمام أحمد: فقيل لها حيراً، وتتابعت الألسن لها بالخير، ثم مرت جنازة أخرى فقالوا لها شراً، وتتابعت الألسن لها بالشر. والحديث صحيح من هذا الوجه، إساداه عند الترمذي، فا بالشر. والحديث صحيح من هذا الوجه، إساداه عند الترمذي، والإمام أحمد على شرط الشيخين، وإسناد أبي يعلى على شرط مسلم ؛ فيه: وهب (وهو: ابن بقية الواسطي) انفرد مسلم بالرواية له (٤).

وللحديث طريق رابعة عن أنس بن مالك، رواها: الحارث بن أبي أسامة في عواليه (٥) عن يعلى عن عبدالحكم عنه به، بنحوه... ويعلى هو: ابن عباد الكلابي، ضعفه الدّارقطني (١)، والذهبي (٧). وشيخه هو: عبدالحكم ابن عبدالله ويقال: ابن زياد – البصري، قال أبو حاتم (٨)، والبخاري (١)؛ (منكر الحديث)، زاد أبو حاتم: (ضعيف الحديث). وذكره: أبو زرعة (١)،

<sup>(</sup>۱) (۲۰/ ۲۱۰ - ۲۱۲) ورقمه/ ۱۲۸۳۷.

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٤٠٤) ورقمه/ ٣٧٦٠ عن وهب (هو: ابن بقية الواسطى) عن خالد به.

<sup>(</sup>٣) وكذلك رواه: الطحاوي في شرح المشكل (ورقمه/ ٣٣٠١) وابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٢٧٨)، كلاهما من طريق حميد به.

<sup>(</sup>٤) انظر: التقريب (ص/ ١٠٤٣) ت/ ٢٥١٩.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٣٩) ورقمها / ٣٢.

<sup>(</sup>٦) كما في: الميزان (٦/ ١٣١) ت/ ٩٨٣٦، غير أنه وقع في المطبوع منه: (ابـــن عبادة). وهو على الصواب في لسان الميزان (٦/ ٣١٣) ت/ ١١٢٦.

<sup>(</sup>٧) المغني (٢/ ٧٦٠) ت/ ٧٢٠٩.

<sup>(</sup>٨) كما في: الجرح (٦/ ٣٥) ت/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء الصغير (ص/ ١٦٠) ت/ ٢٤٢.

زرعة (۱)، والعقيلي (۲)، وابن حبان (۱)، وابن عدي (۱)، وغيرهم في الضعفاء، قال ابن حبان: (كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه) اهـ، وقال أبو نعيم (۱): (روى عن أنس نسخة منكرة، لا شيء)... فحديثه عن أنس منكر من هذا الوجه، وفيما ثبت من الطرق عن أنس غنية عن طريقـه- ولله الحمد-.

وطريق خامسة رواها: الحاكم في المستدرك (٢) بسنده عن الحسن بن سلام، وبيبى في حزئها (٧) بسندها عن أبي حعفر محمد بن عبدالله بسن المنادي، والضياء في المختارة (٨) بسنده عن فضل الأعرج، كلهم عن يونس ابن محمد المؤدب عن حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أبيه به بلفظ: كنت قاعداً مع النبي صلى الله عليه وسلم - فمر بجنازة، فقال: (مَا هَذه الجَنَازَة)؟ قالوا: حنازة فلاني الفلان، كان يجب الله، ورسوله، ويعمل بطاعة الله، ويسعى فيها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : (وَجَبَت، وَجَبَت، وَجَبَت، ومر بجنازة أخرى، قالوا: حنازة فلان الفلان، كان يبعض الله، ورسوله، ويعمل بمعصية الله، ويسعى فيها.

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٢/ ٦٣٧) ت/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٣/ ١٠٥) ت/ ١٠٧٩.

<sup>(</sup>٣) المحروحين (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (ص/ ١٠٦) ت/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) (١/ ٣٧٧)، وعنه: البيهقي في الشعب (٧/ ٢٢) ورقمه/ ٩٣١٨.

<sup>(</sup>٧) (ص/ ٧٩) ورقمه/ ١٠٩، ورواه من طريقها: الضياء في المحتارة (٧/ ٢٥١-٢٥٢) ورقمه/ ٢٦٩٨.

<sup>(</sup>٨) (٧/ ٢٥٠ - ٢٥١) ورقمه/ ٢٦٩٧.

فقال: (وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ). فقالوا: يا رسول الله، قولك في الجنازة، والثناء عليها، أثني على الأول حير، وعلى الآخر شر، فقلت فيها: (وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ). فقال: (نَعَمْ، يَا أَبَا بَكُر، إِنَّ للهُ مَلائِكَة تَنْطَقُ عَلَى السِنَة بَنِي آدَمَ بِمَا فِي المَرْءِ مِنْ الْخَيْرِ، وَالشَّرِّ). هـ نا حديث على السنَة بَنِي آدَمَ بِمَا فِي المَرْءِ مِنْ الْخَيْرِ، وَالشَرِّ). هـ الحاكم، وقال عقبه: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه الحاكم، وقال عقبه: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هذا اللفظ)اهـ، ووافقه الذهبي في التلخيص (١١)، والإسناد حسن (٢١)؛ فيه حرب بن ميمون، وهو: الأنصاري، أبو الخطاب البصري الأكبر، مولى النضر بن أنس، وهو صدوق (٣)، وثقه الذهبي أله والحسن بسن سلام المذكور في إسناد الحاكم هو: أبو على البغدادي السواق.

وللحديث لفظ نحو هذا المتقدم آنفاً أخصر منه، أورده الهيثمي في محمع الزوائد<sup>(٥)</sup> عن البزار، وقال: (رجاله رجال الصحيح)اه، ولم أقف عليه في مسند أنس بن مالك من المخطوط بعد- والله المستعان-.

<sup>(1) (1/</sup> ۲۷۷).

 <sup>(</sup>٢) والحاكم يتساهل في الحكم على الأحاديث. وتلخيص الذهبي لكتابـــه ذكـــر
 الذهبي نفسه أنه يعوزه العمل، والتحرير. والحظ هذا في النظائر الآتية في البحث.

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ ۱۸)، والسير (۱۷/ ۱۷۵–۱۷۰)، والنكت لابن حجر (۱/ ۳۱۲، وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذیب الکمال (٥/ ٥٣٠ - ٥٣٨) ت/ ١١٦٥، ١١٦٠، والتقریب (ص/ ٢٢٨) ت/ ١١٧٨.

<sup>(</sup>٤) الكاشف(١/ ٣١٧) ورقمه/ ٩٧٢.

<sup>.(0 / (0)</sup> 

النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وَجَبَتْ). ثم مروا بجنازة أخرى، فأثنوا عليها شراً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وَجَبَتْ). قالوا: يا رسول الله، قولك الأولى، والأخرى: (وَجَبَتْ)؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المَلاَثكَةُ شُهَدَاءُ الله في الأرض).

هذا الحديث جاء عن أبي هريرة من طرق عدة، طريق عامر بن سعد البجلي الكوفي، وطريق أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عسوف الزهري، وطريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، وطريق ربيعة بن كلثوم البصري عن شيخ من أهل المدينة يكني أبا أيوب، وغيرهم.

فأما طريق عامر بن سعد البحلي عنه فرواها: أبو داود (۱)، والنسائي (7) وهذا حديثه -، كلاهما من طريق شعبة (هو: ابن الحجاج)، والإمام أحمد (7) من طريق سفيان (يعني: الثوري) ومسعر (وهو: ابن كدام)، ورواه - مرة (7) من طريق سفيان - وحده -، ثلاثتهم عن إبراهيم ابن عامر (وهو: ابن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي) (7) عنه به ...

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الجنائز، باب: في الثناء على الميست) ٣/ ٥٥٦- ٥٥٧ ورقمــه/ ٣٢٣٣ عن حفص بن عمر عن شعبة به.

<sup>(</sup>۲) في (كتاب الجنائز، باب الثناء) ٤/ ٥٠ ورقمه/ ١٩٣٣ عن محمد بن بشار عن هشام بن عبدالملك عن شعبة به. وهو في السنن الكبرى له(١/ ٢٠٩) ورقمه/ ٢٠٦٠. (٣) (١٦/ ٦٩) ورقمه/ ١٠٠١ عن وكيع عن سفيان ومسعر به.

<sup>(</sup>٤) (١٦/ ٩٨ - ٩٩) ورقمه/ ١٠٠٧٦ عن عبدالرحمن (هو: ابن مهدي) عسن سفيان به.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٤٦) ورقمه/ ٦، وإسحاق بــن

ولأبي داود: (إن بعضكم على بعض شهداء)، وسكت عنه، فهو صالح عنده. وفي حديث الإمام أحمد من طريق سفيان، ومسعر: (قال سفيان: عن عامر بن سعد. وقال مسعر: أظنه عن عامر بن سعد)اه، وهو عن عامر بن سعد لا شك فيه، ورحم الله مسعراً على تثبته، واحتياطه رحمة واسعة. وللإمام أحمد من حديث سفيان - وحده -: (أنتم شهداء بعضكم على بعض).

ورجال أسانيد الحديث من هذا الوجه ثقات كلهم عدا عسامر بسن سعد البحلي، روى عنه جماعة (۱). وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات (۲) و لم يتابع فيما أعلمه –. وترجم له ابن أبي حاتم (۱۱)، ومغلطاي (۱۹)، وابسن حجر في التهذيب (۱۹)، وغيرهم، و لم يذكروا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وقال ابن حجر لما ذكره في التقريب (۱۱): (مقبول) اهد، يعني: حيث يتسابع و إلا فلين الحديث – كما هو اصطلاحه –، وقد توبع عامر بن سعد في روايسة هذا الحديث، و الإسناد من طريقه فيه ضعف، وهو حسن لغيره عتابعاته،

راهویه فی مسنده (۱/ ۳۵۳) ورقمه/ ۳۵۷، کلاهما من طریق إبراهیم بن عامر به.

<sup>(</sup>١) انظر: طبقة تلاميذه في تمذيب الكمال- مثلاً- (١٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>Y) (O/ PAI).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ٣٢١) ت/ ١٧٩٥.

<sup>(</sup>٤) إكمال تمذيب الكمال (٧/ ١٢٨) ت/ ٢٦٥٢.

<sup>.(77/0)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) (ص/ ٤٧٥) ت/ ٣١٠٧.

وقال الألباني- وقد أورد الحديث في صحيحي سنن أبي داود<sup>(۱)</sup>، والنسائي<sup>(۲)</sup>: (صحيح)اه، يعني: بشواهده.

وأما طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عنه فرواها: ابن ماجه (۱) والإمام أحمد (٤) وأبو يعلى (٥) ثلاثتهم من طرق عن محمد بن عمرو (وهو: ابن علقمة الليثي) (١) عنه به، بنحوه، وليس فيه ذكر الملائكة... قال البوصيري (٧) في إسناد ابن ماجه-: (صحيح، رجاله محتج هم في الصحيحين) اهر ورجال الإسناد ثقات كلهم عدا محمد بن عمرو بن علقمة فإن في حفظه شيئاً، روى له البحاري مقروناً، ومسلم في المتابعات (٨). وهو لا بأس به، والحديث حسن من طريقه، أورده الألباني

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۲۲- ۲۲۲) ورقمه/ ۲۷۷۰.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ٤١٦) ورقمه/ ١٨٢٥.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الثناء على الميــت) ١/ ٤٧٨ ورقمــه/ ١٤٩٢ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن محمد بن عمرو به.

<sup>(</sup>٤) (١٦/ ١١٥ - ٥١٣) ورقمه/ ٢٥٥٧ عن يعلى (هو: ابن عبيد)، ويزيد (وهو: ابن هارون)، و (١٦/ ٢٨٧) ورقمه/ ١٠٤٧١ عسن يزيد وحسده، و (١٦/ ٢٨٧) ورقمه/ ٢٨٧ - ٤٨٨) ورقمه/ ١٠٨٣٦ عن محمد بن عبيد (وهو: الطنافسي)، كلهم عن محمد ابن عمرو به. والحديث من طريق الطنافسي رواه - كذلك -: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٧/ ٢٩٣ ورقمه/ ٣٠٢٤).

<sup>(</sup>٥) (١٠/ ٣٨٢) ورقمه/ ٥٩٧٩ عن وهب (يعني: ابن قتيبة الواسطي) عن خالد (هو: ابن عبدالله الواسطي) عن محمد بن عمرو به.

<sup>(</sup>٦) وكذا رواه: ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٤٦) ورقمه/ ٣، وهناد في الزهد (ص/ ٢٢٢) ورقمه/ ٣٦٧، كلاهما من طرق عن محمد بن عمرو به.

<sup>(</sup>٧) مصباح الزجاجة (٣٠/٢) ورقمه/٥٣٧ طبعة الكشناوي.

<sup>(</sup>٨) كما في: قمذيب الكمال (٢٦/ ٢١٨) ت/ ٥٥١٣.

في صحيح سنن ابن ماجه (۱)، وقال: (صحيح)اهـ، يعني: بــشواهده-كذلك-.

وأما طريق سعيد المقبري عنه فرواها: أبو يعلى (٢) بسنده عن عبدالله ابن نافع (هو: الصائغ)، والطبراني في الأوسط (٣) بسسنده عسن القعيبي (واسمه: عبدالله بن مسلمة)، كلاهما عن عبدالله بن عمر (وهو: العمري) عنه به، بنحو حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، وزاد الطبراني في حديث بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -: "أنستم شهداء الله في بعد قول رسول الله عيراً، وإن شئتم شراً)... والعمري ضعيف الحديث الأرض": (إن شئتم خيراً، وإن شئتم شراً)... والعمري ضعيف الحديث (أن من زاده في الحديث منكر، لم يرد - فيما أعلم - إلا مسن طريق ... وعبدالله بن نافع - في إسناد أبي يعلى - في حفظه شيء (٥)، وهو متابع.

وأما طريق ربيعة بن كلثوم عن شيخ من أهل المدينة يكني أبا أيــوب عنه فرواها: الطبراني في الأوسط<sup>(1)</sup> بسنده عن مسلم بن إبراهيم (وهــو:

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۵۰) ورقعه/ ۱۲۱۲.

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ٤٤٢) ورقمه/ ٢٥٦٩.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٤٩) ورقمه/ ٢٥٣٤ عن أبي مسلم (يعني: إبراهيم بن عبدالله الكشي) عن القعني به. وقال: (لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن عمر إلا القعنبي)اهـ، وطريق أبي يعلى ترد عليه.

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (ص/ ١٣٣) ت/ ١٨٨، والضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٨٠)، وتأريخ بغداد(١٠/ ١٩) ت/ ٥١٣٥، والضعفاء لابن الجوزي (٢/ ١٣٣) ت/ ٢٠٨٠، والتقريب (ص/ ٢٨٥) ت/ ٣٥١٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: التأريخ الصغير للبخاري (٢/ ٢٨٢)، والجرح والتعديل (٥/ ١٨٤)
 ١٨٤) ت/ ٥٦٨، والثقات لابن حبان (٨/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) (٣/ ٢٥٠- ٢٥١) ورقمه/ ٢٥٣٦ عن أبي مسلم عن مسلم بن إبراهيم به.

الفراهيدي) عنه به، بنحوه، مطولاً، وفيه: (أيّ بأخيكم فسشهدتم بمساهدتم، فوجبت شهدتم، فوجبت شهدتم. ثم أيّ بأخيكم فشهدتم بما شهدتم، فوجبت شهادتكم. وأنتم شهداء الله في الأرض بعضكم على بعض)... قسال شهادتكم. وأنتم شهداء الله في الأرض بعضكم على بعض)... قسال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب المدني إلاّ ربيعة بن كلثوم بن جبر)اه... والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ((()) وقال وقد عزاه إلى الطبراني في المعجم المذكور -: (ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار)اه... وأبو أيوب ترجم له ابن مندة في فتح الباب ((()) ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وقال: (غير مسمى)اه... وفي السرواة عن أبي هريرة ممن يكنى أبا أيوب: سليمان – ويقال: عبدالله بسن أبي سليمان مولى عثمان بن عفان، قال ابن حجر ((()): (صدوق)اه... ومقلاص، ترجم له البخاري (())، ومسلم (())، والذهبي أمية، ترجم له الدولابي ((())، وابن أبي حاتم ((()))، والم يذكروا فيه حرحاً، ولا تعديلاً.. والله أعلم من هو؟

<sup>.(</sup>٤ /٣) (١)

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۰) ت/ ۳۷۹.

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٥١٣) ت/ ٣٣٩٤. ولأبي أيوب هذا تراجم في: الجسرح (٤/ ١٥١) ت/ ٦٤٩، والكني لمسلم (١/ ٦٦) ت/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٨/ ٦٢) ت/ ٢١٥٦.

<sup>(</sup>٥) الكني (١/ ٦٧) ت/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) المقتني (١/ ٩٩) ت/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٧) الكني (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٨) الجرح (٤/ ١٥٢) ت/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٩) المقتني (١/ ٩٩) ت/ ٥٥١.

وربيعة بن كلثوم الراوي عنه ليس له من الحديث إلا القليل (۱)، واختلف فيه، فوثقه: ابن معين (۲)، والعجلي (۳)، وابن حبان (۱)، وابن معين شاهين (۰). وذكره النسائي (۱)، وابن عدي (۱)، وابن الجوزي (۱)، والذهبي (۱) في الضعفاء. قال النسائي: (ليس بالقوي) اهب، ونقل المزي (۱۱) عنه قال: (ليس به بأس) اهب! وذكره الذهبي في ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق (۱۱)، وقال: (صدوق، وثق) اهب. وذكره في المغني (۱۱)، ووثقه. وقال ابن حجر في التقريب (۱۱): (صدوق يهم)... والرجل فيه شيء، والإسناد ضعيف لحاله، وحال شيخه المدني المذكور، لكنه يرتقي إلى درجة: الحسن لغيره بمتابعاته.

<sup>(</sup>١) قاله ابن عدي في الكامل (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/ ١١١) ت/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الثقات (ص/ ١٥٩) ت/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٦/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) تأريخ أسماء الثقات (ص/ ١٢٨) ت/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (ص/ ١٧٨) ت/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>V) الكامل (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٨) الضعفاء (١/ ٢٨٢) ت/ ١٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) الديوان (ص/ ١٣٥) ت/ ١٤٠٠.

<sup>(</sup>١٠) تمذيب الكمال (٩/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۱۱) (ص/ ۷۹) ت/ ۱۱٤.

<sup>(</sup>۱۲) (۱/ ۲۳۰) ت/ ۲۱۰٦، وإنما أورده فيه من أجل قول النـــسائي، وهـــو متشدد.

<sup>(</sup>۱۳) (ص/ ۳۲۳) ت/ ۱۹۲۷.

وللحديث طريق خامسة عن أبي هريرة، رواها: الطبري<sup>(۱)</sup> عن عصام ابن رواد بن الجراح العسقلاني عن أبيه عن الأوزاعي عن يجيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي الفضل عنه قال: خرجت مع النبي – صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فلما صلى على الميت قال الناس: نعم الرجل. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (وجبت). ثم خرجت معه في جنازة أخرى، فلما صلى على الميت قال الناس: بئس الرجل. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (وجبت). فقام إليه أبي بن كعب، فقال: يا رسول الله، ما قولك: (وجبت)؟ قال: (قول الله – عز وجل -: ﴿لَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ما قولك: (وجبت)؟ عن على بن سهل الرملي عن الوليد بن مسلم عن أبيه أبي عمرو (هو: الأوزاعي) عن يجيى به، ولم يسق لفظه تاماً، قال: (نحو حديث عصام عن أبيه)اه ...

والإسناد الأول واه ؛ لأن رواد بن الجراح هو: أبو عصام العسقلاني، قال البخاري (أن): (كان قد اختلط، لا يكاد أن يقوم حديثه)، وقال النسائي (أن): (ليس بالقوي، روى غير حديث منكر، وكان قد اختلط)، وقال الحافظ (1): (صدوق اختلط بأخرة، فترك) اه... وفيه: عنعنة يجيى بن

التفسير (٣/ ١٤٨) ورقمه/ ٢١٨٣.

<sup>(</sup>٢) من الآية: (١٤٣)، من سورة: البقرة.

<sup>(</sup>T) (T/ 121- P21) ورقمه/ ۲۱۸٤.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٣/ ٣٣٦) ت/ ١١٣٩.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء والمتروكون(ص/ ١٧٦) ت/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٣٢٩) ت/ ١٩٦٩.

أبي كثير، وهو الطائي، مشهور بالتدليس<sup>(۱)</sup>. وعبدالله بن أبي الفضل، وهو: المديني، قال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>: (لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كسثير، ولا نعرفه)، وقال الذهبي<sup>(۱)</sup>: (مجهول). والإسناد الآخر ضعيف ؛ فيه عبدالله ابن أبي الفضل المذكور، والوليد بن مسلم فيه هو: الدمشقي، يدلس، ويسوي، ولم يصرح بالتحديث للأوزاعي عن يحيى بن أبي كشير. ثم إن الحديث بهذا اللفظ يشبه أن يكون منكراً ؛ لأنه سُمّى فيه السائل أبيّ بن كعب، والمعروف: عمر بن الخطاب. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف لفظه عن جوابه في الطرق المتقدمة، وهو المعروف في سائر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى والله تعالى أعلم والخلاصة: أن الحديث بلفظه المعروف صحيح لغيره؛ لكثرة على أعلم وشواهده عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموفق برحمته.

27-[27] عن إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فأثنى القوم عليه ثناء حسناً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وَجَبَتْ). فقالوا: يا رسول الله، فما وجبت؟ قال: (المَلاَئكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ في السَّمَاء، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ في اللَّمَاء، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ في الأرْض، فَإذَا شَهدْتُمْ وَجَبَتْ).

هذا الحديث لا يروى من هذا الوجه إلا من طريق إياس بن سلمة عن

 <sup>(</sup>١) انظر: التبيين (ص/ ٦١) ت/ ٨٧، وطبقات المدلسين (ص/ ٣٦) ت/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح (٥/ ١٣٧) ت/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) الميزان (٣/ ١٨٦) ت/ ٤٥٠٩.

أبيه، ورواه عن إياس بن سلمة: موسى بن عبيدة الربذي، وأبو مريم عبدالغفار بن القاسم الأنصاري، وغيرهما.

فأما من طريق موسى بن عبيدة عنه فرواه: الطبراني في الكبير (۱) بسنده عن سفيان (يعني: ابن سعيد الثوري) عنه (۲) به، وهذا حديثه... وموسى بن عبيدة ضعيف، لا يحتج بحديثه (۱) وتقدم -. ولكنه توبع، تابعه: عكرمة بن عمار أبو عمار اليمامي، روى حديثه: الطبري (۱) عن أبي كريب (واسمه: محمد بن العلاء الهمداني) عن زيد بن الحباب (هو: أبو الحسن العكلي) عنه به، بلفظ: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمر عليه بحنازة، فأثني عليها بثناء حسن، فقال: (وجبت). ومر عليه بجنازة أخرى، فأثني عليها دون ذلك، فقال: (وجبت). قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: (الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، فما شهدة عليه وجب). ثم قسراً: ﴿وَقُلُاغُمُلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلُكُمُ

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۳) ورقمه/ ۲۲۲۲.

<sup>(</sup>۲) وكذا رواه: ابن أبي شيبة في المسند (كما في: المطالب العالية ٣/ ١٣٦ ورقمه/ ٨٤٣)، وفي المصنف (٣/ ٢٤٥) ورقمه/ ٢، وهناد في الزهد (ص/ ٢٢٢) ورقمه/ ٣٩٩، والروياني في مسنده (٢/ ٣٥٣- ٢٥٤) ورقمه/ ١١٥٣، والروياني في مسنده (٦/ ٣٥٣- ٢٥٤) ورقمه/ ١١٥٠، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨٧٧- ١٨٧٨) ورقمه/ ١٠٠٥، وابن مندة في تعزية المسلم (ص/ ٦١) ورقمه/ ٧٨، كلهم من طرق عن موسى بن عبيدة به.

<sup>(</sup>٣) وضعفُ ابن حجرٌ في المطالب العالية (٣/ ١٣٦) رقم / ٨٤٣ إسناد حديثـــه، ولعله من أجله. وسيأتي مثل ذلك عن شيخه الهيثمي.

<sup>(3)</sup> التفسير (٣/ ١٤٩) ورقمه/ ٢١٨٥.

وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) ... قال أحمد شاكر في تعليقه على التفسسير: (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم) اهد.

وعكرمة، وزيد صدوقان-وتقدما-، انفرد مسلم بالاحتجاج بهما في الصحيح دون البخاري. وعكرمة موصوف بالتدليس، وقد صرّح بالتحديث، فالإسناد: حسن، والزيادة مقبولة، والإسسناد الأول بهذا الإسناد: حسن لغيره.

وأما طريق أبي مريم عبدالغفار بن القاسم عن إياس بن سلمة فرواها: الطبراني (٢) بسنده عن إسماعيل بن عمرو البحلي عنه به، بلفظ: كنا عند النبي – صلى الله عليه وسلم – فأتي بجنازة، فقال القسوم: إن كنت، وإن كنت، ثم أتي بأخرى، فقال القوم: إن كنت، وإن كنت. فأثنوا على واحدة خيراً، وعلى الأخرى شراً. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (أنتم شهداء الله في الأرض، والملائكة شهداء الله في السماء)... وأبو مريم متروك الحديث، رماه ابن المديني، وسماك بسن حرب، وأبو داود، وغيرهم بالوضع. وإسماعيل البحلي –السراوي عنه ضعيف الحديث وغزاه إلى الطبراني بإسنادين، ثم قال: (وفي السند الأول مجمع الزوائد (١٤)، وعزاه إلى الطبراني بإسنادين، ثم قال: (وفي السند الأول

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠٥)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٧/ ٢٢) ورقمه/ ٢٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) ضعفه أبو حاتم كما في: الجرح والتعديل (٢/ ١٩٠) ت/ ٦٤٣، وابن عدي في الكامل (١/ ٣٢٣–٣٢٣)، والدارقطني كما في: سؤالات الحاكم لـــه (ص/ ١٤٠) ت/ ٨٧، وغيرهم (انظر: الميزان ١/ ٣٣٩ ت/ ٩٢٢).

<sup>.(0 - 2 / 7) (2)</sup> 

عبدالغفار بن القاسم أبو مريم، وهو ضعيف. وفي الأخرى موسى بن عبيدة، وهو ضعيف) اه.

والخلاصة: أن الحديث ثبت من طريقين عن إياس بن سلمة عن أبيه، وهو بشواهده: صحيح لغيره- وبالله التوفيق، والتسديد-.

27-[27] عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال: خطبنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالنباوة-أو البناوة (قال: والنباوة (أمن الطائف)-. قال: (يُوْشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الجَنَّة مِنَ أَهْلِ النَّارِ) قالوا: من الطائف)-. قال: (بِالثَّنَاءِ الحَسنِ، وَالثَّنَاءِ السَيِّئِ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله، بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض).

الحديث من هذا الوجه تفرد به- فيما أعلمه- نافع بن عمر الجمحي عن أمية بن صفوان بن عبدالله الجمحي المكي عن أبي بكر بن أبي زهير- واسمه: معاذ- عن أبيه، واشتهر عن نافع بن عمر الجمحي.

فرواه من طرق عنه: ابن ماجه (۲) و اللفظ له-، والإمام أحمد (۱) و الطبراني في الكبير (۱) ، وللإمام أحمد نحوه، وفيه: أو قال: (خياركم من

<sup>(</sup>١) بالنون المفتوحة، بعدها باء معجمة بواحدة من تحست، وبعد الألسف واو مفتوحة. انظر: معجم البلدان(٥/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الزهد، باب: الثناء الحسن) ٢/ ١٤١١ ورقمه/ ٤٢٢١ عــن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن نافع ابن عمر به. والحديث في المصنف لابــن أبي شيبة (٨/ ٤٤٥) ورقمه/ ٩، وعزاه البوصيري في مصباح الزجاجــة (/) إليــه في المسند.

<sup>(</sup>٣) (٢٤/ ١٧٢– ١٧٣) ورقمه/ ١٥٤٣٩، وَ (٤٥/ ٦١١) ورقمــه/ ٢٧٦٤٥ عن عبدالملك بن عمرو وسريج (هو: ابن النعمان)، كلاهما عن نافع بن عمر به.

شراركم)، يعني: بدلاً من قوله: (أهل الجنة من أهل النسار). وقسال الدّارقطني ( $^{(7)}$ ) وقد رواه من طريق نافع بن عمر الجمحي -: (غريب مسن حديث أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه، تفرد به أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن حلف الجمحي عنه. وتفرد به نافع بن عمر الجمحي عن أمية (أيس ماحه ( $^{(7)}$ ) اهس. وقال البوصيري في زوائد ابن ماحه ( $^{(1)}$ ): (ليس

(۱) (۲۰ / ۲۰۸ – ۱۷۹) ورقمه / ۳۸۲ عن محمد بن العباس المؤدب، وعن عمرو ابن أبي الطاهر بن السرح ويجيى بن أيوب العلاف، كلاهما عن سعيد بن أبي مريم، وعن العباس بن الفضل الأسفاطي ومحمد بن محمد التمار وأبو خليفة الفضل بن الحباب، كلهم عن أبي الوليد (وهو: الطيالسي)، وعن موسى بن هارون عن داود بن عمرو الضبي، كلهم (سريج، وابن أبي مريم، وأبو الوليد، وداود) عن نافع بن عمر به.

والحديث من طرق كثيرة عن نافع بن عمر رواه جماعة، منهم: أحمد بن منيع في مسنده (كما في مصباح الزجاجة / )، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/ ١٦٤ ورقمه / ٤٤١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/2) ورقمه / ١٦٠١، وأبو يعلى في مسنده الكبير (كما في: مصباح الزجاجة / )، والروياني في مسنده (7/2) ورقمه / ١٥٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (ورقمه / ٣٠٠)، وابن قانع في المعجم (7/2) ورقمه / ٢٠٥)، والفاكهي في أخبار مكة (7/2)، وابن قانع في المعجم (7/2)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 7/2) ورقمه / ٢٠٨)، والدّارقطني في الغرائب والأفراد (الأطسراف 7/2)، والمزي في تمذيب ورقمه / ٢٠٨)، والدّارقطني في الغرائب والأفراد (الأطسراف 7/2)، والمزي في تمذيب الكمال (7/2)، والمناوي في المستدرك (7/2)، والصيداوي في المعجم (7/2)، والبيهقي في النفسير (كما في: تفسير ابن كثير 7/2)، والبيهقي في الزهد الكبير (7/2)، وابن مردويه في التفسير (كما في: تفسير ابن كثير 7/2)، والبيهقي في الزهد الكبير (7/2)، وابن مردويه في التفسير (كما في: تفسير ابن كثير 7/2)، والبيهقي في الزهد الكبير (7/2)، وابن مردويه في التفسير (كما في: تفسير ابن كثير المروي)، والبيهقي في الزهد الكبير (7/2)، وابن مردويه في التفسير (كما في: تفسير ابن كثير المرويه في المتدرك (المروية في النفسير (كما في: تفسير ابن كثير المرويه في التفسير (كما في: تفسير ابن كثير المروية في المتدرك (المروية في النفسير (كما في: تفسير ابن كثير المروية في المتدرك (المروية في النفسير (كما في: تفسير ابن كثير المروية في النفسير (كما في: تفسير ابن كثير المروية في النفسير ابن كثير المروية في المحروية في المروية في النفسير ابن كثير المروية في المروية

- (٢) الموضع المتقدم من أطراف الغرائب.
- (٣) وقع في المطبوع من الأطراف: (أبيه)، وهو تحريف.
  - (٤) (٤/٤١/٤) رقم/١٥١٥ طبعة الكشناوي.

لأبي زهير عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول، وإسناد حديثه صحيح، رجاله ثقات...)اهـ..

وأبو بكر بن أبي زهير فيه جهالة، روى عنه أكثر مسن واحد (۱)، وذكره ابن حبان في الثقات (۲) ولم يتابع فيما أعلم-، وقال الحافظ في التقريب (۳): (مقبول)-يعني: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه-. ونحوه الراوي عنه: أمية بن صفوان بن عبدالله الجمحي، روى عنه أكثر من واحد (۱)، وترجم له ابن أبي حاتم (۱)، ولم يذكر فيسه حرحاً، ولا تعديلاً. وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات (۱) فيما أعلم-. وقال ابن حجر (۷): (مقبول) اهه- يعني: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه-، وهو متابع على أصل الحديث من طرق أخرى عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، وهو من رجال مسلم (۸).

والخلاصة: أن سند الحديث من هذا الوحه فيه ضعف، وقوله: (أنتم شهداء الله بعضكم على بعض) حسن لغيره بشواهده المتقدمة. والحديث رواه ابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك كما تقدم-، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد)اه، ثم قال: (وإسناد الحديث

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ٩٠) ت/ ٧٢٣٢.

<sup>(7) (0/ 750).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (ص/ ١١١٥) ت/ ٨٠٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر - مثلاً -: قديب الكمال (٣/ ٣٣٣) ت/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٢/ ٣٠١) ت/ ١١١٥.

<sup>.(1/(1)(7)</sup> 

<sup>(</sup>V) التقريب (ص/ ١٥٣) ت/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٨) انظر: تمذيب الكمال (٣/ ٣٣٤) ت/ ٥٥٧.

صحيح، ولم يخرجاه)اه. ووافقه الذهبي في التلخيص (١). وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢)، وقال: (حسن)اه. ولعله يعني بشواهده ؟ فإنه كذلك- كما مر-، وهو الصواب- والله الموفق-.

23-[33] عن كعب بن عجرة - رضى الله عنه - قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلسين. أما أحدهما فأي بجنازة، فقيل: هذا فلان، وبئس الرجل، وأثني عليه شراً. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تَعْلَمُوْنَ ذَلكَ)؟ فقالوا: نعم. قال: (وَجَبَتْ). وأما الآخر فأتي بجنازة رجل، فقالوا: هذا فلان، وأثنوا عليه خيراً، فقالوا: رَعُلَمُوْنَ ذَلكَ)؟ فقالوا: نعم. قال: (وَجَبَتْ).

هذا الحديث رواه: الطبراني (٣) بسنده عن إسماعيل بن عياش (هو: الحمصي) عن عبدالعزيز بن عبيد الله (وهو: ابن حمزة بن صهيب الحمصي) عن عبدالرحمن بن أبي عمرو (وهو: المدني) عن المسور بن رفاعة القرظي عن كعب به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وقالوقد عزاه إليه-: (فيه: عبدالعزيز بن عبيد الله بن حمزة، وهو ضعيف) اهد

<sup>(1) (1/ 171).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۱۲) رقم / ۳٤۰۰.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٩/ ١٥٦) ورقمه/ ٣٤٤، عن عبدان بن أحمد (وعبدان لقب، واسمه: عبدالله) عن أحمد بن عبود الدمشقي (وهو: أحمد بن عبدالواحد بن واقد، المعروف بابن عبود) عن إسماعيل بن عباش به.

<sup>.(</sup>٤/٣)(٤)

وعبدالعزيز ضعفه غير واحد (۱). وفي الإسناد علل أخرى، الأولى: عنعنة إسماعيل بن عياش، وهو مدلس، عده الحافظ في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. والثانية: عبدالرحمن بن أبي عمرو قال فيه الذهبي (۱): (له ما ينكر). وقال ابن حجر (۱): (مقبول)، يعني: حيث يتبابع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه، وقد توبع على حديثه هذا – كما تقدم – من طرق أخرى عن النبي – صلى الله عليه وسلم –. والثالثة: المسور بن رفاعة القرظي ترجم له البخاري (۱)، وابن أبي حاتم (۱)، و لم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وانفرد ابن حبان بذكره له في الثقات (۱) – فيما أعلم –. وقال ابن حجر في ترجمته من التقريب (۱): (مقبول) اهب، وقد توبع. والمسور قد مات سنة ثمان وثلاثين ومئة (۱). ومات كعب بن عجرة – رضي الله عنه سنة إحدى – أو اثنتين، أو ثلاث – وخمسين (۱)، ولهذا فإني أحشى أنه لا يكون سمع المسور بن رفاعة منه – والله أعلم –.

<sup>(</sup>٢) الميزان (٣/ ٢٩٤) ت/ ٤٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٥٩٣) ت/ ٣٩٩٣.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٧/ ٤١١) ت/ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٨/ ٢٩٧) ت/ ١٣٦٨.

<sup>(277 /0) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) (ص/ ٩٤٣) ت/ ٦٧١٤.

<sup>(</sup>٨) كما في: تأريخ ابن زبر (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: تأريخ بن زبر (١/ ١٥٣ - ١٥٤)، والاستيعاب (٣/ ٢٩١ - ٢٩٢).

ومما سبق يتضح ضعف الإسناد، وقد تقدم ما يشهد لأصل الحديث عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، فالمتن دون قوله فيه: (تعلمون ذلك)؟: حسن لغيره.

كما يتضح مما سبق أن هذا الحديث يسوغ الحكم له بالتواتر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وقد عده في المتواتر: الكتاني<sup>(۱)</sup> عن تسسعة أنفس<sup>(۲)</sup>، وهو في كتب نطاق البحث عن الستة المتقدمة أحاديثهم- وبالله التوفيق-.

وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فأثنوا عليها حيراً، فقال: ورَجَبَتْ، ومر عليه جنازة، فأثنوا عليها خيراً، فقال: (وَجَبَتْ، أَسَتُمْ وَوَجَبَتْ، أَسَتُمْ الله لِي الأَرْضِ)، أو: (المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ الله)- يعنى: في الأرض-. هذا الحديث رواه: البزار (المُؤْمِنُونَ شُهدَاءُ الله عن محمد بن الفضل- عن البزار، أو ابن المثنى: فيما أعلم- عن داود بن أبي الفرات عن عبدالله ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن عمر به... وقال: (ولا نعلم يروى هذا الكلام عن عمر إلا من هذا الوجه. وقد روي عن غير عمر. ولا

روى أبو الأسود عن عمر إلا هذا الحديث)اهـ. والحديث بهذا اللفظ لم

أره إلا من طريق البزار عن ابن المثنى عن محمد بن الفضل ظنّاً، ومحمد بن

<sup>(</sup>١) نظم المتناثر (ص/ ١٢٦) رقم / ١٠٣.

 <sup>(</sup>۲) وفاته: حدیث یزید بن شجرة مرفوعاً، رواه: ابن عساکر في تأریخــه (۲۰/ ۲۲۲ - ۲۲۲)، فهؤلاء عشرة أنفس.

<sup>(</sup>T) (1/ 133- 223) ورقمه/ ٣١٢.

الفضل هو: البصري، المعروف بعارم، وقد اختلط بأخرة غير أن سماع ابن المثنى منه محمول على ما قبل التغير (١). ومع ذلك يبقى أن الحديث عن محمد بن الفضل غير مجزوم به، فإن كان عن غيره فإنه لم يسم، و لا يدرى من هو، ويكون الإسناد ضعيفاً، وفي متنه نكارة سيأتي شرحها. وإن كان عنه في الظن الغالب لبعض رواته عنه فإن في المتن الذي ساقه نكارة من هذا الوجه ؛ لأن عامة الرواة يروونه عن داود بن أبي الفرات عن عبدالله ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال: قدمت المدينة- وقد وقع جما مرض- فجلست إلى عمر بن الخطاب- رضى الله عنه-، فمرت بمهم جنازة، فأثنى على صاحبها خيراً، فقال عمر- رضى الله عنه: وجبت. ثم مُرّ بأخرى، فأثنى على صاحبها خيراً، فقال عمر- رضيى الله عنه-: وجبت. ثم مُرّ بالثالثة، فأثنى على صاحبها شراً، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت، يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). فقلنا: وثلاثة؟ قال: (وثلاثة). فقلنا: واثنان؟ قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد.

كذلك رواه عن داود بن أبي الفرات: عفان بن مسلم الصفار عنسد البخاري<sup>(۲)</sup> وهذا اللفظ له-، والإمام أحمد<sup>(۳)</sup>، وموسى بسن إسماعيسل المنقري عند البخاري<sup>(٤)</sup>. وأبو داود الطيالسي في مسنده<sup>(۱)</sup> ومن طريقه:

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ ٤٠٩)، وفتح المغيث (٤/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲۷۱) ورقمه/ ۱۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٠٦) ورقمه/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٢٩٩) ورقمه/ ٢٦٤٣.

الترمذي  $(^{(1)})$ -، وعبدالله بن يزيد عند النسائي  $(^{(1)})$ ، والإمام أحمد  $(^{(1)})$ . وهشام ابن عبدالملك أبو الوليد الطيالسي عند النسائي  $(^{(0)})$ . ويونس بن محمد، وعبدالصمد بن عبدالوارث عند الإمام أحمد  $(^{(1)})$ ... في آخرين يطول عدهم  $(^{(1)})$ ، وفي نقدي أن روايتهم، ولفظ حديثهم  $(^{(1)})$  هو المحفوظ في حديث داود بن أبي الفرات عن عبدالله بن بريدة عن أبي الأسود عن عمر ابن الخطاب. وأن ما رواه البزار عن محمد بن المثنى عن محمد بن الفضل ظناً - شاذ - والله أعلم، وهو ولي السداد -.

الله عنهما- قال: قال رسول عبدالله عنهما- قال: قال رسول الله عنهما- قال: قال رسول الله عليه الله عليه وسلم -: (منْ يصعدُ النّنيَّة-ثنيَّةَ المُسرَارِ (٩) - فإنّسةُ

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٥) ورقمه/ ۲۲.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۳۷۳ - ۳۷۶) ورقمه/ ۱۰۵۹.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٥٠ - ٥١) ورقمه/ ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٣١) ورقمه/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٥٠- ٥١) ورقمه/ ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٦) (١/ ٢٠٦) ورقمه/ ٣١٨.

 <sup>(</sup>٧) وللحديث طرق أخرى عن عبدالله بن بريدة، ذكرها الدّارقطني في العلل (٢/
 ٢٤٧ - ٢٤٩) رقم / ٢٤٧، ورجع منها طريق عفان الصفار، ومن وافقه.

<sup>(</sup>٨) الحظ أنه دون الشاهد.

<sup>(</sup>٩) بضم أوله، وبالراء المهملة في آخره، وفي رواية لمسلم: (المُرَار، أو المرَار): مهبط الحديبية، من أسفل مكة. –انظر: معجم ما استعجم(٤/ ١٢٠٥ – ٢٠٦)، والمعالم الأثيرة (ص/ ٧٩).

والثنية في الحبل: علو فيه. وقيل: أعلى المسيل في رأس الحبل. والثنية: العقبة،

يُحطُّ عنهُ مَا حُطَّ عنْ بني إِسْرَائيل) (١). قال: فكان أول من صعدها خيلنا -خيل بني الخزرج-، ثَم تتام الناس. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَكُلُكُمْ مغفورٌ لهُ إلا صاحبَ الجملِ الأحمرِ) (١). فأتيناه، فقلنا له: تعال، يستغفر لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: والله، لأن أحد ضالتي أحب إلى من أن يستغفر لي صاحبكم، قال: وكان رحل (٦) ينشدُ ضالة له.

والحبل، والطريق في الجبل. قيل: وإنما قال لهم ذلك؛ لأنما عقبة شاقة، وصلوا إليها ليلاً، حين أرادوا مكة، سنة الحديبية، فرغبهم في صعودها-والله أعلم-.

-انظر: المجموع المغيث (ومن باب: الثاء مع النون) ١/ ٢٧٧، ومرويات غزوة الحديبية (ص/ ٣١٥-٣١٦).

(۲) قال الواقدي: هو رجل من بني ضمرة – من أهل سيف البحر –، التقت عليه رجال القوم، ليس منهم، فطلب في العسكر. وقيل: هو الجد بن قيس – أحد المنافقين –. انظر: المغازي للواقدي (۲/ ٥٨٥ – ٥٨٥)، وشرح مسلم للنووي (١٧/ ١٧٧). وقال الشيخ الدكتور: حافظ الحكمي في مرويات غزوة الحديبية (ص/ ٩٩) الحاشية / ٢: (يشهد لقول الواقدي ما في الطريق الآخر للحديث: " فإذا أعرابي"، وقائل ذلك هو حابر بن عبدالله – وهو من بني سلمة، قوم الجد بن قيس –، فلو كان صاحب القصة هو الجد بن قيس لصرح حابر باسمه، و لم يقل: "أعرابي" – والله اعلم –).

(٣) هكذا. ولأبي يعلى: (وإذا هو رحل ينشد ضالة)، ونحوها للطبراني في الأوسط.

هذا الحديث رواه: مسلم (۱) وهذا لفظه -، ورواه: أبو يعلى (۱)، ورواه: الطبراني في الأوسط (۳) عن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبيدالله بن معاذ العنبري (۱) عن أبيه، ورواه: مسلم (۱) أيضا - عن يجيى بن حبيب بن الحارثي، كلاهما (معاذ، وحالد) عن قرة بن خالد (وإذا هو أعرابي جاء ينشد به... ولمسلم من حديث خالد بن الحارث: (وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له). قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن قرة بن خالد إلا معاذ) اها، وفيما تقدم ردَّ عليه. وإبراهيم - شيخ الطبراني - هو: ابن هاشم. وقرّة بن خالد هو: السدوسي البصري. واسم أبي الزبير: محمد بن مسلم المكى.

٧٤-[٤٧] عن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس، قام فينا رسول الله عليه وسلم - مقامي فيكم اليوم، فقال: (احْفَظُوني في أَصْحَابِي).

<sup>(</sup>١) في (كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم)٤/ ٢١٤٥-٢١٤٥ ورقمه/ ٢٨٨٠.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۳۹٤) ورقمه/ ۱۸۷۰.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٥٠٥ – ٤٠٦) ورقمه/ ٢٨٧١.

<sup>(</sup>٤) ورواه: البيهقي في الدلائل(٤/ ١٠٨-٩٠١) بسنده عن عبدالله بن الإمام أحمد عن عبيدالله بن معاذ به.

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق، من صحيحه (٤/ ٢١٤٠).

<sup>(</sup>٦) ورواه: المخلص في فوائده-رواية: أبي الحسين أحمد بن محمد البزار عنه-[٤/ ٢/ أ]، وأبو عبدالله الحاكم في المستدرك(٤/ ٨٣)بسنديهما عن قرة بن خالد به، بنحوه... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرح مسلم، ولم يخرجه)، ووافقه الذهبي في التلخيص (٤/ ٨٣)، والحديث عند مسلم-كما تقدم-!

هذا الحديث رواه: ابن ماجه (۱) وهذا مختصر من لفظه عن عبدالله ابن الجراح، ورواه: الإمام أحمد (۲)، ورواه: أبو يعلى (۲) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، ثلاثتهم (عبدالله، والإمام أحمد، وزهير) عن جريسر بسن عبدالحميد (۱) عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة السوائي عنه به... وللإمام أحمد، وأبي يعلى: (احسنوا إلى أصحابي) (۱). وعبدالملك بن عمير هو: اللخمي، وثقه ابن معين (۱)، والعجلي (۷)، ويعقوب بن سيفيان (۸)، والنسائي (۱)، وابن نمير (۱۱)، و الذهبي (۱۱)، وغيرهم. وضعفه بعضهم كابن معين (۱۲)، وابة عنه -، والإمام أحمد (۱)، وأبي حاتم (۲)، لما اعتراه مسن معين (۱۲) وابة عنه -، والإمام أحمد (۱)، وأبي حاتم (۲)، لما اعتراه مسن

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الأحكام، باب: كراهية الشهادة لمن لم يستشهد) ٢/ ٧٩١ ورقمه/ ٢٣٦٣.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۱۰–۳۱۱) ورقمه/ ۱۷۷.

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٣٣) ورقمه/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه-أيضاً-: النسائي في سننه الكبرى(٥/ ٣٨٧) ورقمه/ ٩٢١٩، والمحاملي في الأمالي –رواية: ابن البيع-(ص/ ٢٤٢) ورقمه/ ٢٣٧ كلاهما من طريق جرير بن عبدالحميد به، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) هذه توصية من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بأصحابه، والإحسان إليهم؛ بحبهم، والاستغفار لهم، والترحم عليهم، والكف عما شجر بينهم. قاله المحب الطبري في الرياض النضرة(١/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) هدي الساري(ص/ ٤٤٣)

<sup>(</sup>٧) تأريخ الثقات (ص/ ٣١١) ت/ ١٠٣٥.

<sup>(</sup>٨) المعرفة والتأريخ (٢/ ٦٦٠)

<sup>(</sup>٩) كما في: هدي الساري(ص/ ٤٤٣)

<sup>(</sup>١٠) كما في: التهذيب (٦/ ٤١٣).

<sup>(</sup>١١)كما في: الميزان (٣/ ٣٧٤) ت/ ٥٢٣٥.

<sup>(</sup>١٢)كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٣٦١) ت/ ١٧٠٠.

تغير في حفظه، وتخليط في حديثه لما كبر سنه، فقد عاش: مئة وأللاث سنين-أو أكثر - ... قال الحافظ في هدي الساري (احتج به الجماعة، وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج ...) هو وحديثه هنا من طريق جرير عنه، وجرير ممن روى الشيخان من طريق عن عبدالملك بن عمير (أ)، ولا أعلمه صرح بالتحديث. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (هذا إسناد رجاله ثقات) اه.

والحديث عن عبدالملك هكذا رواه عنه-أيضاً-: حرير بن حازم، أخرج حديثه: أبو يعلى (٢) عن شيبان (يعني: ابن فروخ) (٧) وعن (٨) علي بن حمزة البصري (٩)، كلاهما، عنه (١٠) به، بمثل لفظ الإمام أحمد، وأبي يعلى

<sup>(</sup>١)كما في: المصدر المتقدم، الإحالة نفسها.

<sup>(</sup>٢)كما في: المصدر المتقدم، الإحالة نفسها.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تمذيب الكمال(١٨/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٣٦) ورقمه/ ٨٣٤.

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٣١-١٣٢) ورقمه/ ١٤١.

<sup>(</sup>٧) وعن شيبان رواه-أيضاً-: أبو القاسم بن الجراح في فوائده [٣ أ- ٣ب].

<sup>(</sup>٨) (١/ ١٣٢-١٣٣) ورقمه/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٩) والحديث عن علي بن حمزة رواه-أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٢١٧) ورقمه/ ١٤٨٩.

<sup>(</sup>۱۰) الحديث عن حرير بن حازم رواه-كذلك-: عمرو بن عقيل، فيما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث ٢/ ٦٣٥-٣٣٦ ورقمه/ ٢٠٧) عنه؛ ووهب بن حرير، فيما رواه: النسائي في سننه الكبرى (٥/ ٣٨٧) ورقمه/ ٩٢٢٠ عن السحاق بن إبراهيم، وابن منده في الإيمان (٢/ ٩٨٢-٩٨٣) ورقمه/ ١٠٨٦ عن محمد ابن سعيد وأحمد الوراق، كلاهما عن أحمد بن عصام، كلاهما (إسحاق، وأحمد) عنه؛

عن أبي حيثمة - المتقدم -. ولأبي يعلى عن علي بن حمزة: (ألا أحسنوا إلى أصحابي). وجرير بن حازم هو: أبو النضر الأزدي البصري، قال الحافظ ('): (ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه) اه.

وشعبة بن الحجاج، أخرج حديثه: الطبراني في الصغير (۱) عن إبراهيم ابن الحسين بن أبي العلاء الهمذاني (۱) ورواه: في الأوسط (۱) عن إبراهيم (يعني: ابن الحسين الهمذاني) كلاهما عن عبدالحميد بن عصام (۱) الجرجاني عن أبي داود الطيالسي عنه به، بلفظ: (أكرموا أصحابي)... قال في الصغير: (لم يروه عن شعبة إلا أبو داود، تفرد به عبدالحميد بسن

وهشام بن حسان، فيما رواه: النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٣٨٧) ورقمه/ ٩٢٢١ عن عبدالله بن الصباح عن عبدالأعلى عن هشام (يعني: ابن حسان) عنه؛ وزهير بن حرب، فيما رواه: ابن منده في الإيمان(٢/ ٩٨٣) ورقمه/ ١٠٨٧ عن الطبراني عن أبي زرعة بن عمرو عنه، أربعتهم عن جرير به.

<sup>(</sup>۱) التقريب(ص/ ۱۹۶) ت/ ۹۱۹، وانظر: الثقات لابن حبان(٦/ ١٤٤)، و تمذيب الكمال (٤/ ٢٤) ت/ ۹۱۳.

<sup>(</sup>٢) (ص/ ١١١) ورقمه/ ٢٣٧- ومن طريقه: الخطيب في تأريخه (٦/ ٥٧)-.

<sup>(</sup>٣) وقع في المعجم بالدال المهملة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٤٤١-٤٤١) ورقمه/ ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) الحديث من طريق عبدالحميد بن عصام رواه-كذلك-: المظفر بن الحسن في فوائده [١/ ب]، و الخطيب البغدادي في تأريخه(٢/ ١٨٧)... قال الخطيب: (هذا حديث غريب من حديث شعبة عن عبدالملك بن عمير، لا نعلم رواه غير عبدالحميد بن عصام عن أبي داود عن جرير بن حازم عن عبدالملك بن عمير)اهد، ثم ساقه من طريق أخرى عن أبي داود.

عصام)اه...، وله في الأوسط نحوه، وعبدالحميد بن عصام هو: أبو عبدالله، نزيل همذان. وإبراهيم بن الحسين-شيخ الطبراني-هو: أخو أبي ميسرة (۱)، قال فيه صالح بن أحمد الواعظ (۲): (و لم يكن يعرف عندنا بالتحديث، وهو شيخ ليس بالمشهور). وتابعهم-أيضا-: محمد بن شبيب الزهراني، وقرة بن خالد السدوسي، أشار إلى روايتهما: الدارقطني في العلل (۳)، والخطيب البغدادي في تخريجه لفوائد المهرواني (۱). ورواه: الحسين بن واقد، فيما رواه: النسائي في سننه الكبرى (۱) عن قريش بن عبدالرحمن عن على بن الحسين عنه (۱).

ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، فيما رواه: النسسائي في كتابه المتقدم (١) عن إبراهيم بن محمد عن حجاج بن محمد عنه (٨).

وعبدالله بن المحتار البصري، أشار إلى روايته: العقيلي في الضعفاء<sup>(۱)</sup>، والدارقطني في العلل<sup>(۲)</sup>، وابن منده في الإيمان<sup>(۳)</sup>، والخطيب في تخريجه لفوائد المهرواني<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: تأريخ بغداد (٦/ ٥٧) ت/ ٣٠٨٦.

<sup>(</sup>٢) كما في: تأريخ بغداد (٦/ ٥٨) ت/ ٣٠٨٦.

<sup>(1) (7) (7).</sup> 

<sup>(3) (7/ 71 /7) (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٣٨٧-٨٨٨) ورقمه/ ٢٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) وذكره من حديث الحسين بن واقد: الدارقطني في الغرائب (الأطراف ١/ ١٣٢ رقم/ ١٥٣)، وقال: (وهو غريب من حديث الحسين بن واقد عن عبدالملك) اهـ.. (٧) (٥/ ٣٨٨) ورقمه/ ٣٢٢٣.

 <sup>(</sup>٨) وذكره من حديث يونس-أيضاً-: الخطيب في تخريجه لفوائد المهرواني (٢/ ٨١٥).

وقزعة بن سويد، أشار إلى روايته: العقيلي في الضعفاء<sup>(٥)</sup>، والدارقطني في العلل<sup>(١)</sup>.

والوضاح أبو عوانة، أشار إلى روايته: العقيلي في الضعفاء (٧)، وابسن منده في الإيمان (٨)، والخطيب في تخريجه لفوائد المهرواني (٩)، والسذهبي في الميزان (١٠).

وإسحاق بن يوسف الأزرق، فيما رواه: أبو سليمان الحراني في فوائده (١١) عن أبي بكر محمود بن محمد الواسطي عن تميم بن المنتصر عنه.

وسفيان الثوري، أشار إلى روايته: الدارقطني في العلل<sup>(۱۲)</sup>، والخطيب في تخريجه لفوائد المهرواني<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(1) (7/ 7.7).</sup> 

<sup>(1) (7/ 771).</sup> 

<sup>(</sup>T) (T/ TAP).

<sup>(3) (7/ 314).</sup> 

<sup>.( (7 / 7) (0)</sup> 

<sup>(1) (7/ 771).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).

<sup>(</sup>A) (Y) TAP).

<sup>(</sup>A) (Y) (A).

<sup>(// / / / / ( / /</sup> 

<sup>.(11) (7/ 137).</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) [٤ب-٥].

<sup>(11) (1/ 771).</sup> 

<sup>(17) (1/ 314).</sup> 

وعبدالحكيم بن منصور، أشار إلى روايته: الدارقطني في العلل (١)، والخطيب في تخريجه لفوائد المهرواني (٢).

ومندل بن على العتري، أشار إلى روايته: الــــدارقطني في العلــــل<sup>(۱)</sup>، والخطيب في تخريجه لفوائد المهرواني<sup>(١)</sup>-أيضاً-.

وحصين بن واقد، أشار إلى روايته: الدارقطني في كتابه المتقدم (°)، وقال: (شيخ روى عنه ابن عياش)اهـ، يعني: ابن واقد.

وعبدالرحمن بن عبدالله المسعودي، وشعبة بن الحجاج، وداود بن الزبرقان، أشار إلى روايتهم: الدارقطني في العلل<sup>(١)</sup>.

ومعمر بن راشد، أشار إلى روايته: الخطيب في تخريجه لفوائسه المهرواني (٧٠).

وحبان بن علي العتري، روى حديثه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (^^) عن عبدالملك بن الحسن عن يوسف بن يعقوب القاضي عن أبي الربيع سليمان بن داود عنه (٩٠).

<sup>(1) (7/ 771).</sup> 

<sup>(1) (1/ 314-014).</sup> 

<sup>(177 /7) (4)</sup> 

<sup>(3) (4) (5).</sup> 

<sup>(0) (7/ 771).</sup> 

<sup>(1) (1/ 771).</sup> 

<sup>.(</sup>No. /T) (V)

<sup>(</sup>٨) (١/ ١٤١-١٤١) ورقمه/ ٤٧.

<sup>(</sup>٩) وأشار إلى حديثه-أيضاً-: الخطيب في تخريجه لفوائد المهرواني(٢/ ٥١٥).

وعمران بن عيينة، روى حديثة: أبو نعسيم في كتابسه المتقدم (۱) - كذلك - عن أبي إسحاق بن حمزة عن محمد بن عبدوس عن زيسد بن الحريش عنه - كلهم الستة عشر، رووه عن عبدالملك بن عمير عن عبدالله ابن الزبير عن عمر به، بعضهم بمثله، وبعضهم بنحوه، أومعناه... قسالوا: (عبدالله بن الزبير)، بدل: (جابر بن سمرة السوائي). وقزعة بن سويد ضعيف الحديث (۲). وفي إسناد أبي سليمان الحراني: محمود بن محمسد الواسطي، لم أر فيه جرحاً ولا تعديلاً، إلا أن الذهبي وصفه في السير (۱) بالحافظ، المفيد، العالم. وحبان، ومندل ابنا علي ضعيفان - وقد توبعوا - أما مندل فضعفه جماعة منهم: أبو زرعة (۱)، والإمام أحمد (۵)، وغيرهما (۱).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱٤۱–۱٤۲) ورقمه/ ٤٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: سؤالات الآجري أبا داود((7/7)) (7/7) (7/7) والتقریب ((-7/7)) (-7/7) (-7/7)

 <sup>(</sup>۳) (۲۱/ ۲۶۲). وانظر: الإكمال لابن ماكولا(٧/ ۲۰۷)، وتأريخ بغداد(١٣/ ٩٤)
 ۹٤) ت/ ۷۰۷۹.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل(٨/ ٤٣٥) ت/ ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٥) العلل-رواية: عبدالله-(١/ ٤١٢)رقم النص/ ٨٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر: أحوال الرجال للجوزجاني (ص/ ٧٠) ت/ ٨٣-٨٤، والكاشف(٢/ ٢٩٤) ت/ ٢٦٢٧.

 <sup>(</sup>٧) سؤالات ابن الجنيد له (ص/ ٤٦٢) ت/ ٧٦٦، وتأريخ الدارمي عنـــه (ص/ ٩٢) ت/ ٢٤٥، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٨) كما: في تأريخ بغداد (٨/ ٢٥٦) ت/ ٤٣٥٧.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء الصغير (ص/ ٧٦) ت/ ٩٣.

زرعة (۱)، وأبو حاتم (۲)، والعقيلي (۳)، وابن عدي (۱)، والـــذهبي (۱)، وابــن حجر (۱)، وغيرهم. وداود بن الزبرقـــان، متـــروك، كذبـــه الأزدي... والحديث وارد من غير طريقه. وبقيتهم ممن يحتج بحديثهم.

ورواه: -شيبان بن عبدالرحمن، أشدار إلى روايته: العقيلي (<sup>(۲)</sup>)، والدارقطني (<sup>(۸)</sup>، وابن منده (<sup>(۹)</sup>، والخطيب (<sup>(۱)</sup>.

وَزائدة بن قدامة، أشار إلى روايته: الثلاثة المتقدمون-جميعاً- عدا العقيلي (١١)-.

وشعيب بن صفوان، أشار إلى روايته: الدارقطين، والخطيب(١٢٠).

وعبيدالله بن عمرو، أشار إلى روايته: الثلاثة-جميعا-(١٣) كلهم عـن عبدالله عن رجل- لم يسم- عن عبدالله بن الزبير عن عمر... وهكـذا

<sup>(</sup>١) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٧٠) ت/ ١٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) كما في: المصدر المتقدم (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (١/ ٢٩٣) ت/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) الكامل (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) الكاشف (١/ ٣٠٧) ت/ ٨٩٧.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٢١٧) ت/ ١٠٨٤.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء (٣/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٨) العلل(٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٩) الإيمان (٢/ ٩٨٣).

<sup>(</sup>١٠) تخريجه لفوائد المهروان(٢/ ٨١٧).

<sup>(</sup>١١) الحوالات المتقدمة نفسها.

<sup>(</sup>١٢) في كتابيهما المتقدمين، الحوالتين نفسيهما.

<sup>(</sup>١٣) الحوالات المتقدمة نفسها.

رواه عنه: معمر بن راشد، كما أشار إليه ابن منده في الإيمان (۱). وتقدم أن الخطيب أشار إلى رواية معمر عن عبدالملك، كحديث الحسين بن واقد، ومن وافقه عن عبدالملك. وقال عبدالحميد بن موسى: عن عبيدالله ابن عمرو عن عبدالملك عن مجاهد عن عبدالله بن الزبير عن عمر... ذكره الدارقطني في العلل (۲)، وقال: (ولم يصنع شيئا) اهم، وعبدالحميد بن موسى ذكره العقيلي في الضعفاء (۲)، وقال: (يخالف في حديثه). ورواه: ابن عينة عن عبدالملك عن رجل عن عمر... ذكره العالم في الطلل عن رجل عن عمر... ذكره العلل العلل العلل العلل عن العلل عن الطلل عن العلل عن العلل العلل العلل العلل العلل العلل العلل العلل (۱).

ورواه: ابن أبي عاصم في السنة (٥) وأشار إليه: الذهبي في الميزان (٢) عن أبي بكر يجي بن ليلي، وأشار إليه العقيلي في الضعفاء (٧)، والدارقطي في العلل (٨) من حديث أبي المحياة يجي بن يعلى، وأشار إليه الدارقطي (٩) أيضاً – من حديث محمد بن ثابت، ثلاثتهم عن عبدالملك عن قبيصة بسن جابر عن عمر. ورواه: الدارقطي في الأفراد (١٠) – وأشار إليه في العلل (١) – حابر عن عمر. ورواه: الدارقطي في الأفراد (١٠) – وأشار إليه في العلل (١) –

<sup>(1) (1/ 748).</sup> 

<sup>(1) (7 | 371).</sup> 

<sup>(</sup>E9 /T) (T)

<sup>(1) (1/071).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٢١٧) ورقمه/ ١٤٩٠.

<sup>(</sup>T) (T/ .37).

<sup>·(</sup>T. T/T) (Y)

<sup>(</sup>A) (T) (A).

<sup>(</sup>٩) العلل(٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>١٠) الترتيب (١/ ٩٩-١٠٠)رقم / ٨٣.

من حديث محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة والمسعودي، وقسيس، ثلاثتهم عن عبدالملك عن رجاء بن حيوة عن عمر... قسال في الأفسراد: (تفرد به محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة، والمسعودي، وقيس عسن عبدالملك بن عمير عنه. وهو غريب من حديث رجاء عنه)اه...

وللحديث عن عبدالملك روايات سوى هذه (٢)... قال الدارقطني (٣): (ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبدالملك بن عمير؛ لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد-والله أعلم-)اه، ونحوه قال الخطيب في تخريجه لفوائد المهرواني (٤). قال الإمام أحمد (٥): (سماك بن حرب أصح حديثاً من عبدالملك بن عمير؛ وذلك أن عبدالملك يختلف عليه الحفاظ)، وقال-مرة - (١): (عبدالملك بن عمير مضطرب الحديث عداً، مع قلة حديثه، ما أرى له خمسمئة حديث، وقد غلط في كثير منها)ه.

وللحديث عن عمر طرق أخرى غير طريقه... ومنها:

طريق ابنه عبدالله عنه... وجاءت من طريقين عنه، الطريق الأولى: طريق عمرو بن دينار عنه، واختلف عنه على وجهين، الأول: عنه عين

<sup>(1) (1/071).</sup> 

 <sup>(</sup>۲) انظر: الإيمان لابن منده (۲/ ۹۸۳)، والأفراد للدارقطني (الترتيب ۱/ ۱۳۱– ۱۳۱ ورقمه/ ۱۵۳)، والحلية لأبي نعيم(۱/ ٤٢)، وتأريخ بغداد(٦/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) العلل(٢/ ١٢٥).

<sup>.(</sup>AOE /T) (E)

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٠–٣٦١) ت/ ١٧٠٠.

<sup>(</sup>٦) كما في: المصدر المتقدم (٥/ ٣٦١).

ابن عمر عن عمر... رواه: البزار (۱) بسنده عن عبدالله بن جعفر بن بخيح-مختصراً-، ورواه: الترمذي (۲) بسنده عن النضر بن إسماعيل أبي المغيرة (۳)، والإمام أحمد (۱) بسنده عن عبدالله بن المبارك (۱)، والبزار (۱) عن محمد بن الوليد الغمام و الحسن بن عرفة، أربعتهم عن محمد بن سوقة (۷)، كلاهما (عبدالله بن جعفر، وابن سوقة) عنه به... قال الحاكم (۸)-وقد رواه من طريق ابن سوقة—: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه) اهه، و وافقه الذهبي في التلخيص (۹)، وصحح السساعاتي (۱۰) إسناد الإمام أحمد. واختلف على ابن سوقة في إسناد الحديث على أوجه، ذكرها الدارقطني (۱۱)، وابن أبي حاتم (۱۱)، وأبو نعيم (۲)، ونقل ابن أبي حاتم (۲)، وأبو نعيم (۲)، ونقل ابن أبي حاتم در المناه الدارقطني (۱۱)، وابن أبي حاتم (۱۱)، وأبو نعيم (۲)، ونقل ابن أبي حاتم در المناه الدارقطني (۱۱)، وابن أبي حاتم (۱۱)، وأبو نعيم (۲)، ونقل ابن أبي حاتم در المناه الدارقطني (۱۱)، وابن أبي حاتم (۱۱)، وأبو نعيم (۱۱)، ونقل ابن أبي حاتم (۱۱)

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۷۱) ورقمه/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة)٤/ ٤٠٤-٥٠٥ ورقمه/ ٢١٦٥عن أحمد بن منيع عن أبي المغيرة به.

<sup>(</sup>٣) وأشار له من هذه الطريق: أبو نعيم في المعرفة (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٦٨-٢٦٩) ورقمه/ ١١٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث من طريق ابن المبارك رواه-كذلك-: أبو نعيم في المعرفة(١/ ١٣٩) ورقمه/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٦٩-٢٧٠) ورقمه/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) الحديث من طريق ابن سوقة رواه-أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٣٨٩-٣٨٨) ورقمه/ ١٦٥، وأبو نعيم في معرفة الصحابة(١/ ١٤٠) ورقمه/ ٤٥، و البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٩١).

<sup>(</sup>٨) المستدرك(١/ ١٤٣ – ١٤٤).

<sup>.(122/1)(9)</sup> 

<sup>(</sup>١٠) بلوغ الأماني (٢٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>١١) العلل(٢/ ٢٦-٦٨).

حاتم عن أبي زرعة أن الصحيح من ذلك: رواية ابن المبارك، والنضر ين إسماعيل(٣) عنه وتقلمتا -.

والآخر: عده (أعني: عبدالله بن دينار) عن الزهري عن عمر... برواه النسائي في السنن الكيرى (أله وأشار إليها: ابن أبي حاتم (أه والدارقطني في العلل (أله لكل منهما، من طريق يزيد بن عبدالله بن الهاد عنه به... وذكر الدارقطني أن هذا هو الصواب في حديث ابن دينار! وهنا منقطع؟ الزهري لم يسمع عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-(\*).

الطريق الثانية: طريق جرير بن حازم عنه (أعنى: عن ابن عمسر)... رواها: الطحاوي في شرح اللعاني (۱۸) عن عبدالله بن محمد بن خشيش عن عارم بن القضل عنه به، بنحوه... وهذا إسناد جيد في المتابعات، وتقدم من طريق حرير بن حازم عن عبداللك عن حاير بن سمرة عن عمر.

<sup>(</sup>۱) الطال(۱/ ۱۷۱) رقم/ ۱۲۲۹.

<sup>(</sup>T) اللعرفة (۱/ ۱۳۹-۱۶۹).

<sup>(</sup>٣) النضر ليس بالقوي، وتعتضد روايته برواية ابن اللبارك. وانظر ترجمة النضر في: الجرح والتعديل(٨/ ٤٧٤) ت/ ٢٤٢٦.

<sup>(\$) (0)</sup> AAT) every \$77P.

<sup>(</sup>TV) (T) ((T00 /T) (0)

<sup>(</sup>T) (T) XT).

<sup>(</sup>٧) انظر: اللراميل لابن أبي حاتم (ص/ ١٥٢) ت/ ٣٣٦، وتحفة التحميل(ص/ ٢٣٦) ت/ ٣٣٦،

<sup>(10- /2) (</sup>A)

ومنها: طريق زر بن حبيش... رواها: الطبراني في الأوسط (۱) عين محمد بن عيسى بن شيبة عن سعيد بن يجي الأموي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عنه به، بنحوه... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو بكر بن عياش، تفرد به سعيد بن يجي الآمدي) اه...، وعاصم هو: ابن هدلة، والإسناد حسن.

ومنها: طريق سعد بن أبي وقاص - الله ابن أبي عاصم في السنة (٢)، والحاكم في المستدرك (٣)، كلاهما من طريق إبراهيم بن المهاجر ابن مسمار عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه عن عمر به، بنحوه... وإبراهيم بن المهاجر ضعيف - وتقدم -.

ومنها: طريق أبي صالح... رواها الطيراني في الأوسط<sup>(1)</sup> عن أحمد عن عبيد عن عطاء<sup>(0)</sup> عن محمد بن سوقة عنه به... وقال: (لم يسرو هذا الحديث عن محمد إلا عطاء تفرد به عبيد) اهد، وأبو صالح (هو: ذكوان السمان) لم يلق عمر -رضي الله عنه -<sup>(1)</sup>، وعطاء هو: ابن مسلم الخفاف، وعبيد هو: ابن جناد الحلبي. وأحمد -شيخ الطيراني - هو: ابن عبدالرحمن الخران (۷).

<sup>(1) (</sup>Y/ P37-.07) ectab / PY37.

<sup>(</sup>Y) (1/ Y3) ورقمها / TA، و(۲/ ۲۲۱) ورقمها / ۲۹۸.

<sup>(</sup>T) (1/311).

<sup>(3) (</sup>Y/ · A) e ( Ear / 1011.

<sup>(</sup>٥) ورواه: النسائي في السنن الكيرى(٥/ ٣٨٩) ورقمه / ٩٢٢٦ عن صفوان بن عمرو عن موسى بن أيوب عن عطاء به.

<sup>(</sup>٦) انظر: المراسيل الابن أبي حاتم (ص/ ٥٧) ت/ ٨٢.

<sup>(</sup>٧) ورواه: أبو نعيم في المعرفة (١١/ ١٤٠-١٤١) ورقمه/ ٤٦ عن الطيراني عن

ومنها: طريق كهمس الهلالي-رضي الله تعالى عنه-... رواها: الطحاوي في شرح معاني الآثار<sup>(۱)</sup> عن أبي بكرة عن الطيالسي عن حماد ابن زيد عن معاوية بن قرة عنه عن عمر به بنحوه... وهذا إساد صحيح؛ أبو بكرة هو: بكار بن قتيبة. والطيالسي هو: أبو داود.

ومنها: طريق سليمان بن يسار... رواها: الحميدي في مسنده (۲)، والخطابي في العزلة (۳) عن الأصم (يعني: أبا العباس) عن الربيع بن سليمان، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عبدالله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بسن يسار عن أبيه به، بنحوه، مختصرا... وابن سليمان بن يسار لم أقف على ترجمة له.

ومنها: طريق عاصم بن حميد... رواها: الأصم في حديثه (٤)، وأشار اليها ابن ماكولا في الإكمال (٥)، والمزي في تمذيب الكمال (٦) عن أبي عتبة عن بقية عن عمر بن حثعم عن أبي دويد عنه به، بنحوه، مختصراً... وأبو دويد له ترجمة في الإكمال (٧)، ولم يذكر فيه ابن ماكولا حرحاً، ولا تعديلا... وطريقه منحبرة بالمتابعات.

أحمد بن إسحاق الخشاب الرقى عن عبيد ابن حناد به.

<sup>.(10./2)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۹–۲۰) ورقمه/ ۳۲.

<sup>(</sup>٣) (ص / ٤).

<sup>(</sup>٤) [٢/ ١-ب].

<sup>(0) (7/</sup> ٧٨٦).

<sup>(1) (71/183).</sup> 

<sup>·(</sup>Y) (Y) (Y).

والخلاصة: أن الأشهر في طريق عبدالملك بن عمير حديث جرير بن عبدالحميد-ومن وافقه-، والطريق ضعيفة لعنعنـة عبـدالملك، وكشرة اختلاف الحفاظ عنه. وبقية طرق الحديث منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف منجبر-والله الموفق-.

ملى الله عليه وسلم - قال: (احْفظُوني في أصْحَابي، وَأَصْهَاري (١). فَمَنْ صَلَى الله عليه وسلم - قال: (احْفظُوني في أَصْحَابي، وَأَصْهَاري (١). فَمَنْ حَفظَني فيهمْ حَفظهُ الله في الدُّنيا والآخرة، ومنْ لمْ يحفظني فيهمْ تخلّى الله منه، ومنْ تخلّى الله منه أوشك أنْ يأخُذَه).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن عبدان بن أحمد عن العباس بن عبدالعظيم العنبري عن الضحاك بن مخلد عن عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى عن عبدالملك بن عمير عنه به... والإسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل، الأولى: فيه عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى، وهو: الطائفي، ضعيف الحديث<sup>(۳)</sup>. والثانية: فيه عبدالملك بن عمير، وهو اللخمي، مدلس، ولم يصرح بالتحديث. والثالثة: عبدالملك اختلط بأخرة، ولا يدرى متي سمع

<sup>(</sup>١) جمع(صهر)، وهم قرابة النكاح. –انظر: غريب الحديث للخطابي(١/ ٦٦٣)، والنهاية(باب: الصاد مع الهاء)٣/ ٦٣.

<sup>(</sup>۲) (۱۷/ ۳۲۹) ورقمه/ ۱۰۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: تأريخ الدارمي عن ابن معين(ص/ ١٤١) ت/ ٤٧٣، و(ص/ ١٦٨) ت/ ٢٠١، والضعفاء للنسائي(ص/ ١٩٨) ت/ ٣٢٠، والضعفاء لابن الجوزي(٢/ ١٣٠) ت/ ٢٠٦٠.

منه الطائفي-وتقدموا-. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني-: (وفيه ضعفاء جداً، وقد وثقوا)اه، ولم أعرف من يقصد-إن لم يكن واهما-. وذكره الحافظ في الإصابة (٢) عن الطبراني، وابن منده، وقال: (وسنده ضعيف).

وللحديث طريق أخرى عن عبدالملك بن عمير، رواها: أبو نعيم في المعرفة ( $^{(7)}$ ) عن الطبرايي بسنده عن محمد بن القاسم عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبدالملك عن عياض به، بنحوه... ومحمد بن القاسم هو: الأسدي الكوفي كذاب، قاله: ابن معين ( $^{(2)}$ )، والإمام أحمد ( $^{(3)}$ )، وأبو داود ( $^{(7)}$ )، وأبو الدارقطني  $^{(8)}$ ، في آخرين ( $^{(8)}$ ). وعكرمة بن إبراهيم قال ابن معين ( $^{(1)}$ )، وأبو داود  $^{(1)}$ : (نيس بشيء)، وقال النسائي ( $^{(1)}$ ): (ضعيف)، وقال العقيلي ( $^{(1)}$ ):

<sup>()(·//</sup>r)

<sup>(</sup>T) (T) (O) (( Ear) 7315.

<sup>(</sup>T) (3/ AF 17) ورقمه/ 1330.

<sup>(</sup>٤) كما في: سؤالات ابن عرز له (ص/ ٥٠) ت/ ٣.

<sup>(</sup>٥) العلل-رواية: عبدالله- (٢/ ١٧٠-١٧١) رقم النص/ ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٦) كما في: تحذيب الكمال (٢٦/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٧) الضعفاء والمتروكون (ص/ ٣٤٨) ت/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: المحروحين (٢/ ٢٨٨)، والديوان(ص/ ٣٧٠) ت/ ٣٩٣٣، والتقريب (ص/ ٨٨٩) ت/ ٦٢٦٩.

<sup>(</sup>٩) التأريخ – رواية: الدوري – (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>١٠) كما في: الجرح والتعديل (٧/ ١١) ت/ ٤٢.

<sup>(</sup>١١) الضعفاء (ص/ ٢٢٥) ت/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>١٢) الضعفاء (٦/ ٣٧٧) ت/ ١٤١٤.

(في حفظه اضطراب) (١). وعبدالملك لم يصرح بالتحديث، ولا يُدرى متى سمع منه عكرمة، ويشبه أن يكون الحديث غير محفوظ عن عبدالملك من هذا الوجه.

ورواه: أبو نعيم -مرة-(٢) بسنده عن محمد بن القاسم الأسدي عن عبيدة الحذاء عن عبدالملك عن عبدالرحمن عن عياض به، بنحوه... ورواه أخرى(٢) بسنده عن محمد بن القاسم عن عبيدة عن عبدالملك بن عبدالملك عن عبدالرحمن عن عياض! ومحمد بن القاسم علمت حاله. ويُحتمل أن "عبدالملك بن عبدالرحمن "متحرف عن: "عبدالملك عن عبدالرحمن".

وروى: أحمد بن منيع في مسنده (٤) عن شبابة عن الفضل بن مرزوق عن محمد بن حالد عن رجل من الأنصار قال: صحبنا أنس بن مالك، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (دعوا أصحابي وأصهاري؛ فإنه من حفظني فيهم كان معه من الله حافظ، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه، ومن تخلى الله منه يوشك أن يأخذه)... وفي الإسناد من لم يسم.

وساق ابن عدي<sup>(°)</sup> -فيما أنكره على جعفر بن أحمد بن علي بن بيان، المعروف بابن أبي العلاء- حديث ابن عباس ينميه: (احفظوي في أصحابي، فمن حفظتي فيهم كنت له يوم القيامة ولياً، وحافظا)...

<sup>(</sup>١) وانظر: الميزان(٤/ ٩) ت/ ٥٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) المعرفة (٤/ ٢١٦٨) ورقمه/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) ورقمه/ ٥٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) كما في: المطالب العالية(٩/ ٣٨٣) ورقمه/ ٢٦١٨.

<sup>(</sup>٥) الكامل (٢/ ١٥٨).

وقال: (وهذا الحديث يرويه أبو معاوية مرسلا، ولا يذكر في إسناده ابن عباس. إنما أوصله جعفر بن بيان هذا)اه... ثم حكم عليه أنه من وضع جعفر بن بيان، ولا أصل له بهذا الإسناد، وقال: (وعامة أحاديث موضوعة، وكان قليل الحياء في دعاويه على قوم لعله لم يلحقهم، ووضع مثل هذه الأحاديث)اه...

وروى القطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد (۱) بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (احفظوني في أصحابي، وأزواجي، وأصهاري)... وإستناده ضعيف حداً؛ فيه: صالح بن موسى الطلحي، متروك الحديث (۲).

ولقوله في حديث عياض: (احفظوني في أصحابي) شاهد صحيح من حديث عمر – رضي الله عنه –، وتقدم – آنفا – ("). فهو به، وبغيره من شواهده القوية: حسن لغيره. ولا أعلم سائره إلا بهذا الإسناد – والله تعالى أعلم –.

﴿ وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة في حجة الوداع، صعد المنبر، فحمدالله وأثنى عليه، ثم قال: (... أيها الناس، احفظوني في أصحابي، وأصهاري،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۲/ ۱۳-۱۳) ورقمه/ ۲٤٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: التأريخ لابن معين–رواية الدوري– (۲/ ۲۶۲)، والمجروحين لابن حبان (۱/ ۳۶۹)، والكامل (٤/ ٦٨) والتقريب (ص/ ٤٤٨) ت/ ۲۹۰۷.

<sup>(</sup>٣) ورقمه/ ٤٧.

وأختاني، لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم)... هـــذا حـــديث رواه: الطبراني في الكبير، وسيأتي (١) أنه لا يصح من حيث الرواية.

٤٩ - [٤٩] عن علي بن أبي طالب عليه أنه كتب في وصيته: (الله في أصحاب نبيّكم - إليه - إفائه وصّى بهم).

رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن أحمد بن علي الأبار عن أبي أمية عمرو ابن هشام عن عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي عن إسماعيل بن راشد عنه به، في قصة، مطولا... وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وقال وقال عزاه إليه -: (وإسناده منقطع)اه، وأورده في موضع آخر (٤)، وقال: وهو مرسل (٥)، وإسناده حسن)اه.. والإسناد: ضعيف؛ فيه شلاث علل... الأولى: فيه إسماعيل بن راشد، وهو: السلمي، الكوفي ترجم له البخاري (١)، وابن أبي حاتم (٧)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقسال

<sup>(</sup>١) في فضائل جماعة من العشرة المبشرين بالجنة، ورقمه/ ٥٧١.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۹۷ - ۱۰۸) ورقمه/ ۱۶۸.

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>(150-189/9)(5)</sup> 

<sup>(</sup>٥) أي: منقطع-كما قال في الموضع الأول-. وبعض أهل الحديث يطلق المرسل على المنقطع؛ لشمولهما ما لم يتصل إسناده. وأكثرهم على التفريق بينهما. ولكنه عند إطلاق الاسم، أو استعمال الفعل المشتق يستعملون اسم الإرسال في المنقطع، أو المرسل-جميعاً-.

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ ٦٣-٦٤)، ونكت الزركشي (١/ ٤٠٦، ٤٦٠)، ونزهة النظر (ص/ ١٨).

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير (١/ ٣٥٣) ت/ ١١١٤.

 <sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل (٢/ ١٦٩) ت/ ٥٦٧.

الألباني(١): (بحهول الحال) اهد. والتانية: إسماعيل بن راشد هذا جزم الألباني(١) أنه من أتباع التابعين، وفي الكلام المتقدم للهيشمي ما يدل على أنه تابعي، والأول أشبه (١)، فحديثه منقطع على قول الهيشمي، ومعضل على قول الألباني، وهذا أشبه بالصواب-والله تعالى أعلم-. والتالثة: فيه عنمان بن عبدالرحمن الطرائقي، وهو صدوق في نفسه، إلا أنه أكثر عثمان بن عبدالرحمن الطرائقي، وهو صدوق في نفسه، إلا أنه أكثر الرواية عن الضعفاء، والمجاهيل، أحاديث مناكير، وأشياء يدلسها عن الثقات؛ قضعف بسبب هذا (١)... وقد صرح بالتحديث في حديثه هذا.

ولا أعلم للحديث من هذا الوجه طرقا أخرى، وتقدم ما يغني عنه. وانظر ما سيأتي (الله الله في انظر ما سيأتي (الله الله في أصحابي) الحديث، رواه: الترمذي، وغيره.

• ٥- [ • ٥] عن ابن عمر -رضي الله عنهما- آن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (من حفظني في أصحابي ورد علي حوضي (''. ومن لم يحفظني في أصحابي لم يَرَيْ يومَ القيامة إلا من بَعيد).

<sup>(</sup>١) إرواء الغليل (٦/ ٢٧) رقم / ١٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) اللوضع اللقدم نفسه من: الإرواء.

<sup>(</sup>٣) ذكر البخاري وابن أبي حاتم في الموضعين نفسيهما، من كتابيهما المتقدمين أن اسماعيل هذا سمع سعيد بن جبير ولم يذكرا غيره ، وسعيد تابعي، مشهور ... والغالب أن الراوي عن التابعين من أتباعهم والله أعلم ...

<sup>(</sup>٤) انظر: التأريخ الكبير(٦/ ٢٣٨) ت/ ٢٢٦٦، والمحروحين(٦/ ٩٧)، والكامل (٥/ ٢٧٦-١٧٤)، والتهذيب(٧/ ٥٣٥)، وتقريه (ص/ ٢٦٦) ت/ ٢٥٢٦.

<sup>(</sup>a) ecem / ATF.

<sup>(</sup>٦) الحوض: محمع اللله-انظر: التهاية (باب: الحاء مع الواو) ١ / ١ ٢٦٠

هذا الحديث رواه: سالم بن أبي عمر، ومجاهد المكي، كالاهما عن ابن عمر.

قاما حديث سالم فرواه: الطبراني في الأوسط (1) عن أحمد عن حبيب كاتب: مالك عن محمد بن عبدالله بن أخي الزهري عن عمه ابن شهاب الزهري عنه به، وهذا لفظ حديثه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱) وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: حبيب كاتب: مالك -، وهو كذاب) هـ.. وهو كما قال، تركه أبو حاتم (۱)، والنسائي (۱)، وأبو الفتح الأزدي (۱)، وقال أبو داود (۱۱): (كان من أكذب الناس)، وقال ابن عدي (۱۱): (يضع الحديث) ثم ساق عدداً من مناكيره، وقال: (كلها موضوعة، وعاسة حديث حبيب موضوع المتن، مقلوب الإسناد)، وقال الحافظ (۱۸): (متروك، كذبه أبو داود وجماعة). وأحمد - شيخ الطبراني - هو: ابن صالح المالكي، المصري.

<sup>(1) (7/</sup> A1-P1) ectar/ P1.1.

<sup>(1) (·1/ 11-</sup>V1).

<sup>(</sup>٣) والهمه بالكذب... انظر: الضعفاء لابن الجوزي (١/ ١٨٩) ت/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (ص/ ١٧١) ت/ ١٦١.

<sup>(</sup>٥) كما في: الضعفاء لابن الجوزي، الإحالة السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٦) كما في: مَذيب الكمال (٥/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٧) الكامل (٢/ ٢١١ - ٤١٤).

<sup>(</sup>٨) التقريب (ص/ ٢١٨) ت/ ١٠٩٥.

<sup>(</sup>P) (A/ ۲۲۱-۲۲۱) ورقمه/ ۵۲۷.

حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عنه به بلفظ: (احفظوني في أصحابي)، مطولا... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن ابسن أبي نجيح إلا ابن جريج، تفرد به حجاج بن محمد) اه... وحجاج بن محمد هو: الأعور، المصيصي اختلط بأخرة (۱۱)، حدث به عنه: إبراهيم بن عبدالله ابن حالد، قال ابن حبان (۱۲): (يسوي الحديث، ويسرقه، ويسروي عسن الثقات ما ليس من أحاديثهم)، وقال الحاكم (۱۳): (روى عنه جماعة مسن أهل الشام أحاديث موضوعة)، وذكر له ابسن الجوزي حديثاً في الموضوعات (۱۶)، ثم قال: (وقد رواه: إبراهيم بن عبدالله المصيصي) ثم ذكر أنه يسرق الحديث، ويسويه، قال سبط ابسن العجمي (۱۰) وذكر رويسويه، مقتضاه: أنه يضع) اه... وأورده الذهبي في الميزان (۱۱)، وذكر بعض أحاديثه في الفضائل، ثم قال: (هذا رحل كذاب). وفي إسناد بعض أحاديثه في الفضائل، ثم قال: (هذا رحل كذاب). وفي إسناد عنها خرى، منها: عنعنة ابن حسريج وهدو: عبدالملك بسن عبدالعزيز، وابن أبي نجيح وهو: عبدالله و (۱۲)، مدلسان، مشهوران، الثاني عبدالعزيز، وابن أبي نجيح وهو: عبدالله و (۱۲)، مدلسان، مشهوران، الثاني عبدالعزيز، وابن أبي نجيح وهو: عبدالله و (۱۲)، مدلسان، مشهوران، الثاني عبدالعزيز، وابن أبي نجيح وهو: عبدالله و (۱۲)، مدلسان، مشهوران، الثاني

<sup>(</sup>١) انظر: التقريب(ص/ ٢٢٤) ت/ ١١٤٤، والملحق الأول على الكواكب النيرات (ص/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>۲) المحروحين (۱/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) المدخل إلى الصحيح (ص/ ١١٦) ت/ ٥.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١٩٨)، وانظره: (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) الكشف الحثيث(ص/ ٣٧) ت/ ١٣.

<sup>(</sup>٦) (١/ ٤٠) ورقمه/ ١٢٤.

<sup>(</sup>۷) انظر: حامع التحصيل (ص/ ۱۰۷) ت/ ۲۸، والتبيين لسبط ابــن العجمــي (ص/ ۲۷) ت/ ۶۲.

منهما عدّه الحافظ<sup>(۱)</sup> في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وأكثر عن المجاهد، وكان يدلس عنه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني في الكبير-: (وفيه ضعفاء جداً-وقد وثقوا)اهب، وأحاديث ابن عمر-رضي الله عنهما- من المعجم الكبير لم تزل مفقودة فيما أعلم-.

ومما سبق يتضح أن الحديث موضوع من هذا الوجه، وفي حـــديثي عمر، وعياض-رضي الله عنهما-، وغيرهما غنية عنه.

١٥-[٥١] عن طارق بن أشيم (٣) الأشجعي - رضي الله عنه - أنه النهي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (بحسب أصحابي القَتْلُ<sup>(١)</sup>).

 <sup>(</sup>۱) انظر: تعریف أهل التقدیس (ص/ ۳۹) ت/ ۷۷.

<sup>(17/1.)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) سيأتي في حديث سعيد بن زيد عقب هذا أن النبي-صلى الله عليه وسلم-ذكر فتنة، فعظّم أمرها، وحشي الأصحاب-رضوان الله عليهم-من إهلاكها لهم، فقال لهسم النبي-صلى الله عليه وسلم-نحو هذا، والمقصود: أن هذه الفتنة المذكورة لو أدركتكم فإنه يكفي المخطئ منكم في قتاله فيها القتل، فالضرر الذي يحصل عليه منها إنما هو القتل، يكون كفارة لجرمه، وتمحيصاً لذنبه. وأما الضرر في العاقبة فكلا، بل يغفر الله ك ويرحمه... وهذا فضل من الله، ورحمة عظيمة. انظر: السنة لابن أبي عاصم (٢/ ٢١٧)، وفيض القدير (٣/ ٢٥٧).

وقال السندي في تعليقه على مسند الإمام أحمد (٢٥/ ٢١٣)، وقد ذكر نحو مسا تقدّم: (أو المراد: يكفي في فنائهم القتل، ولا يحتاج فناؤهم إلى سبب آخر. فسالمطلوب الإخبار بكثرة القتل فيهم)اهس.

هذا الحديث انفرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بروايته عن أييه - فيما أعلم-. ورواه عن أبي مالك الأشجعي جماعة: يزيد بن هارون، وإسماعيل بن زكريا الحلقاني<sup>(۱)</sup>، وحسين بن حسن بن عطية العوفي.

فأما حديث يزيد بن هارون عنه فرواه: الإمام أحمد (۱) وهذا حديثه موالبزار (۱) عن أحمد بن منصور، والطيراني (عن الحمين بن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة، كلهم عنه (۱) به... ورواه من طريق الإمام أحمد: الضياء في المختارة (۱)، وذكر الهيثمي (۱) أن رجال إسناد الإمام أحمد رجال الصحيح. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹) عن الإمام أحمد، وقال: (وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط مسلم) اهب وهو كما قال ؟ رجال الإسناد رجال الشيخين عدا أبي مالك الأشجعي، انفرد مسلم بالرواية له (۱). وإسنادا البزار، والطيراني صحيحان أيضا.

 <sup>(</sup>١) بضم الحاء المعجمة وسكون اللام، وفتح القاف وفي آخره النون... نـــسبة إلى
 يبع الخلق من الثياب، وغيرها. قاله السمعاني في الأنساب(٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) (۲) (۲۱۲) ورقعه/ ۲۷۸۱.

<sup>(</sup>T) (Y | 19A ) ورقعه / ۲۲۷۲.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٨/ ٢١٩) ورقمه/ ٨١٩٥.

 <sup>(</sup>٥) وكذا رواه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (كما في: بغية الباحث ٢/ ٣٦٣
 ورقمه/ ٧٦٠) عن يزيد بن هارون به، بمثله. وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٦) (٨/ ٢٠١) ورقمه/ ١١١.

<sup>(</sup>Y) جمع الزوائد (V/ 777- 377).

<sup>(</sup>٨) (٣/ ٢٣٢) رقم / ٢٤٢١.

<sup>(</sup>٩) انظر: ما رمز به الحافظ في التقريب (ص/ ٣٦٩) ت/ ٢٢٥٢.

وأما حديث إسماعيل بن زكريا عنه فرواه: الطبراني في الكبير (۱) عن عمد معمد بن إبراهيم بن شبيب العسال الأصبهاني عن إسماعيل بن عمرو البحلي عنه به... وإسماعيل بن زكريا فيه شيء، وثقه الذهبي -مرة - ( $^{(7)}$ ): (صدوق) اهم وكذلك قال ابن حجر  $^{(3)}$ ، وزاد: (يخطئ قليلاً) اهم. وإسماعيل بن عمرو الراوي عنه ضعيف، لا يحتج به -كمنا ملف - ؟ قالإسناد: ضعيف، وهو حسن لغيره بمتابعاته.

وأما حديث حسين بن حسن بن عطية عنه فسرواه: الطبيراني في الكبير<sup>(°)</sup> عن عبدالله بن الإمام أحمد عن محمد بن أبي بكر القدمي<sup>(۲)</sup> عنه به، مثله... وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف حسين بن حسن الملذكور<sup>(۷)</sup>. ويرتقى إلى درجة: الحسن لغيره بالمتابعات- والله الموقق-.

٥٢-[٥٦] عن سعيد بن زيد- رضي الله عنه- قال: كنا عند النبي-صلى الله عليه وسلم- فذكر الفتنة، فعظّم أمرها، فقلنا- أو قالوا-: يــــا

<sup>(1) (</sup>A / P) و رقمه / P) (A)

 <sup>(</sup>٢) من تكلم فيه وهو موثق (ص/ ٤٥) ت/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>T) الكاشف (1/ ٢٤٦) ت/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ١٣٩) ت/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>O) (A | 197) ورقمه / 1917.

 <sup>(</sup>٦) وعن المقدمي رواه- أيضاً-: ابن أبي عاصم في الـــسنة (٢/ ٦١٨) ورقمــه/
 ١٤٩٣، والآحاد (٣/ ٢٢) ورقمه/ ١٣٠٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: المحروحين (١/ ٢٤٦)، والضعفاء لابن الحوزي(١/ ٢١١) ت/ ٨٧٦. والميزان (٢/ ٥٥) ت/ ١٩٩١، والديوان (ص/ ٨٧) ت/ ٩٧٣.

رسول الله، لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله- صلى الله عليـــه وسلم-: (كَلاً، إِنَّ بِحَسْبِكُمْ القَتْلَ). قال سعيد: فرأيت إخواني قُتلوا.

هذا الحديث يرويه هلال بن يساف الكوفي، واختلف عنه. رواه عنه: منصور بن المعتمر، وحصين بن عبدالرحمن السلمي، وعبدالملك بن ميسرة الهلالي العامري.

فأما منصور بن المعتمر فاختلف عنه عن هلال بن يساف، فرواه: أبو داود (۱) عن مسدد (يعني: ابن مسرهد) – وهذا حديثه –، وأبو يعلى (۲) عن خلف بن هشام (هو: البزار)، كلاهما عن أبي الأحوص سلام بن سُليم (۳) عن منصور عن هلال عن أبي سعيد به... وسكت أبو داود عنه، فهو صالح عنده. ورواه الضياء المقدسي في المختارة (۱) بإسناده عن أبي يعلى به.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(٥)</sup> عن عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان (وهو: ابن سعيد الثوري) عن منصور عن هلال عن عبدالله بن ظالم (هو: التميمي) عن سعيد بن زيد به، بنحوه. وهكذا رواه حصين بن عبدالرحمن، وعبدالملك بن ميسرة، وحبيب بن أبي ثابت، كلهم عن هلك بن يسساف. ورى

<sup>(</sup>١) في (باب: ما يرجى في القتل، من كتاب: الفتن والملاحـــم) ٤/ ٤٦٧ – ٤٦٨ ورقمه/ ٤٢٧٧.

<sup>(</sup>Y) (Y Y X Y - X £ Y) ورقمه / A £ P.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: ابن أبي شيبة في المــصنف (٨/ ٥٩٥) ورقمــه/ ٢٣ عــن أبي الأحوص به.

<sup>(£) (</sup>٣/ ٣٠٠) ورقمه/ ١١٠٠.

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٥٠) ورقمه/ ٣٤٦، ورواه من طريقه: المزي في تمذيبه (١٥/ ١٣٦–١٣٧).

أحاديثهم: الإمام أحمد (١) – ومن طريقه: الطبراني (٢) –، والبرار (٣) عسن إبراهيم بن سعيد الجوهري، والطبراني (٤) عن محمد بن عبدالله الحسضرمي عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة (٥) عسن مسعر (وهو: ابن كدام) عن عبدالملك بن ميسرة، ورواه: البزار (٢) عسن محمد بن المثنى عن أبي داود (وهو: الطيالسي) عن زائدة (هو: ابن قدامة) عن حصين بن عبدالرحمن، والطبراني (٢) عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن فردوس الأشعري عن مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت، كلهم عن هلال بن يساف به، بنحوه... فذكر منصور – من طريق عبدالله بسن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن الفريابي عن الثوري عنه –، وحصين بسن عبدالرحمن، وعبدالملك بن ميسرة، وحبيب بن أبي ثابت واسطة بين هلال بن يساف وسعيد بن زيد، ذكروا بينهما: عبدالله بن ظالم.

<sup>(</sup>١) (٣/ ١٨٦ – ١٨٧) ورقمه/ ١٦٤٧، ورواه من طريقه: أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٤٥)، وقال: (تفرد به أبو أسامة حماد عن مسعر)اهـ، والــضياء في المختـــارة (٣/ ٣٠٠) ورقمه/ ١١٠٣.

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (١/ ١٥١) ورقمه/ ٣٤٩، ورواه من طريقه: الضياء في المحتارة
 (٣/ ٣٠٠ - ٣٠٠) ورقمه/ ١١٠١.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٩١) ورقمه/ ١٢٦٢.

 <sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١/ ١٥١) ورقمه/ ٣٤٩، ورواه من طريقه: الضياء في المختارة
 (٣/ ٣٠١) ورقمه/ ١١٠٢.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦١٨) ورقمه/ ١٤٩٢ بسنده عـــن أبي أسامة به.

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۹۰- ۹۱) ورقمه/ ۱۲۲۱.

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۱۵۱) ورقمه/ ۳٤۸.

وللحديث عن منصور وجه ثالث: رواه الطبران (١) عن محمد بسن عبدالله الحضرمي عن أبي كريب (يعني: محمد بن العلاء) عن عبيد بسن سعيد (هو: ابن أبان القرشي) عن سقيان (هو: الثوري- أيساا-) عنه عن هلال بن يساف عن فلان بن حيان عن عبدالله بن ظالم عن سعيد ابن زيد به، بمثله... فذكر متصور من هذا الوجه عنه واسطتين بين هلال، وسعيد بن زيد.

ووجه رابع: ذكره اللّــارقطني (عن أبي نعيم (هو: الفضل بن دكين) عن التوري عن منصور عن هلال عن ابن ظالم، مرسلا.

ومما سبق يتضح لنا أن الحديث احتلف فيه على هلال بن يساف على أربعة أوجه، أولها: عن منصور عنه عن سعيد بن زيد... وهـــذا إســناد معضل ؟ لأن هلال بن يساف، لم يسمع أحداً من الصحابة وضوان الله عليهم (\*) -، بينه وبين سعيد اثنان: فلان بن حيان، وعبدالله بن ظالم.

والثاني: عن منصور - من طريق القريابي عن سفيان الثوري -، وعن عبدالملك بن ميسرة، وعن حصين بن عبدالرحمن، وعن حبيب بن أبي ثابت، جميعاً عن هلال بن يساف عن عبدالله بن ظالم عن سميد بن

 <sup>(</sup>١) المعجم الكير(١/ -١٥٠ - ١٥١) ورقمه / ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: ابن أبي عاصم في السنة (٦/ ٦١٧) ورقمه/ ١٤٩١ بسنده عــن عبيد بن سعيد به.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: التساتي في السنن الكبرى (٥/ ٥٨ – ٥٩) ورقمه/ ٨٠٠٦، وفي القضائل (ص/ ١٩١١ – ١١٢) ورقمه/ ١٠٢ بسنده عن سقيان به، مطولاً.

<sup>(</sup>٤) العلل (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ٢٢٩) ت/ ٤٢٢، وحامع التحصيل (ص/ ٢٩٥) ت/ ٨٥٢) و المعالم التحصيل (ص/

زيد... وابن ظالم ليس له من الحديث إلاّ القليل (۱)، ليس بمشهور بالنقل (۲)، وما وثقه غير متساهل: العجلي (۱)، وابس حبان (۱). ولينه البخاري (۱)، وذكر أنه ليس له إلاّ هذا الحديث، وحديثه عن سعيد بسن زيد - أيضاً - في العشرة المبشرين بالجنة (۱)، وذكره العقيلي في الضعفاء (۷)، وقال عن البخاري: (عبدالله بن ظالم عن سعيد بن زيد عن البي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح)اه... ثم ساق له العقيلي حديث العشرة المبشرين من عدة طرق، ونقل ابن عدي في الكامل (۸) ما نقله العقيلي عن البخاري، وساق له حديث العشرة المبشرين، ثم قال: (وهذا العقيلي عن البخاري، وساق له حديث العشرة المبشرين، ثم قال: (وهذا الحديث هو الذي أراده البخاري، ولعل ليس لعبدالله بسن ظالم عديثين، وكلامه عام.

والحديثان: حديث العشرة المبشرين، وحديث بحسبكم القتل، لا يصحان عن عبدالله بن ظالم عن سعيد بن زيد. وحديث العشرة ثابت من

<sup>(</sup>١) انظر: التأريخ الكبير (٥/ ١٣٤) ت/ ٣٦٧، وتقذيب الكمال (١٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) قاله العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) تأريخ الثقات (ص/ ٢٦٢) ت/ ٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٥/ ١٨).

<sup>(</sup>٥) كما في الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٦٧) ت/ ٨٢٧، والتقريب (ص/ ٥١٧) ت/ ٣٤٢٢.

<sup>(</sup>V) (T/ VFT- FFT) =/ WTA.

<sup>.(</sup>XYY /E) (A)

طرق أخرى عن سعيد بن زيد- كما سيأتي في موضعه (١)-. ويحتمل أن هلال بن يساف لم يسمع هذا الحديث من عبدالله بن ظالم ؛ لأنه ذكر بينهما- مرة-: فلان بن حيان- كما سيأتي-.

وأنبه هنا فيما يتعلق هذا الوجه على ثلاثة أمور، أولها: أن الطبراني روى الحديث من طريق الفريابي عن الثوري عن شيخه: عبدالله بن محمد ابن سعيد بن أبي مريم عن الفريابي به، وشيخ الطبراني حدّث عن الفريابي بالبواطيل (٢). وهذا الوجه عن سفيان منكر، والمعروف عنسه سيأتي في الوجه الثالث. والثاني: أن حصين بن عبدالرحمن السلمي تغير باخرة ( $^{(7)}$ )، لكن الحديث وقع هنا من رواية زائدة بن قدامة عنه، وزائدة حدّث عنسه قبل تغيره ( $^{(3)}$ ). والأخير: أن حبيب بن أبي ثابت مدلس ( $^{(9)}$ )، و لم يصرح بالتحديث. وحدّث بالحديث عنه: مسعود بن سليمان وهو مجهول بالنقل ( $^{(7)}$ ). حدّث بالحديث عنه: فردوس الأشعري، ترجم له البخاري ( $^{(7)}$ )،

<sup>(</sup>۱) ورقمه/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكامل (٤/ ٥٥٥)، والميزان (٣/ ٢٠٥) ت/ ٤٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب النيرات (ص/ ١٢٦) ت/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) كما في: هدي الساري (ص/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيين(ص/ ١٩) ت/ ١٠، وطبقات المدلسين(ص/ ٣٧) ت/ ٦٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الميزان (٥/ ٢٢٥) ت/ ٨٤٧٤، ومجمع الزوائد (٩/ ٢٩٦)، ولــسان الميزان (٦/ ٢٦) ت/ ٩٤.

<sup>(</sup>V) التأريخ الكبير ( V/ ١٤١) ت/ ٦٣٣.

ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وقال أبو حاتم (١): (شيخ)اهـ، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات (٢)، ولم يتابع- فيما أعلم-، وتساهله معلوم.

والوجه الثالث عن هلال بن يساف: عنه عن فلان بن حيان عن عبدالله بن ظالم عن سعيد بن زيد به... كذلك رواه الطبراني بإسناد صحيح عن سفيان الثوري عن منصور عنه به، وهذا هو المعسروف مسن حديث سفيان. ولكن فلان بن حيان مجهول، لا يعرف، يقال في اسمه: فلان بن غالب، وغالب بن حيان، وهلال بن حيان "والله أعلم-. وفي الإسناد- أيضاً-: عبدالله بن ظالم، وقد عرفت كلام أهل العلم فيه، وفي روايته عن سعيد بن زيد.

والوجه الرابع: عنه عن ابن ظالم مرسلاً... ولم أقف على إســناده، ذكره هكذا الدّارقطني، ورجّح طريق مسعر عليه (٤).

والحديث كما هو ظاهر فيما تقدم اختلف فيه على هلال بن يساف، وقد رواه عنه أربعة: منصور بن المعتمر، وحصين بن عبدالرحمن، وعبدالملك بن ميسرة، وحبيب بن أبي ثابت... فأما رواية منصور عنه فاختلف فيها عنه على ثلاثة أوجه، الراجح منها، والمعروف: عن سفيان الثوري عن هلال عن فلان بن حيان عن عبدالله بن ظالم عن سعيد بن زيد. وأما روايات حصين، وعبدالملك، وحبيب فقالوا فيها: عن هلال بن

<sup>(</sup>١) كما في: الجرح (٧/ ٩٣) ت/ ٥٣٢.

<sup>·(</sup>TT1/Y)(T)

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة لأبي عاصم (٢/ ٦١٧) رقم / ١٤٩١، وفضائل الصحابة للنسائي (ص/ ١١١)، وتمذيب الكمال (١٥٥/ ١٣٥)، والتقريب (ص/ ١٢٣٨) ت/ ١٥٣٧. (٤) العلل (٤/ ٤١٣ - ٤١٤).

يساف عن عبدالله بن ظالم عن سعيد بن زيد... ورواياتهم عن هلال هي المشهورة، وقد أثبت سفيان الثوري عن منصور - في روايته - واسطة بين هلال، وعبدالله بن ظالم، وهو: فلان بن حيان، وهو غير معروف - كما سلف -... فالإستاد: ضعيف.

والحديث اختاره الضياء للقدسي فيما جمعه من الأحاديث الصحيحة - كما تقدم -. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد(1)، وقال - وقد عزاه إلى الطبراني بأسانيد -: (رجال أحدهما ثقات)اه... وذكر السيوطي في الجامع الصغير(1)، وأشار إلى أنه حسن. وصححه الألباني(1)... والصواب عندي أنه حليث لا يصح من حديث سعيد بن زيد، كما قاله البخاري - رحمه الله -. وتقدم قبل هذا الحديث شاهد له، بنحوه من حديث طارق بن أشيم - رضي الله عنه -، وهو حديث صحيح، هذا به: حسن لغيره.

وللحديث شاهد آخر، رواه: الدّارقطي (٥) بـسنده عـن أبي أحمـد الزبيري (واسمه: محمد بن عبدالله) عن شريك عن الأسود بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: (لا تسبوا أصحابي، فإن بحسبهم القتل)... وشريك

<sup>(1) (</sup>V 377).

<sup>(</sup>T) (1/ TA3) ورقعه/ ATIT.

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢٠٨) رقم / ٣٥٩٦، والسلسلة الصحيحة (٣/ ٣٢٣) رقم / ٣٤٢١.

<sup>(</sup>٤) يرقم / ١٥.

<sup>(</sup>a) العلل (11/ 101).

هو: ابن عبدالله النخعي، مشهور بضعفه في الحديث (١). وقيس والد الأسود لم أر في الرواة عنه غير ابنه (٢)، ووثقه النسائي (٣)، وابن حبان (٤). وقال ابن حجر (٥): (مقبول) اهد، وكونه ثقة أولى.

وخالف أبو النضر هاشم بن القاسم أبا أحمد الزبيري، فروى الحديث عن شريك عن الأسود بن قيس عن نبيح العتري عن أبي سعيد الخدري قوله غير مرفوع، بنحوه... روى حديثه: الدّارقطني<sup>(۱)</sup>، وقال: (وهو الصواب) اها، وذكر أن أبا أحمد لم يتابع على حديثه.

٥٣-[٥٣] عن واثلة بن الأسقع- رضي الله عنه - عنه قال: قـــال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (لا تزالون بخير ما دام فيكم مـــن رأى من رَآبي، وصاحبني).

رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن أحمد بن إبراهيم أبي عبدالملك الدمشقى عن إبراهيم بن عبدالله بن العلاء بن زبر، ثم رواه عن عبيد بن

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٦/ ٣٧٨)، وتحذيب الكمال(١٢/ ٤٦٢) ت/ ٢٧٣٦، والميزان(٢/ ٤٦٠) ت/ ٣٦٩٧، والتقريب (ص/ ٤٣٦) ت/ ٢٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر- مثلاً-: قذيب الكمال (٢٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) كما في: قذيب الكمال (٢٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) الثقات (٥/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٦٠٨) ت/ ١٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) العلل (١١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٧) (٢٢/ ٨٥-٨٦) ورقمه/ ٢٠٧. ورواه عنه: أبو نعيم في المعرفة (١/ ١٣٣- ١٣٣) ورقمه/ ٣٧.

غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة (١) عن زيد بن الحباب، وعن أبي مسلم الكشي عن سليمان بن أحمد الواسطي عن الوليد بن مسلم، ثلاثتهم عن عبدالله بن العلاء بن زبر عن عبدالله بن عامر عنه به... وعبدالله بن العلاء هو: الدمشقي، وطريق عبيد بن غنام بسنده عنه حسنة؛ فيها زيد بن الحباب، وهو صدوق (١). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣) – وقد عزا الحباب، وهو صدوق (١). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣) – الحديث إلى الطبراني من طرق –: (ورحال أحدها رحال الصحيح) اهب ولعله يعني هذه، لكن انفرد مسلم بالرواية في الصحيح عن زيد (٤)، وعبدالله بن عامر (٥) – وهو: اليحصب –. والحديث حسنه: السيوطي في الجامع الصغير (١)، ووافقه المناوي في فيض القدير (٧).

وفي الإسناد الأول إلى عبدالله بن العلاء بن زبر: ابنه إبراهيم، ترجم له ابن أبي حاتم (^)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلا. وقال النسائي: (ليس بثقة) (٩)، والحديث وارد من غير طريقه. وفي الإسناد المتبقى: سليمان بن

<sup>(</sup>١) وعن ابن أبي شيبة رواه-كذلك-: ابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٦١٦) ورقمه/ ١٤٨١.

<sup>(</sup>۲) انظر: تأریخ بغداد (۸/ ٤٤٢) ت/ ٤٥٥٢، والتقریب ( $\omega$ / ۳٥۱) ت/ ۲۱۳۳.

<sup>.(</sup>۲./١٠)(٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: ما رقم له به الحافظ في التقريب (ص/ ٣٥١) ت/ ٢١٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: ما رقم له به الحافظ في التقريب (ص/ ٥١٧) ت/ ٣٤٢٧.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ١٣٧) ورقمه/ ٥٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) (٤/ ۲۷۰) ورقمه/ ٥٣٠٥.

<sup>(</sup>٨) الحرح والتعديل(٢/ ١٠٩) ت/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٩) كما في: الميزان(١/ ٣٩) ت/ ١٢٠.

أحمد الواسطي، كذبه ابن معين، والهمه ابن عدي بسرقة الحديث<sup>(۱)</sup>. والوليد بن مسلم هو: الدمشقي، كثير التدليس والتسوية —وتقدم—، وقد صرح بالتحديث.

ورواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢) عن الحوطي عن الوليد بن مسلم عن عبدالله بن العلاء به، بمثله... والحوطي هو: عبدالوهاب بن نجدة، والوليد مدلس، وقد صرح بالتحديث؛ فالحديث صحيح من هذا الوجه. ولعل سليمان بن أحمد الواسطي سرقه من الحوطي - والله أعلم -. وأبو مسلم - في بعض أسانيد الطبراني - هو: إبراهيم بن عبدالله.

٥٤-[٥٤] عن عبدالله بن بسر- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (طُوبي الله (٢) لمن رآيي، وطُوبي لمن رأى مسن رآيي، طُوبي لهم وحسن مآب).

<sup>(</sup>۱) انظر: ترجمته في: الكامل لابن عدي (۳/ ۲۹۲)، و تأريخ بغداد (۹/ ٤٩) ت/ ٤٦٢٩، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۲/ ۱۵) ت/ ۱۰۰۱، والميزان (۲/ ۳۸) ت/ ۳٤۲۱.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٦١٦) ورقمه/ ١٤٨٢-وقال في الإسناد: عبدالله بن العلاء بن زيد، وهو تحريف-.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في حديث أبي سعيد (ورقمه/ ٥٦) من طرق يجبر بعضها بعضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لطوبي وقد سئل عنها بأنها شحرة في الجنة، مسيرة مائة عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقيل: طوبي اسم الجنة -وانظر: الشريعة للآجري (ص/ ٢٧٠)، وصحيح ابن حبان (الإحسان 17/ 873-873)، وتفسير القرطبي (٩/ 17/ 873-873)، و(18/ 873-873)، والنهاية (باب: الطاء مع الواو) 18/ 873-873).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (())، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، وقال: (وفيه: بقية، وقد صرح بالسماع، فزالت الدُّلْسَة، وبقية رحاله ثقات) هـ. وأورده السيوطي في الجامع الصعير ((")، وعزاه إلى الطبراني في الكبير وإلى الحاكم (")، وأشار إلى أنه حسن. وأحاديث عبدالله البن بسر -رضي الله عنه - من المعجم الكبير لم تزل مفقودة -فيما أعلم -.

والحديث من طريق بقية رواه-أيضاً-: الضياء في المختارة (3) بسنده عن أبي يعلى الموصلي عن داود بن رشيد عنه عن محمد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن بسر به، بلفظ: (طوبي لمن رآبي وآمن بي، وطوبي لمن آمن بي ولم يربي. طوبي لهم وحسن مآب)... وبقية لم يصرح بالتحديث من هذا الوحه، وهو معروف بتدليس التسوية، فالإسناد: ضعيف، ومحمد بسن عبدالرحمن-في إسناده- هو: ابن عرق الحمصي.

ورواه: ابن أبي عاصم في السنة (٥) عن يعقوب بن سفيان عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابن بسر به، بلفظ: (طوبي لمن رآيي، وآمن بي، وطوبي لهم، وحسن هآب)... وهذا إسناد صحيح، رحاله كلهم ثقات. رواه الضياء في المختارة (٢) من طريق ابن أبي عاصم به. وشعبة في الإسناد – هو: ابن الحجاج، ومحمد بن زياد هو: الألهاني.

<sup>-(</sup>T-/1-)(1)

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٣٣٧) ورقعه / ٤-٣٥.

<sup>(</sup>٣) رسيايي.

<sup>(3) (</sup>P/ AP-PP) every TA.

<sup>(0) (7/</sup> TIT-VIT) eces/ TA31.

<sup>(</sup>F) (P/ PA) ecem/ 14.

ويرتقى قوله: (طوبى لمن رآيين)، وقوله: (طوبى لهم وحسن مآب) في ما قبله به إلى درجة: الحسن لغيره.

ورواه القرطبي في تفسيره (۱)، والحاكم في مستدركه (۲)، كلاهما من طريق أبي حاتم عن يجيى بن صالح الوحاظي عن جميع بن ثوب عن ابسن بسر به.. وجميع بن ثوب قال فيه البخاري (۲): (منكر الحديث)، وقال النسائي (۱): (متروك الحديث) وبه أعل الذهبي الحديث في التلخيص (۲)، وبه أعل الذهبي الحديث في التلخيص (۵)، فحديثه ضعيف حدا من هذا الوجه، وفيما تقدم غنية عنه.

وسيأي (٢٠) للحديث-بشطريه- شاهد من حديث واثل بن حجر رضي الله عنه- عند الطبراني في الكبير بسند لا بأس به في الشواهد. والشطر الأول فيه صحيح-كما تقدم-، والآخر حسن لغيره بسشواهده الواردة. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٠)، وحسنه-والله للوفق-.

<sup>(1) (3/ 1/1)</sup> ectar/ 3.995.

<sup>(</sup>AT /E) (T).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الصغير (ص/ ٥٤) ت/ ٥٦، وتحرف ثوب فيه إلى: أيوب.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكون(ص/ ١٦٣) ت/ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) والنظر: الكامل لابن عدي(٣/ ١٦٤)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/ ١٧٤) - ١٧٣) ت/ ١٨٣.

 <sup>(</sup>٦) (٤/ ٨٦ )، وانظر: فيض القدير (٤/ ٣٧٠) ورقمه / ٤٠٣٥.

<sup>.7 - /</sup>aus , + (Y)

<sup>(</sup>A) (T) 307-007) every 3071.

٥٥-[٥٥] عن أبي عبدالرحمن الجهني- ان رجلا من مذحج قال: يا رسول الله، أرأيت من رآك، فآمن بك، واتبعك، وصدّقك ماذا له؟ قال: (طُـوْبَى لَــه).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (۱) وهذا مختصر من لفظه عن محمد ابن عبيد (۲)، ورواه: البزار (۳) عن يوسف بن موسى عن عبدالرحمن بن مغرا الدوسي، ورواه: الطبراني في الكبير (۱) عن موسى بن عيسى بن المنذر عن أحمد بن خالد الوهبي، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق (۵) عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبدالله اليزني عنه به... وهذا إسناد حسن، مداره على ابن إسحاق، والكلام فيه مبثوث في كتب الجسرح والتعديل (۱)، وأعدل الأقوال فيه: أنه صدوق، وحديثه حسن إذا صرح بالسماع عمن روى عنه، لأنه مدلس، عده الحافظ في الثالثة من طبقات المدلسين (۷) وقد

<sup>(</sup>۱) (۲۸/ ۲۱۱) ورقمه/ ۱۷۳۸۸.

<sup>(</sup>٢) وهو: ابن أبي أمية الطنافسي، رواه عنه-أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحاد(٥/ ٣٩) ورقمه/ ٢٥٧٨، ورواه: الدولابي في الكنى(١/ ٤٣-٤١) عن إبراهيم بن يعقوب، وأبو نعيم في المعرفة (٥/ ٢٩٥٢) ورقمه/ ٦٨٩٢ بسنده عن محمد بن عثمان عن أبيه وعمه أبي بكر، كلهم عن محمد بن عبيد به.

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣/ ٢٩٠-٢٩١) ورقمه/ ٢٧٦٩.

<sup>(</sup>٤) (۲۲/ ۲۸۹) ورقمه/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٥) ورواه: الـــدولابي في الكنى(١/ ٤٢-٤٣)عن أحمد بن عبدالجبار عن يونس ابن بكير، وأبو نعيم (٥/ ٢٩٥١-٢٩٥٢) ورقمه/ ٦٨٩٠بسنده عن يزيد بن هارون، و(٥/ ٢٩٥٢) ورقمه/ ٦٨٩٠) ورقمه/ ٢٩٥٢ بسنده عن شريك، كلهم عن ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٦) انظر-مثلاً-: التأريخ الكبير للبخاري(١/ ٤٠) ت/ ٦١، والقــراءة خلــف الإمام(ص/ ٤٠، وما بعدها)، والميزان(٤/ ٣٨٨) ت/ ٧١٩٧.

<sup>(</sup>٧) تعريف أهل التقديس (ص/ ٥١) ت/ ١٢٥. ولي بحث مطول عن ابن إسحاق،

صرح به عند الإمام أحمد، والدولابي. قال الألباني<sup>(۱)</sup>: (هذا إسناد جيد، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث)اهد. والوهبي-في إسناد الطبراني-: صدوق<sup>(۱)</sup>.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد( $^{(7)}$ ), وقال-وقد عيزاه إلى البزار، والطبراني-: (وإسناده حسن)، وأورده في موضع آخر  $^{(3)}$ , وعيزاه إلى الإمام أحمد-وحده-، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع) اهي... وهو كما قال، وابن إسحاق روى له البخاري تعليقا ومسلم، وأصحاب السنن  $^{(0)}$ . ويوسف بن موسي-في إسناد البزار- هو: ابن راشد القطان، وموسى بن عيسى بن المنذر-شيخ الطبراني- قال النسائي  $^{(7)}$ : (ليس بثقة) اهي.

والحديث ثابت من غير طريقه، وله شواهد عدة مذكورة هنا هو بها: صحيح لغيره. والقيد المذكور فيه في قول الـسائل: (... فـآمن بـك، واتّبعك، وصدّقك) لا تأثير له في الاستشهاد به؛ لأن رؤية النبي- صلى

جمعت فيه أقوال النقاد فيه، ووازنت بينها على ضوء قواعد الجرح والتعديل وضوابطه، وتوصلت فيه إلى النتيجة التي ذكرتما هنا.

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٤٧).

<sup>(7)</sup> انظر: إكمال مغلطاي (1/99) (7/99) (7/99) والتقريب (9/90) (7/90)

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

<sup>(3) (1/</sup> ٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: ما رقم له به الحافظ في التقريب (ص/ ٨٢٥) ت/ ٥٧٦٢.

<sup>(</sup>٦) كما في: تأريخ الإسلام (حوادث: ٢٨١-٢٥١-) ص/ ٣١٢.

الله عليه وسلم - من غير إيمان به لا تنفع صاحبها. وقد تقدم في تعريف الصحابي في أواقل البحث تقرير ذلك-والله الموفق-.

٥٦-٥٦] عن أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه - عسن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (طُوبى لمن رآي، وآمن بي)، قال لـ مرحل: وما طوبي؟ قال: (شجرة في الجنة، مسيرة منة عام، ثياب أهسل الجنة تخرجُ منْ أكمامها).

رواه: الإمام أحمد (1) وهذا مختصر من لفظه-، ورواه: أبو يعلى (2) عن زهير، كلاهما عن حسن بن موسى عن عبدالله بن لهيعة (2) عسن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عنه به... وابن لهيعة ضعيف، ومدلس، لكتسه قسد صرح بالتحديث، وتوبع. فقد رواه: ابن أبي داود في البعث (2)، والطبري في التفسير (2)، وابن حبان في السمحيح (1)، والآحسري في السشريعة (2)، والذهبي في الميزان (4)، خمستهم من طرق عن عبدالله بن وهب عن عمرو

<sup>(</sup>۱) (۱۸ / ۲۱۱) ورقعه / ۱۱۲۷۳.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ١٩٥-٥٢٠) ورقمه/ ١٣٧٤، وانظر: بحمع الزوائد (١٠/ ١٧).

 <sup>(</sup>٣) ورواه: الخطيب في تأريخه(١/٤) بسنده عن أسد بن موسى عن ابن لهيعة
 به، بمثله.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ١٢١) ورقمه/ ٦٧، مختصرا.

<sup>(129/17) (0)</sup> 

<sup>(</sup>T) الإحسان (17/ ٢١٣) ورقعه/ ٧٢٣٠، وَ(17/ ٤٢٩) ورقعه/ ٧٤١٣.

<sup>(</sup>٧) (ص/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٨) (٢/ ٢١٤–٢١٥) ت/ ٢٦٦٧. والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٤٤) وزاد في نسبته إلى: ابن أبي حاتم، وابن مردويه. وأورده في الجامع الصغير (٢/

ابن الحارث عن دراج به، بمثله... وعمرو بن الحارث هو: ابن يعقوب الأنصاري، ثقة. لكن الحديث يدور على دراج، وهوو: ابن سمعان المصري، وثقه ابن معين الله وذكر لفضلك الرازي توثيقه، فقال (٢): (ما هو بثقة، ولا كرامة له) اهر، وقال أبو داود (٣): (أحاديثه مستقيمة إلا ما كان من أبي الهيثم عن أبي سعيد) اهر، وضعفه الجمهور (١٠)، لاسسيما في روايته عن أبي الهيثم واسمه: سليمان بن عمرو العتواري، وهو شيخه في حديثه هذا ، وممن ضعفه فيه كذلك: الإمام أحمد (٩)، وابن عدي (١) وذكر أن له أحاديث مناكير، لايتابع عليها -، وابن حجر (٧). وزهر وأسناد أبي يعلى - هو: ابن حرب، أبو حيثمة.

والحديث رواه-أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة (^) عن أبي بكر عــن وكيع عن إبراهيم أبي إسحاق عن أبي نضرة عن أبي سعيد به، مختصرا...

١٣٧) رقم/ ٥٣٠٥، ٥٣٠٥، وعزاه في الموضع الثاني إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>١) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/ ١٠٧) رقم / ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) كما في: الكامل لابن عدي (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) كما في: سؤالات الآجري له (١/ ٢٢٨) ت/ ١١٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء للنسائي (ص/ ١٧٥) ت/ ١٨٧، والضعفاء للعقيلي (٢/ ٤٣) ت/ ١٨٧، والضعفاء للعقيلي (٢/ ٤٣) ت/ ٤٧١ و نقل الإمام أحمد قَال: (أحاديثه مناكير)-، وسؤالات البرقاني للدارقطني (ص/ ٢٩) ت/ ١١٧٥، والضعفاء لابن الجوزي (١/ ٢٦٩) ت/ ١١٧٥، والميزان (٢/ ٢١٤) ت/ ٢٦٦٧.

<sup>(</sup>٥) كما في: الكامل (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>۷) التقريب (ص/ ۳۱۰) ت/ ۱۸۳۳.

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۲۱۷) ورقمه/ ۱٤۸۷.

وإبراهيم أبو إسحاق لم أعرفه، روى وكيع-وهو: ابن الجراح عن إبراهيم ابن إسماعيل بن مجمع، وإبراهيم بن الفضل المحزومي (١)، وكلاهما يكين: أبا إسحاق (٢)، الأول منهما ضعيف (٣). والآخر متروك (١) ويحتمل أن يكون هو: ابن يزيد-الآتي ذكره-. واسم أبي نضرة: المنذر بن مالك بن قطعة. وأبو بكر هو: ابن أبي شيبة.

ورواه: البخاري معلقاً في التاريخ الكبير<sup>(٥)</sup>، والحاكم في علوم الحديث<sup>(١)</sup>، كلاهما من طريق علي بن المديني عن محمد بن بشر العبدي عن هارون.

<sup>(</sup>١) انظر: تمذيب الكمال (٣٠/ ٤٦٣) ت/ ٦٩٥. وجزم الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٥٤) أنه هذا، ونقل عن التقريب أنه متروك. ولا أدري ما حجته في التعيين؛ وإن كانت ما ورد في التقريب فقط فإنما ليست بحجة في مثل هذا الموضع المُشكل-والله سبحانه أعلم-.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكنى لمسلم(١/ ٣٥) ت/ ٦، والمقتنى للذهبي(١/ ٦٥) ت/ ١٤٨ –على التوالي –.

<sup>(</sup>٣) وانظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٢/ ٨٤) ت/ ١٩٧، والتأريخ الكبير للبخاري(٢/ ٢٧١) ت/ ٨٠، والضعفاء للنسائي (ص/ ١٤٥) ت/ ١، وتحذيب الكمال (٢/ ٤٥) ت/ ١٤٨، والديوان (ص/ ١٠٤) ت/ ١٤٣، والتقريب (ص/ ١٠٤) ت/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء للعقيلي(١/ ٦٠) ت/ ٥٦، والضعفاء لابن الجوزي(١/ ٤٦) ت/ ١٠١، والتقريب (ص/ ١١٣) ت/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٣٥) ت/ ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٦) (ص/ ۲۲۸).

ورواه: البخاري<sup>(۱)</sup> معلقا-أيضاً - عن عبدالله بن أبي الأسود، عن عثام ابن علي، وعن عبيد عن يونس بن بكير، ثلاثتهم عن إبراهيم عن أبي نصير عن أبي سعيد به بنحوه... قال الحاكم: قال علي: (أبو نصير مجهول)اه... وإبراهيم هو: ابن يزيد الكوفي، أبو إسحاق، ترجم له البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup>، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، ولم يتابع - فيما أعلم - وهو معروف بتوثيق المجاهيل.

ومما سبق يظهر أن طرق الحديث-جميعاً عن أبي سعيد الخسدري لا تخلو من علة تنجبر إن لم يكن إبراهيم في إسناد ابن أبي عاصم هو: المخزومي من فيقوي بعضها بعضاً، والحديث بمجموعها، وشواهده: حسن لغيره.

٥٧-[٥٧] عن أنس بن مالك- رضي الله عنه - قال: قال رســول الله- صلى الله عليه وسلم -: (طُوبي لمنْ آمنَ بي، وَرآييَ).

رواه: الإمام أحمد (٥) -وهذا مختصر من لفظه - عن هاشم بن القاسم عن جسر، ورواه: أبو يعلى (٦) عن الفضل بن الصباح عن أبي عبيدة عن

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) الموضع المتقدم نفسه، من التأريخ الكبير.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٤٦) ت/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>Yo /7) (E)

<sup>(</sup>٥) (۲۰/ ۳۷) ورقمه/ ۱۲۵۷۸.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ١١٩) ورقمه/ ٣٣٩١، يمثله.

محتسب، كلاهما عن ثابت، ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup>، وفي الصغير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن أحمد بن يزيد بن حبيب المقرئ البصري عن دينار بن عبدالله—مولى: أنس بن مالك— كلاهما (ثابت، ودينار) عنه به... وللطبراني أن النبي—صلى الله عليه وسلم—قاله سبع مرات، دون قوله فيه: (آمن)، وهذا التكرار للإمام أحمد في طرف آخر للحديث ليس هذا! وحديثه أشبه—لما سيأتي من حال رواته—.

وفي إسناد الإمام أحمد: حسر، وهو ابسن فرقد، ضعفوه. قسال الألباني (٢) وقد ذكر إسناد الإمام أحمد-: (وهذا إسناد رحاله ثقسات رحال الشيخين غير حسر- وهو: ابن فرقد- وهو ضعيف مسن قبسل حفظه) اهد، ومتابعه عند أبي يعلى: محتسب، هدو: ابسن عبدالرحمن البصري، ضعيف له مناكير... وبقية رحالهما ثقات. وأبو عبيدة - في إسناد أبي يعلى -هو: عبدالواحد بن واصل الحداد. والفضل هو: البغدادي (٤). وقال الهيثمي - وقد أورد الحديث في مجمع الزوائد (٥) -: (رواه: أحمد، وإسناد أبي يعلى .. حسن. وإسناد أحمد فيه حسر، وهو ضعيف) اهد، وحال إسناد أبي يعلى ما علمت! والإسنادان: ضعيفان، وهما صالحان لأن وحال إسناد أبي يعلى ما علمت! والإسنادان: ضعيفان، وهما صالحان لأن يعضد أحدهما الآخر، فالحديث عمموعهما: حسن لغيره. والحسيث

<sup>(</sup>۱) (۷/ ٦٣) ورقمه/ ۲،۱۲، بزيادة في لفظه.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢١٤) ورقمه / ٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني(٣/ ٢٤٥).

<sup>(0) (1/ 22-72).</sup> 

أورده السيوطي في الجامع الصغير<sup>(١)</sup>، وأشار إلى صحته! والأول أولى، إلاّ إذا قصد أنه صحيح لغيره-يعني: بشواهده- فهو كذلك.

وفي طريق الطبراني: شيخه محمد بن أحمد بن يزيد، ترجم له الحافظ عبدالغني في تكملة الإكمال (٢)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلا. حدث به عن دينار بن عبدالله، ذكره ابن حبان في المحروحين (٣)، وقال: (روى عن أنس أشياء موضوعة)، وقال ابن عدي (٤): (منكر الحديث)، وقال مرة – (٥): (ضعيف ذاهب)، وذكره الذهبي في الميزان (٢)، وقال: (حدث في حدود الأربعين ومئتين بوقاحة عن أنس بن مالك)، وكذبه. والحديث وارد من غير طريقه.

وللحديث طريقان أخريان عن أنس، إحداهما: رواها الخطيب في تأريخ بغداد (٢) بسنده عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصصر عن أبي هدبة عنه به، بمثل لفظ الطبراني، دون تكرار... وأبو هدبة هو: إبراهيم بن هدبة الفارسي، قال ابن معين (٨): (قدم أبو هدبة، فاجتمع عليه الخلق، فقالوا له: أخرج رجلك)، فقالوا ليحيى: لِمَ قالوا له: أخرج رجلك؟ ورجلك؟ قال: (كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار، يكون شيطاناً-

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۳۲) ورقمه/ ۵۳۰۱.

<sup>·(\$ /</sup> Y / £) (Y)

<sup>(</sup>T90/1) (T)

<sup>(</sup>٤) الكامل (٦/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٣/ ١١٢).

<sup>(5) (7/ .77) = 17977.</sup> 

<sup>.(</sup>Y · · /7) (Y)

<sup>(</sup>٨) كما في: تأريخ بغداد(٦/ ٢٠١) ت/ ٣٢٥٨.

أو فيكون شيطاناً-)، وقال-مرة-(١): (قدم علينا ههنا، فكتبنا عنه عـن أنس بن مالك، ثم تبين لنا كذبه، كذاب حبيث)، وبأنه كـذاب قـال جماعة (٢).

والأحرى: رواها الخطيب في تأريخه (٣) بسنده عن محمد بن مسلمة الطيالسي، وبسنده (٤) عن المظفر بن عاصم، ورواها الحافظ في لسان الميزان (٥) بسنده عن إسحاق بن شاهين، ثلاثتهم عن موسى الطويل عنه به، بنحوه... وموسى هو: ابن عبدالله، حدث عن أنسس بن مالك بالموضوعات (١)، ومحمد بن مسلمة واه، منكر الحديث، ذكر له الخطيب حديثاً موضوعاً (٧)، وفيما تقدم من طريقي الحديث عند الإمام أحمد، وأبي يعلى غنية عن الموضوعات.

٥٨-[٥٨] عن أبي أمامة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (طُوبى لمنْ رآبي، وَآمنَ بي)-سبع مرار-.

<sup>(</sup>١) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ۱٤۳ - ۱٤٤) ت/ ٤٧١، والضعفاء لابن الجوزي
 (۱/ ۵۸) ت/ ۱۳۱، والمقتني للذهبي (۲/ ۱۲٤) ت/ ۱۳۵۰.

<sup>(4) (4) (4).</sup> 

<sup>(3) (71/</sup> ٧٢١).

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٢٢١) ت/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) انظَر: المجروحين (٣/ ٢٤٣)، و الضعفاء لابن الجوزي (٣/ ١٤٧) ت/ ٣٥٥، والميزان (٥/ ٣٣٤) ت/ ٨٨٨٨.

<sup>(</sup>۷) انظر: تأریخ بغداد(۳/ ۳۰۰-۳۰۷) ت/ ۱۳۹۷، والکشف الحثیث (ص/ ۲٤۹) ت/ ۷۳۰.

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (۱) عن موسى بن داود (۲)—وهذا مختصر من لفظه—، وعن (۲) يزيد بن هارون، وعن (٤) عبدالصمد، وعفان، ورواه—أيضاً—: الطبراني في الكبير (٥) عن محمد بن محمد التمار عن سهل بن بكار، حستهم (١) عن همام بن يحيى، ورواه—أيضاً—: الطبراني في الكبير (٢) عسن عبدالله بن الإمام أحمد (٨) عن هدبة بن خالد (٩) عن حماد بن الجعد عسن قتادة عن أيمن عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠)، وقال—وقد عزاه إلى الإمام أحمد (١١)، والطبراني—: (بأسانيد، ورحالها رحال الصحيح، غير أيمن بن مالك الأشعري، وهو ثقة)اهه، ولعله في توثيقه له تبع ابسن غير أيمن بن مالك الأشعري، وهو ثقة)اهه، ولعله في توثيقه له تبع ابسن

<sup>(</sup>۱) (۳۱/ ۵۵۳) ورقمه/ ۲۲۱۳۸.

<sup>(</sup>۲) والحديث من طريق موسى بن داود رواه-كذلك-: الروياني في مسنده (۲/ ۳۱) ورقمه/ ۲۲۲۱م، وابن عبدالبر في التمهيد (۲۰/ ۲٤۷)... وتحرّف همام عند الروياني إلى: (هشام).

<sup>(</sup>٣) (٣٦/ ٤٤٥) ورقمه/ ٢٢٢١٤.

<sup>(</sup>٤) (٣٦/ ٢١٠) ورقمه/ ٢٢٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٢٥٩-٢٦) ورقمه/ ٨٠٠٩، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) ورواه-أيضاً-: أبو داود الطيالسي في مسنده(٥/ ١٥٤) ورقمه/ ١١٣٢، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٦٦/ ٢١٦) ورقمه/ ٧٢٣٣) بسنده عن عبيدالله بن موسى، كلاهما عن همام به.

<sup>(</sup>V) (N/ ۲۲۰) ورقمه/ ۸۰۱۰، بنحوه.

 <sup>(</sup>۸) والحدیث فی زیاداته علی مسند أبیه(۳٦/ ٤٥٤) ورقمه/ ۲۲۱۳۹، وقرن بحماد بن الجعد: همام بن یجیی.

<sup>(</sup>٩) ورواه عن هدبة-أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٦١٦) ورقمه/ ١٤٨٣، بذكر حماد بن الجعد-وحده-.

<sup>(11) (11) (11).</sup> 

<sup>(</sup>١١) الحديث لابنه عبدالله في زياداته على المسند-كما سلف-.

حبان (۱) و لأنه كثيراً ما يعتمد على توثيقه، وابن حبان متساهل، معروف بتوثيق المجاهيل، فلا يعتمد ما لم يتابع من منصف، أو متشدد. وأيمن هذا ترجمه البخاري (۲) وابن أبي حاتم (۳) و لم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا قال البخاري – وقد ساق حديثه عن موسى بن إسماعيل عن همام به – : (و لم يذكر قتادة سماعه من أيمن، ولا أيمن من أبي أمامة) اهم، وهو كذلك من بقية طرقه عند من تقدم ذكرهم، وترجمه ابسن حجر في لسسان الميزان (٤) وقال: (مجهول)، ومثله قال الألباني (٥) والتمار –أحد شيخي الطبراني – انفرد – في ما أعلم – ابن حبان بذكره في الثقات (٢) وقال: (ربما أخطأ) اهم، لكنه متابع.

وهكذا ساق الجماعة إسناد الحديث عن همام بن يجيى، عن قتادة عن أيمن عن أبي أمامة. وخالفهم: أبو عامر العقدي ( $^{(V)}$ )، فقال: عن همام عن أيمن عن أبي هريرة – رضي الله عنه – بدل: أبي أمامة... روى حديثه: ابن حبان في صحيحه ( $^{(A)}$ ) بسنده عنه به. قال ابن حبان: (سمع هذا الخبر أيمن عن أبي هريرة، وأبي أمامة – معاً – )اه، وذكره الحافظ في لسان

<sup>(</sup>١) الثقات (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٢/ ٢٧) ت/ ١٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) الحرح والتعديل (٢/ ٣١٩) ت/ ١٢١٠.

<sup>(3) (1/</sup> ۲۷3) =/ ۲۰31.

<sup>(</sup>٥) السلسلة الصحيحة (٣/ ١٤٤ – ٢٤٥).

<sup>(1) (1/9) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٧) وهو: عبدالملك بن عمرو.

<sup>(</sup>A) الإحسان(١٦/ ٢١٥-٢١٦) ورقمه/ ٧٢٣٢.

الميزان (١)، وقال عقبه: (والله أعلم)اه... والطريق الأولى أشبه؛ لاتفاق سبعة عليها، وتفرد أبي عامر العقدي بالأخرى، وللجماعة حكم الألباني (٢)-أيضا-. وحماد بن الجعد-في الطريق الأخرى عن قتادة، عند الطبراني- هو: الهذلي، ضعيف (٦)، وقد توبع، ولكن مدار الحديث من هذا الوجه على قتادة عن أيمن، وحديثهما ضعيف لعنعنة الأول، وجهالة الآخر، وبهذا حكم عليه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤). وللحديث عدة شواهد ذكرها، يرتقي الحديث بها-دون التكرار المذكور فيه- إلى درجة: الحسن لغيره.

وذكر الذهبي في الميزان<sup>(٥)</sup> الحديث عن يجيى بن صالح عن جميع بن ثوب عن خالد عن أبي أمامة به، دون تكرار في لفظه... وجميع هذا متروك، منكر الحديث؛ فالحديث ضعيف جدا من هذا الوجه، وخالد-في الإسناد- هو: ابن معدان.

٥٩-[٥٩] عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رســول الله-صلى الله عليه وسلم -: (طُوبى لمنْ أدركني، وآمنَ بي، وَصدَّقَني).

<sup>(1) (1/</sup> ۲۷3).

 <sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۳) انظر: التأريخ لابن معين –رواية: الدوري– (۲/ ۱۲۹)، و الجرح والتعديل (۳/ ۱۳۵) ت/ ۱۱۱۱، و التقريب (ص/ ۲۶۷– ۲۶۸) ت/ ۱۱۱۱، و التقريب (ص/ ۲۶۷– ۲۶۸) ت/ ۱٤۹۹.

<sup>(3) (7/ 337, 037).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٢٤) ت/ ١٥٥٤.

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، في حديث أطول من هذا، وقال: (رواه: الطبراني<sup>(۲)</sup>، وفيه مجمد بن القاسم الأسدي الكوفي، وهو مجمع على ضعفه)اه... ومحمد بن القاسم هذا كذاب... قاله ابن معين، والإمام أحمد، وأبو داود، في آخرين؛ فحديثه: موضوع من طريقه. وأحاديث ابن عمر لم تزل مفقودة من المعجم الكبير-فيما أعلم-.

والحديث رواه-أيضاً-: الطيالسي في مسنده (٣) عن العمري عن نافع عن ابن عمر به بنحوه... والعمري يحتمل أن يكون: عبيدالله بن عمر، أو أخوه عبدالله، لم يتبين لي؟ كلاهما يروي عن نافع (١) وهو: مـولى ابـن عمر، الأول منهما ثقة، والآخر تقدم أنه ضعيف الحـديث. ثم رأيـت الطيالسي روى في ثلاثة مواضع أخرى من مسنده عن العمري عن عاصم ابن عبيدالله-في موضع واحد-(٥)، وعنه عن سعيد المقبري- في موضعين ابن عبيدالله، وعبدالله كلاهما يرويان عنهما-أيضاً-. ويرى الألباني (١)، وعبيدالله، وأعل الحديث به، ولا أدري ما عمدته؟ والحديث من هـذا الوجه على رأيه لا يترل عن درجة: الحسن لغيره بشواهده.

<sup>(1) (1/</sup> ٧٢).

<sup>(</sup>٢) يعني: في الكبير؛ لما هو معلوم من منهجه.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٢٥٢-٢٥٣) ورقمه/ ١٨٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تمذیب الکمال (۱۹/ ۱۲۰) ت/ ۳۲۹۸، وَ(۱۰/ ۳۲۸) ت/ ۳۲۶-علی التوالي-.

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٢٦٤)رقم/ ١٩٥٦.

<sup>(</sup>٦) (٣/ ٩٠)رقم/ ٢٥٠، وُ(٩/ ٣٠٦)رقم/ ٢٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٤٦).

ورواه: عبد بن حميد (۱) عن أبي نعيم، ورواه – أيضاً –: ابن عسدي في الكامل (۲)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (۳)، كلاهما من طريق هشام بن عمار عن صدقة بن خالد، كلاهما (أبو نعيم، وصدقة) عن طلحة بن عمرو عن نافع عن ابن عمر به، بنحوه... وهذا إسناد واه؛ لأن طلحة بن عمرو هو: ابن عثمان الحضرمي، متروك الحديث (۱)، قال ابن الجسوزي – عقب حديثه –: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –)، وأعله به (۹).

والحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطيالسي، وعبد بن حميد، وأشار إلى أنه حسن، والصحيح: ما تقدم مفصلاً. والحديث ثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من طرق عدة- تقدمت-.

<sup>(</sup>١) المسند (المنتخب ص/ ٢٤٧ رقم/ ٢٦٩).

<sup>.(1. (1/ (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٠٢)رقم ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) على كثرة حديثه، وسعة حفظه. انظر: سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني (٥/ ١١٢) ت/ ١٢٧، والعلل للإمام أحمد-رواية: عبدالله- (١/ ٤١١) ت/ ١٦٦، و(٢/ ٥٣٠) ت/ ٤٧٤، والتقريب (ص/ و(٢/ ٥٣٠) ت/ ٤٧٤، والتقريب (ص/ ٤٦٤) ت/ ٤٧٤، وفي السند إليه عدة مجاهيل.

<sup>(</sup>٥) وانظر: المحروحين (١/ ٣٨٣)، والميزان(٣/ ٥٦) ت/ ٤٠٠٨.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۳۷)رقم/ ۳۰۲.

١٦-[٦٠] عن وائل بن حجر- رضي الله عنه - قال: قال رسول
 الله - صلى الله عليه وسلم -: (طُوبى لمنْ رآيي، ومنْ رأى مسنْ رآيي) ثلاثا-.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن ميمونة بنت حجر عن عمتها أم يحيى بنت عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال–وقد عــزاه إلى الطبراني–: (وفيه من لم أعرفهم)اهــ، ولعله يعني: ميمونة بنت حجــر، وعمتها؛ لأني لم أقف على ترجمة لأي منهما. وعلقمة بن وائل لم يسمع أباه، قاله: ابن معين<sup>(۱)</sup>، وأقره: العلائي<sup>(1)</sup>، وأبو زرعة العراقي<sup>(0)</sup>، وابــن حجر<sup>(1)</sup>؛ فالإسناد: ضعيف، مع ما فيه راويان لم أعثر على ترجمتيهمــا بعد.

♦ وحاء طرفه الثاني من حديث عبدالله بن بسر صلى عند الطبراني في الكبير، والضياء في المحتارة - وتقدم - (٧).

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۲۰) ورقمه/ ۲۹.

<sup>·(1./1.)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) كما في: جامع التحصيل (ص/ ٢٤٠) ت/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع المتقدم، الحواله نفسها.

<sup>(</sup>٥) تحفة التحصيل (ص/ ٣٦٠) ت/ ٧١٥.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٦٨٩) ت/ ٤٧١٨.

<sup>(</sup>٧) ورقمه / ٤٥.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تَعَسُّ النّارَ مسلماً رَآني، أو رَأى منْ رَآني).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> عن يحيى بن حبيب بن عربي عن موسى بن إبراهيم ابن كثير الأنصاري<sup>(۲)</sup> عن طلحة بن خراش<sup>(۳)</sup>: سمعت جابر بن عبدالله، وقسال فذكره، وفي آخره: (قال طلحة: فقد رأيت جابر بن عبدالله، وقسال موسى: وقد رأيت طلحة. قال يحيى: وقال لي موسى: وقد رأيتني، ونحن نرجو الله).

ورواه من طريق يجيى بن حبيب-أيضاً-: المزي في تهذيب الكمال (ئ)، بسنده عنه به، بلفظ: (لا يلج النار من رآني، ولا من رأى من رآني) اهم، يعني: مسلماً، أو مؤمناً بي-كما في بقية ألفُظ الأحاديث-. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث موسى ابن إبراهيم الأنصاري، وروى علي بن المديني، وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث) اهم، وموسى بن إبراهيم ذكره ابن عبان في الثقات (٥)، وقال: (كان ممن يخطئ) اهم، ولعلّه الذي يشير إليه

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المناقب، باب: ما جاء في فضل من رأى النبي-ﷺ- وصحبه)٥/ ٥- ٢٥٢- ورقمه/ ٣٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) ورواه: أبو نعيم في المعرفة(١/ ١٣٤) ورقمه/ ٣٨بسنده عن عبدالرحمن بن إبراهيم-دحيم- عن موسى بن إبراهيم به.

 <sup>(</sup>٣) معجمتين. -التقريب (ص/ ٤٦٣) ت/ ٣٠٣٦، وانظر: قذيب الكمال (١٣/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) (١٣/ ٣٩٣–٣٩٤)، وقال-وقد عزاه إلى الترمذي-: (فوافقناه فيه بعلو).

<sup>.(</sup> ٤٤٩ / ٧) (0)

الذهبي في الكاشف<sup>(۱)</sup> بقوله في موسى: (وثق)اه... وقال في الميران<sup>(۱)</sup>: (صدوق (مدني صالح)اه... فلا يحتمل تفرد مثله بالحديث من هذا الوجه. وطلحة بن خواش هو: الأنصاري، قال النسائي<sup>(۱)</sup>: (صالح)اه... وقال الحافظ<sup>(۱)</sup>: (صلوق)اه... وقال أبو الفتح الأزدي-كما في: التهذيب<sup>(۱)</sup>-: (روى عن جابر مناكير)اه... وحديثه هنا عند، وقال كما في حاشية الكاشف<sup>(۷)</sup>-: (له ما ينكر)اه... وهذا جرح لم يوافقه عليه أحد، والأزدي غير مرضي<sup>(۸)</sup>، ولا ثقة<sup>(۹)</sup>، فلا يقبل جرحه. وكيف وقد خالف؟ وللحديث شواهد عدة مذكورة في هذا الفصل-منها ما تقدم، ومنها ما سيأتي. بمثله، وبنحوه كحديث عبدالله بن بسسر، وحديث أبي عبدالرحمن الجهني عند الإمام أحمد، وحديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد-أيضاً... (۱۱)، وغيرها من الأحاديث الكثيرة، يرتقي بما إلى درجة: الحسن لغيره-والله أعلم-.

<sup>(1) (1/17) 3/17750.</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٥/ ١٤٤) ت/ ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٩٧٧) ت/ ٦٩٩١.

<sup>(</sup>٤) كما في: تمذيب الكمال (١٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) في: التقريب (ص/ ٤٦٣) ت/ ٣٠٣٦.

<sup>.(10/0)(7)</sup> 

<sup>(</sup>V) (1/ 710).

<sup>(</sup>٨) انظر: السير (١٣/ ٣٨٩)، والتهذيب (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٩) انظر: لسان الميزان(٥/ ١٣٩) ت/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر الحديث ذي الرقم / ٥٤ وما بعده.

77-[77] عن عقبة الجهني- رضي الله عنه - قال: سمعت السنبي- صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يدخُلُ النَّارَ مُسْلمٌ رآبي ولا رأى من رآبي).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن محمد بن يجيى بن منده الأصبهاني، ورواه-أيضاً—: في الأوسط<sup>(۲)</sup> عن أحمد، كلاهما عن أبي مروان محمد بن عثمان بن خالد العثماني<sup>(۳)</sup> عن نافع بن صيفي عن عبدالرحمن بن عقبة الجهني عن أبيه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup>، وقال—وقد عزاه إلى الطبراني في معجميه المتقدمين—: (وفيه من لم أعرفهم) اهـــ، ولعله يعني: نافع بن صيفي—ويقال: صيفي بن نافع<sup>(٥)</sup>—، وعبدالرحمن بن عقبة، فإني لم أقف على ترجمة لأي منهما. وأبو مروان العثماني، قال فيه صالح حزرة<sup>(٢)</sup>: (ثقة صدوق، إلا أنه يروي عن أبيه المناكير)، وقال الــذهبي في حزرة<sup>(٢)</sup>: (ثقة صدوق، إلا أنه يروي عن أبيه المناكير)، وقال الــذهبي في

<sup>(</sup>۱) (۱۷/ ۲۵۷) ورقمه/ ۹۸۳. ورواه عنه، وعن غيره: أبونعيم في المعرفة (٤/ ٢١٥٨) ورقمه/ ٥٤١٥.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۵) ورقمه/ ۱۰٤٠.

<sup>(</sup>٣) ورواه: ابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٦١٦) ورقمه/ ١٤٨٥ عن أبي مروان به، بمثله.

<sup>(3)(11/17).</sup> 

<sup>(</sup>٥) كما في: الإصابة(٢/ ٤٩٣-٤٩٣) ت/ ٥٦١٩، وزاد الحافظ نسبته إلى: ابن السكن، والحاكم في تأريخ نيسابور... وقال: قال ابن السكن: (لا يروى عن عقبة غير هذا الحديث)اه...

<sup>(</sup>٦) كما في: تمذيب الكمال(٢٦/ ٨٣).

الديوان (۱): (له عن أبيه مناكبر)، وقال في الميزان (۲): (نكارتها من قبل أبيه)، وقال الحافظ في التقريب (۲): (صدوق يخطئ)اه، والذي يظهر أنه صدوق له عن أبيه مناكبر، وحديثه هذا ليس عن أبيه والله أعلم .... والإسناد: ضعيف، وفيه من لم أقف على ترجمة له.

وانظر حديث حابر بن عبدالله-المتقدم-(1)عند الترمذي، وغيره مسن الأحاديث الآتية. وجاء طرفه الثاني من حديثي: وائسل بسن حجر(٥)، وعبدالله بن بسر(١)-رضي الله عنهما-.

معلى الله عليه وسلم - بالقتال، فرمى رجل من أصحابه بسهم، فقال صلى الله عليه وسلم - بالقتال، فرمى رجل من أصحابه بسهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أوجَبَ هذا). وقالوا-حين أمرهم بالقتال-: إذاً يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: ﴿اذْهَبُأَنْتُ وَرَبُكُ فَتَاتِلا ﴾ (٧)، ولكن اذهب أنت، وربك، فقاتلا، إنا معكما من المقاتلين.

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۲۲۵) ت/ ۲۲۸۷.

<sup>(</sup>۲) (٥/ ٧٨) ت/ ۲۹۲۸.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ۲۷٦) ت/ ۱۱٦٨.

<sup>(</sup>٤) برقم/ ٦١.

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم/ T.

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم / ٥٤.

<sup>(</sup>٧) من الآية: (٢٤)، من سورة: المائدة.

هذا الحديث يرويه أبو عبدالله الحسن بن أيوب الحضرمي عن عبدالله ابن ناسح (۱) الحضرمي عن عتبة بن عبدبه... رواه: الإمام أحمد (1) وهسو للطبراني في الكبير (۱) عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه –عن عصام بن خالد الحمصي – واللفظ له – ، ورواه: الإمام أحمد (1) وهو للطبراني – أيضاً في الكبير (۵) عن عبدالله عن أبيه عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقياني كلاهما عن الحسن بن أيوب (۱) به ... ولهشام بن سعيد في حديثه الطرف الأول من الحديث فحسب. والحديث حسن ، مداره على الحسن بن أيوب ، أثنى عليه يجيى بن صالح الوحاظي (۷) ، وقال الإمام أحمد (۱): (ما أرى به بأساً) ، وذكره ابن حبان في الثقات (۱). وعبدالله بن ناست له صحبة. وعصام بن خالد (۱۰) ، وهشام بن سعيد (۱) صدوقان.

 <sup>(</sup>١) اختلف في ضبط اسم والد عبدالله، والراجح أنه بنون، ومهملتين-كما أثبته -انظر: الإصابة (٢/ ٣٧٥) ت/ ٤٩٨٦.

<sup>(</sup>۲) (۲۹/ ۱۹۰) ورقمه/ ۱۷۹٤۱.

<sup>(</sup>٣) (١٧/ ١٢٤) ورقمه/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) (٢٩/ ١٩٣) ورقمه/ ١٧٦٤، و (٢٩/ ١٩٣-١٩٤) ورقمه/ ١٧٦٤٦.

<sup>(</sup>٥) (١٧/ ١٢٣) ورقمه/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) ورواه: يعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ٣٤٩-٣٥٠) بسنده عن ابن شعيب، ورواه: ابن أبي عاصم في الجهاد (٢/ ٤٥٣-٤٥٤) ورقمه/ ١٦٢ بسنده عن إسماعيل بن عياش، كلاهما عن الحسن بن أيوب.

<sup>(</sup>V) كما في: التذكرة (1/ ٣١٥) ت/ ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٨) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢) ت/ ٢.

<sup>.(177/2)(9)</sup> 

<sup>(</sup>١٠) انظر: تهذیب الکمال (۲۰/ ۵۷) ت/ ۳۹۲۳، والتقریب (ص/ ۲۷٦) ت/ ۲۱۲.

٦٤-[٦٤] عن سهل بن سعد- رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (اللَّهمُّ اغفرُ للصَّحَابَة).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن علي بن عبدالعزيز عن عمرو بن عون ( $^{(7)}$ ) عن هشيم عن أبي يجيى عن عبدالجبار بن أبي حازم عن أبيه عنه به، وهذا مختصر من لفظه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{(3)}$ ) وقال – وقد عزاه إلى الطبراني –: (ورجاله رجال الصحيح غير عبدالجبار بن أبي حازم)، قال: (وقد ذكر عبدالجبار في الثقات) اهب، ولم أره مذكوراً في الثقات إلا عند ابن حبان ( $^{(9)}$  و لم يتابع في توثيقه له، فيما أعلم وعبدالجبار هذا ترجمه البخاري ( $^{(7)}$ )، وابن أبي حاتم ( $^{(7)}$ )، و لم يسذكرا فيسه جرحاً، ولا تعديلا، حدث به عنه: أبو يجيى، ووقع في التأريخ الكسبير ( $^{(8)}$ )، ولا تعديلا، حدث به عنه: أبو يجيى، ووقع في التأريخ الكسبير ( $^{(8)}$ )

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: تأريخ بغداد(۱۶/ ۶۱) ت/ ۷۳۸۷، وتهذيب الكمال (۳۰/ ۲۰۹)، والتقريب (ص/ ۲۰۱) ت/ ۷۳٤٥.

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٦٦١) ورقمه/ ٥٨٧٤. ورواه عنه: أبو نعيم في المعرفة (١/ ١٣٤– ١٣٤) ورقمه/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) ورواه: الدولايي في الكنى (٢/ ١٦٧) عن محمد بن عمرو بن عون، ورواه: الخلال في السنة (٢/ ٤٨٤–٤٨٥) ورقمه/ ٧٧٣ عن الميموني، كلاهما عن عمرو بن عون به.

<sup>(3) (11/17).</sup> 

<sup>·(170/</sup>Y)(0)

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير (٦/ ١٠٩) ت/ ١٧٦٧.

<sup>(</sup>٧) الحرح والتعديل (٦/ ٣٢) ت/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٨) الموضع المتقدم نفسه.

أنه: مدني-وكان قد روى البخاري الحديث فيه معلقا عن محمد بن سلام عن هشيم به-، ووقع الجرح والتعديل<sup>(۱)</sup> أنه مكي! و لم أعرفه. ووقع لأبي نعيم في الحلية<sup>(۲)</sup> نحو ما للبخاري، وقال: (وأبو يجيى المدني، قيل: إنه فليح ابن سليمان، و لم يرو هذا الحديث إلا هشيم)اهـ، وكان قد روى الحديث بسنده عن الحسن بن علي الواسطي عن هشيم به... وهشيم هو: ابن بشير الواسطي. والإسناد: ضعيف، لا أعلم له طرقاً أحرى من هـذا الوجه.

وتقدم (٣) عند مسلم من حديث جابر بن عبدالله يرفعه: (من يصعد الثنية – ثنية المرار – فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل). قال: فكان أول من صعدها خيلنا – خيل بني الخزرج – ، ثم تتام الناس، فقال: (وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأهر)... الحديث. وتقدم – أيسضاً مسلماً طرق كثيرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا تحس النار مسلماً رآني)، ومن طرق أخرى قال: (طوبى لمن رآني، وآمن بي)، وهذا مستلزم للغفران الوارد في حديث سهل بن سعد هذا، فهو بهذه الشواهد: حسن لغيره – والله أعلم – .

٦٥-[٦٥] عن أنس بن مالك- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (مَثلُ أصحابي مثلُ الملحِ في الطّعامُ الا يصلحُ الطعامُ إلا به).

<sup>(</sup>١) الموضع المتقدم نفسه.

<sup>·(</sup>YOE /T) (Y)

<sup>(</sup>٣) ورقمه/ ٤٦.

هذا الحديث رواه: البزار (۱) - وهذا لفظه - عن طليق بن محمد الواسطي، ورواه - أيضاً -: أبو يعلى (۲) عن سويد بن سعيد، كلاهما عن المي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عنه به... قال أبو يعلى في حديثه: (إلا بالملح)، وقال البزار - عقب إخراجه له -: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحسن إلا إسماعيل بن مسلم، ولا رواه عنه إلا أبو معاوية (۱). وإسماعيل بن مسلم روى عنه: الأعمش، والثوري، وجماعة معاوية (۱). وإسماعيل بن مسلم روى عنه: الأعمش، والثوري، وجماعة كثيرة، على أنه ليس بالحافظ، وقد احتمل الجماعة حديثه. تفرد به: أنس)اه (١). وإسماعيل بن مسلم هو: أبو إسحاق المكي البصري، قال الإمام أحمد (۱): (منكر الحديث)، ووهاه: الجوزجاني (۱)، و النسسائي (۷)، والجمهور على أنه ضعيف (۸)، و لم أر من حسن أمره، فهو كما قال ابن

<sup>(</sup>١) [٧٢] الأزهرية.

<sup>(</sup>۲) (٥/ ١٥١) ورقمه/ ۲۷۲۲.

<sup>(</sup>٣) بل تابعه: ابن المبارك في الزهد (ص/ ٢٠٠)، – ورواه من طريقه: الآجري في الشريعة (٤/ ١٦٨٢–١٦٨٣) ورقمه/ ١١٥٧–١٠٥ وابن عبدالبر في الاستيعاب (١/ ٧) بسنده عنه به. وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤-٣٥٥) ورقمه/ ٢٥٨٢.

<sup>(</sup>٤) وتعقبه الهيثمي في كشف الأستار (٣/ ٢٩٢) بقوله: (رواه عن سمرة-كما تراه قبل هذا-)اهـ، وهو كما قال، وحديث سمرة سيأتي عقب هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٢/ ١٩٨) ت/ ٦٦٩.

<sup>(</sup>٦) أحوال الرحال(ص١٤٩) ت/ ٢٦١، ونقل عن علي (ولعله ابن المديني) قال: (أجمع أصحابنا على ترك حديثه).

<sup>(</sup>V) الضعفاء(ص/ ١٥١) ت/ ٣٦.

<sup>(</sup>۸) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ۱۹۸) ت/ ۲٦٩، والضعفاء لابن الجـــوزي (۱/ ۱۲) ت/ ۲۱۷) ت/ ۹۲۵.

خلفون (۱): (أجمعوا على أنه ضعيف) اه. تفرد بروايته عن الحسن-وهو: البصري - مكثر من التدليس، ولم يصرح بالتحديث؛ فالإسناد: ضعيف. وأبو معاوية هو: محمد بن خازم الضرير، وهو مدلس مكثر (۲)، وقد صرح بالتحديث عند البزار، وسويد بن سعيد - شيخ أبي يعلى - هو: الحدثاني، قال البخاري (۳): (فيه نظر، كان عمي فلقن ما ليس من حديثه)، وقال أبو حاتم (۱): (صدوق، كان يدلس، يكثر ذلك) اه. وعده الحافظ (۱) في الرابعة، وقد صرح بالتحديث، وبقى ضعفه، وقد توبع.

ورواه: عبدالرزاق في المصنف<sup>(۱)</sup> عن معمر عمن سمع الحسن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره... وفيه علتان: من لم يسم. والإرسال. ورواه مرسلاً -كذلك-: الإمام أحمد في الفضائل<sup>(۷)</sup> عن حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى -يعني: إسرائيل-، والآجري في الشريعة<sup>(۸)</sup> بسنده عن عبدالرزاق عن معمر، كلاهما عن الحسن به، بنحوه... ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) إكمال مغلطاي (٢/ ٢٠٤) ت/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات المدلسين (ص/ ٣٦) ت/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) التأريخ الصغير (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٠) ت/ ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: تعريف أهل التقديس (ص/ ٥٠) ت/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) (١١/ ٢٢١) ورقمه/ ٢٠٣٧٧، ورواه عنه: الإمام أحمد في الفضائل(١/ ٥٠) ورقمه/ ١٦، و(٢/ ٩٠٧) ورقمه/ ١٧٣٠.

<sup>(</sup>۷) (۲/ ۹۹) ورقمه/ ۱۷، و(۲/ ۹۱۰) ورقمه/ ۱۷٤٠.

<sup>(</sup>٨) (٤/ ١٦٨٣) ورقمه/ ١١٥٨.

وسيأتي عقبه ما يشهد له من حديث سمرة بن جندب السهد له من حديث سمرة بن جندب التحدر ضعيف عند البزار، والطبراني في معجمه الكبير... فيجبر أحدهما الآخر ليُسر ضعف كل منهما، ويرتقي الحديث من طريقيه إلى درجة: الحسن لغيره والله الموفق -.

٦٦-[٦٦] عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه - أن رســول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يقول لهم: (إنكم ستوشكون أن تكوئوا في النّاس كالملح في الطّعام، ولا يصلحُ الطّعامُ إلاَّ بالملح).

رواه: البزار (۱) — واللفظ له – عن خالد بن يوسف عن أبيه يوسف بن خالد، ورواه الطبراني في الكبير (۲) عن عبدان بن أحمد عن دحيم عن يحيى ابن حسان عن سليمان بن موسى، كلاهما عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة به... و جعفر بن سعد بن سمرة، ذكره ابن حبان في الثقات (۱)، وقال ابن حرم (۱): (مجهول)، وقال عبدالحق (۱): (ليس جعفر هذا ممن يعتمد عليه)، وأورده الذهبي في المغني في الضعفاء (۱)، والحافظ ابن حجر في التقريب (۱)، وقال: (ليس بالقوي).

<sup>(</sup>١) [ق/ ٢٥٧] الكتاني.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۲۲۸) و رقمه / ۷۰۹۸ بمثله.

<sup>(17 /7) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٤) كما في: الميزان(١/ ٤٠٧) ت/ ١٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) كما في: بيان الوهم (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>١) (١/ ١١٣) ت/ ١١٤٥.

<sup>(</sup>٧) (ص/ ١٩٩) ت/ ٩٤٩.

وشیخه، وابن عمه: خُبیب بن سلیمان جهله ابن حزم (۱)، والنهی (۳)، وابن حجر (۳)، وغیرهم (۱)، وذکره ابن حبان فی الثقات (۰) و لم یتابع، فیما وابن حجر (۳)، وقال عبدالحق الأشبیلی (۱): (ضعیف). وأبوه سلیمان ترجم له البخاری (۷)، وابن أبی حاتم (۸)، و لم یذکرا فیه حرحاً، ولا تعدیلاً، وذکره ابن حبان – علی عادت فی مثله – فی الثقات (۱)، وقال الحافظ فی التقریب (۱۱): (مقبول) – أی: حیث یتابع، والا فلیّن، کما هو اصطلاحه – وجعفر بن سعد روی عن عمه حبیب بن سلیمان عن أبیه عن حده نسخه، والإسناد لیس بمشهور – کما قاله عبدالحق (۱۱)، وقال ابن القطان (۱۲) – وقد ذکر حدیثاً بهذا الإسناد –: (وحدیث سمرة هذا له إسناد مین عبه عبول ... تروی به جملة أحادیث)، ثم قال: (ولیس فی هذا الإسناد مین

<sup>(</sup>١) كما في: الحوالة السابقة نفسها من الميزان.

<sup>(</sup>٢) الميزان (٢/ ١٧٢) ت/ ٢٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٢٩٥) ت/ ١٧١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٣٨٧) ت/ ١٧٧٦، وبيان الوهم(٢/ ٢٣٢).

<sup>.(</sup>YYE /7) (O)

<sup>(</sup>٦) كما في: بيان الوهم(٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>V) التأريخ الكبير(٤/ ١٧) ت/ ١٨١٠.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل (٤/ ١١٨) ت/ ١١٥.

<sup>(</sup>٩) كما في: تمذيب الكمال(١١/ ٤٤٨)، وأحال محققه على بعض مخطوطات الثقات[١/ ١٧٤]، ولم أر هذه الترجمة حسب بحثي في النسخة التي اعتمدتها-والله أعلم-.

<sup>(</sup>۱۰) (ص/ ۲۰۸۱) ت/ ۲۰۸٤.

<sup>(</sup>١١) كما في: بيان الوهم (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١٢) بيان الوهم (٣/ ٢٣٢).

تعرف ثقته إلا موسى بن إسماعيل)، وقال (۱) مرة – وقد ذكر آخر –: (فأما حديث سمرة فإسناد مجهول البتة، فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وخبيب بن سليمان بن سمرة، وأبوه سليمان بن سمرة، وما من هؤلاء من تعرف له حال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد تسروى به جملة أحاديث...)، وقال الذهبي (۲) – وقد ذكره –: (هذا إسناد مظلم لا ينهض أحديث) اه... وفي إسناد البزار – وحده، أيضاً – يوسف بن خالد، وهو: ابن عمير السمتي، تركوه، وكذبه ابن معين (۱). وابنه فيه لين – وتقدما وهو: الزهري الكوفي... قال أبو داود (۱): (ليس به بأس)، وقال أبو وهو: الزهري الكوفي... قال أبو داود (۱): (ليس به بأس)، وقال أبو حعف حاتم (۱۰): (معله الصدق، صالح الحديث)، وأورده العقيلي (۱)، وأبو جعف الرازي (۱) في الضعفاء، وضعفه الساحي (۱۸)، وقال السذهبي (۱۱): (منكسر الرازي (۷))

<sup>(171/0)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الميزان(١/ ٤٠٨) ت/ ١٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التأريخ لابن معين–رواية: الدوري– (٢/ ٦٨٤)، وتأريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين (ص/ ١٩٨) ت/ ٢٠٠٠. والديوان (ص/ ٤٤٧) ت/ ٤٨٠٢.

<sup>(</sup>٤) كما في: سؤالات الآجري له (٣/ ٣٤٨) ت/ ١٦٩٠.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٤/ ١٤٢) ت/ ٦١٦.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (٢/ ١٤٠) ت/ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٧) كما في: تأريخ دمشق (٢٤/ ٢٨٢) ت/ ٢٧٠٩.

<sup>(</sup>٨) كما في: إكمال مغلطاي (٦/ ١٠١) ت/ ٢٢٢٩.

<sup>(</sup>٩) الديوان (ص/ ١٧٦) ت/ ١٧٨٤.

الحديث)، وقال ابن حجر (۱): (فيه لين)-وهو كما قال-.فإسناده: ضعيف.

وتقدم-آنفاً-(٢) ما يشهد للمتن عند البزار، وأبي يعلى من حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه- ولفظه أعم منه، وسنده ضعيف-كما مضى-... فيجبر أحدهما الآخر، ويرتقي الحديث بإسناد الطبراني إلى درجة: الحسن لغيره من طريقيه-والله الموفق-.

٦٧-[٦٧] عن عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (... وتفترق أمّتي على شلاث وسبعين مله، كلهم في النّار إلا ملّة واحدة). قالوا: ومن هي، يا رسول الله؟ قال: (مَا أَنَا عَليه، وَأَصْحَابي).

حديث عبدالله بن عمرو هذا مدار أسانيده على عبدالرحمن بن زياد ابن أَنْعُم الأفريقي عن عبدالله بن يزيد... رواه: الترمذي (٣) وهذا من لفظه عن محمود بن غيلان عن أبي داود الحفري، ورواه: الطبراني في الكبير (٤) عن حفص الرقى عن قبيصة (٥)، وساقه أيضاً عن يوسف

<sup>(</sup>١) التقريب (ص/ ٤١٤) ت/ ٢٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) برقم/ ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) في (باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة، من كتاب: الإيمان)٥/ ٢٦ ورقمه/
 ٢٦٤١.

<sup>(</sup>٤) (١٣/ ٣٠) ورقمه/ ٦٢، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) ورواه من طريق قبيصة-كذلك-: اللالكائي (١/ ٩٩-١٠٠) ورقمه/ ١٤٧.

القاضي عن محمد بن كثير، ثلاثتهم عن سفيان الثوري<sup>(۱)</sup> عنه<sup>(۱)</sup> به... قال الترمذي: (هذا حديث مفسّر غريب، لا نعرف مثل هذا إلا مسن هسذا الوجه)اه، وسيأتي عقبه نحوه من حديث أنس بن مالسك-رضسي الله عنه-بإسناد غريب.

والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣)، وقال في تعليقه على المشكاة (٤): (علته عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف) اهب، وعبدالرحمن الأفريقي مختلف فيه، وأعجبني فيه قبول أبي الحسسن بسن القطان (٥): (وعبدالرحمن ضعيف، ولكنه من أهل العلم والزهد-بسلا خلاف-، وكان من الناس من يوثقه، ويربأ به عن حضيص رد الروايدة، ولكن الحق فيه: أنه ضعيف؛ بكثرة روايته المنكرات، وهو أمر يعتسري

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: الآجري في الشريعة (ص/ ۱۲)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(۱/ ۹۹) ورقمه/ ۱٤٦، والحاكم في المستدرك(۱/ ۱۲۸–۱۲۹)، كلاهما من طريق سفيان... وسكت الحاكم عنه، وقال الذهبي في التلخيص(۱/ ۱۲۹): (رواه ثابت ابن محمد العابد عن الثوري عن ابن أنعم الأفريقي عن عبدالله بن يزيد عنه) اهـ، ورواية محمد بن ثابت عند اللالكائي، الموضع المتقدم نفسه من كتابه.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٦٢)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص/ ٨٥)، والآجري في الشريعة (ص/ ١٥)، وفي الأربعين(ص/ ٢٠-٦٢) ورقمه/ ١٥، كلهم من طرق عدة عن عبدالرحمن الأفريقي.

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن الترمذي (٢/ ٣٣٤) ورقمه/ ٢١٢٩.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦١)رقم/ ١٧١.

 <sup>(</sup>٥) بيان الوهم (٣/ ١٤٩).

الصالحين كثيرا<sup>(۱)</sup>، لقلة نقدهم للرواة)<sup>(۱)</sup>اهـ؛ فالإسناد: ضعيف. ولا أعلم ما يصلح أن يشهد للمتن بالشاهد منه.

واسم أبي داود الحفري: عمر بن سعد. وحفص هو: ابن عمر الرقي، وشيخه قبيصة هو: ابن عقبة أبو عامر الكوفي، ليس بــذاك في حــديث سفيان؛ لأنه سمع منه وهو صغير (٣)، وهو متابع. ويوسف هو: ابن يعقوب القاضي، ومحمد بن كثير هو: العبدي. وعبدالله بــن يزيــد هــو: أبـو عبدالرحمن الحبلي.

٧٢-٦٨ [٧٢-٦٨] عن أنس بن مالك- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (تفترقُ هذه الأمّةُ على ثلث وسبعينَ فرقة، كلّهم في النّارِ إلا واحِدَة). قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: (مَا أَنَا عَليه، وأصْحَابي).

هذا حديث رواه: الطبراني في الصغير (١) عن عيسى بن محمد السمسار الواسطي عن وهب بن بقية عن عبدالله بن سفيان المدني عن يحيى بسن سعيد الأنصاري عن أنس به... وقال: (لم يروه عن يحيى إلا عبدالله بسن

<sup>(</sup>١) في هذا بحث!

<sup>(</sup>۲) وانظر: المعرف-ة ليعقوب (۱/ ٤٣٣)، وتحذيب الكمال(۱۰/ ۱۰۲) ت/ ٣٨١٧، والديوان(ص/ ٢٤٢) ت/ ٣٨٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٢٦) ت/ ٧٢٢، وتاريخ بغداد(١٢/ ٤٧٣) ت/ ٦٩٤٧، وتمذيب الكمال (٢٣/ ٤٨١) ت/ ٤٨٤٣.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٦٧) ورقمه/ ٧١١ ورواه من طريقه: الضياء في المختارة (٧/ ٢٧٧– ٢٧٨) ورقمه/ ٢٧٣٣.

سفيان) اه... وعبدالله بن سفيان هذا ذكره العقيلي في الضعفاء (١)، وعده خزاعياً واسطياً، وقال: (عن يجيى بن سعيد، لا يتابع على حديثه) اه..، ثم ذكر حديثه هذا عن أسلم (١) بن سهل الواسطي عن وه... بن بقية الواسطي به، ثم قال: (ليس له من حديث يجيى بن سعيد أصل، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الأفريقي) اه..، وحديث الأفريقي تقدم قبل هذا. وأورد الذهبي في الميزان (١) هذا الحديث في ترجمة عبدالله بن سفيان، وذكر ابن سفيان هذا في الديوان (١)، وفي المغني (٥)، وقال في المغني: (تكلم فيه) اه... (تكلم فيه) اه... (١).

وعيسى بن محمد الواسطي-شيخ الطبراني- لم أقف على ترجمة له، إلا أن يكون: عيسى بن محمد بن عيسى، ترجم له بحشل في تأريخ واسط<sup>(٧)</sup>، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلا... ولكن تابعه بحشل-كما تقدم-.

والجماعة من أصحاب أنس-رضي الله عنه-يروونه بلفظ: (هم الجماعة)، بدلاً من قوله هنا: (ما أنا عليه، وأصحابي)، ومنهم: قتادة بن دعامة، وحديثه عند ابن ماجه (^)، وابن أبي عاصم (١). وزياد بن عبدالله

<sup>(1) (7/ 777) =/ 014.</sup> 

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (سلم)، وهو المعروف ببحشل صاحب تأريخ واسط، والحديث في تأريخه (ص/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٤٤) ورقمه/ ٤٣٥٦، وانظر: لسانه (٣/ ٢٩١) ت/ ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٢١٧) ت/ ٢١٨٧.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٤٠) ت/ ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٦) وانظر: مجمع الزوائد (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٧) (ص/ ۲۰۶) ت/ ۱۹٤.

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۱۳۲۲) ورقمه/ ۳۹۹۳.

النميري، وحديثه عند الإمام أحمد (٢). ويزيد الرقاشي، وحديثه عند أبي يعلى (٣)، وأبي نعيم (٤)، وغيرهما. وزيد بن أسلم، وسليمان بن طريف، وعبدالعزيز بن صهيب، وحديثهم عند الآجري (٥)، وغيره. وحديثهم أصح من حديث عبدالله بن سفيان عن يحيى بن سعيد، صححه البوصيري (٢)، والألباني (٧)، وغيرهما. وهو المعروف في حديث أنس.

والحديث رواه-أيضاً -: ابن حبان في المحروحين (^) بسنده عن كثير بن مروان الفلسطيني عن عبدالله بن بريد الدمشقي عن أبي السدرداء، وأبي أمامة الباهلي، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، قالوا: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكروا حديثاً فيه طول، وقالوا فيه: (وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم على الضلال فيه: (وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم على الضلال إلا السواد الأعظم). قالوا: يا رسول الله، وما السواد الأعظم؟ قال: (من كان على ما أنا عليه، وأصحابي)... وكثير بن مروان هو: المقدسي، قال ابن معين (٩): (ليس بشيء، كذاب، كان يحدث بالمنكرات)اه، ووهاه:

<sup>(1)</sup> السنة (1/ ٣٢-٣٣) ورقمه/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) (۱۹/ ۲٤۱) ورقمه/ ۱۲۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ١٥٤-٥١) ورقمه/ ١٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) الحلية (٣/ ٥٢-٥٣).

 <sup>(</sup>٥) الشريعة (ص/ ١٦-١٧).

<sup>(</sup>٦) مصباح الزجاجة (١٨٠/٤).

<sup>(</sup>۷) ظلال الجنة (۱/ ۳۲–۳۳) ورقمه/ ۲۶، وصحیح سنن ابن ماجه (۲/ ۳۶٪) ورقمه/ ۲۷، وضحیح سنن ابن ماجه (۲/ ۳۲٪) ورقمه/ ۳۲۲۷، وغیرهما من کتبه.

<sup>(</sup>A) (Y O 77- F 77).

<sup>(</sup>٩) كما في: الضعفاء لابن الجوزي(٣/ ٢٤) ت/ ٢٧٩٣.

الإمام أحمد (۱)، ويعقوب بن سفيان (۲)، وقال أبو حاتم (۳): (يكذب في حديثه) اهد، وقال ابن حبان (۱): (منكر الحديث جداً، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب) اهد، والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وقال وقد عزاه إلى الطبراني في الكبير -: (وفيه كثير ابن مروان، وهو ضعيف جداً) اهد، والحديث لم أره في المقدار الموجود من المعجم الكبير.

وخلاصة النظر: أن الشاهد في الحديث مشهور من رواية عبدالرحمن ابن زياد الأفريقي عن عبدالله بن يزيد عن ابن عمرو. غريب من رواية عبدالله بن سفيان عن يجيى بن سعيد عن أنس بن مالك، وهو غير معروف في حديث أنس، والجماعة من أصحابه لا يذكرون الشاهد في أحاديثهم عنه. وصححه الضياء - كما تقدم -، وهو بعيد.

وثبت من طرق كثيرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه سئل عـن الفرقة الناجية، فقال: (هم الجماعة)، وهو المعروف عن النبي-صـلى الله عليه وسلم-في حديث الافتراق(١)-والله الموفق-.

<sup>(</sup>١) كما في: لسان الميزان(٤/ ٤٨٤) ت/ ١٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) المعرفة (٢/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) كما في: الموضع المتقدم من لسان الميزان.

<sup>(</sup>٤) المحروحين (٢/ ٢٢٥).

<sup>.(107/1)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) انظر: السنة لابن أبي عاصم-وتعليق الألباني عليه-(١/ ٣٢، وما بعدها)، وسنن أبي داود (٥/ ٥-٦) رقم/ ٤٥٩، والشريعة للآجري (ص/ ١٤، وما بعدها)، والمعجم الكبير (١٧/ ١٣) رقم/ ٣، والسلسلة الصحيحة (١/ ٣٥٦، وما بعدها) رقم/ ٢٠٤.

٧٣-[٧٣] عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري، فيقول: مرحباً بوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: (إنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقُطَارِ الأَرَضِيْنَ (١) يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُـوْا بِهِـمْ فَطَارِ الأَرَضِيْنَ (١) يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُـوْا بِهِمَـمْ فَعَيْرًا).

هذا الحديث جاء عن أبي سعيد من طريق أبي هارون العبدي، وأبي نضرة، وأبي هريرة، وأبي حالد-مولى: ابن الصباح الأسدي-.

فأما من طريق أبي هارون العبدي عنه فرواه: الترمـــذي أب وهـــذا حديثه-، وابن ماجه  $^{(7)}$ ، بسنديهما عن سفيان  $^{(3)}$  عنه بـــه... وســـاقه-

<sup>(</sup>١) يعني: نواحيها. -انظر: لسان العرب(حرف: الراء، فصل: الفاق) ٥/ ١٠٦.

<sup>(</sup>۲) في (باب: ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم، من كتاب: العلمم) ٣٠ /٥ ورقمه / ٢٦٥ عن سفيان بن وكيع عن أبي داود الحفري (واسمه: عمر بن سعد) عن سفيان (وهو: الثوري) به. وسفيان بن وكيع لا يحتج بحديثه، و لم يتفرد بالحديث كما سيأتي -.

<sup>(</sup>٣) في المقدمة (باب: الوصاة بطلبة العلم) ١/ ٩١- ٩٢ ورقمه/ ٢٤٩ عن علمي ابن محمد (يعني: الطنافسي) عن عمرو بن محمد العنقزي عن سفيان به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ١٢) بسنده عن إسحاق بن يوسف الأزرق، وبسنده عن علي بن حرب الموصلي عن أبي داود الحفري، والصيداوي في معجمه (ص/ ٣٥٨) بسنده عن الفريابي (هو: محمد بن يوسف)، وابن عــساكر في تأريخه (٩٣ / ٤٨) بسنده عن إبراهيم بن معاوية، كلهم عن سفيان به. ورواه: الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٢٦) ورقمه/ ٤٠٥، وابن عـساكر في تأريخه (٧/ ٨٨)، والسلفي في معجم السفر (ص/ ٤٣)، كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان، وابن عدي في الكامل (٥/ ٧٩)، بسنده عن حماد سلمة، وتمـام في فوائــده (١/ سنان، وابن عدي في الكامل (٥/ ٧٩)، بسنده عن حماد سلمة، وتمـام في فوائــده (١/

أيضاً-: الترمذي (۱) بسنده عن نوح بن قيس، وابن ماجه (۲) بسنده عن الخكم بن عبدة، كلاهما عن أبي هارون العبدي به، دون الشاهد، ليس فيه إلا الوصاة بطلاب العلم (۲). وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث لا نعرف لا الله من حديث أبي هارون عن أبي سعيد) اهم، وأبو هارون اسمه: عمارة ابن جوين (۱)، البصري، شيعي، خارجي، متهم في الحديث (۱)، أنكر شعبة ابن جوين (۱)، البصري، شيعي، خارجي، متهم في الحديث (۱)، أنكر شعبة

٢٥- ٥٥) ورقمه/ ١٤٣ بسنده عن محمد بن الفضل بن عطية، والخطيب في الموضح (٦/ ٤٥١)، وابن الحطاب في مشيخته (ص/ ٩٠- ٩٢) ورقمه/ ٦، بــسنديهما عــن النحم بن فرقد العطار، وابن عساكر في تأريخه (٢١٨ /٤٨) بسنده عن يعقــوب بــن إبراهيم الطفاوي، كلهم عن أبي هارون العبدي به.

(۱) (٥/ ٣٠) ورقمه/ ٢٦٥١.

(۲) (۱/ ۹۰ - ۹۱) ورقمه/ ۲٤٧.

(٣) والحديث من طرق أخرى عن أبي هارون دون الشاهد رواه جمع من أهل العلم، منهم: معمر في حامعه (١١/ ٢٥٢ – ٢٥٣) ورقمه/ ٢٦٤ – ومن طريقه: البغوي في شرح السنة (١/ ٢٨٦ – ٢٨٧) ورقمه/ ١٣٤ –، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص/ ١٧٦) ورقمه/ ٢٧، وتمام في الفوائد (١/ ٧٠) ورقمه/ ١٥١ بسنده عن علد بن الحسين، والخطيب في الفقيه والمتفقة (٢/ ٢٣٨) ورقمه/ ١٠٥، وفي شرف أصحاب الحديث (ص/ ٢١ – ٢٢) ورقمه/ ٣٣ – ٣٥. وكذا رواه: الخطيب في الجامع أصحاب الحديث (ص/ ٢١ – ٢٢) ورقمه/ ٣٣ – ٣٥. وكذا رواه: الخطيب في الجامع أبي مريم عن يجيى بن أيوب عن ابن زحر عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد به، دون الشاهد... والإسناد فيه علل متعددة، ليس هذا مكان شسرحها، وبيالها.

<sup>(</sup>٤) بضم الحيم، وفتح الواو، وبعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها، وآخره نون. – الاكمال (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الضعفاء لابن الجوزي (٢/ ٣٠٣) ت/ ٢٤٢٧، والتقريب (ص/ ٢٩٩) ت/ ١٧٤١.

ابن الحجاج حديثه هذا، وذكره ابن عدي<sup>(۱)</sup>، والذهبي<sup>(۲)</sup> في مناكيره، وضعفه البغوي<sup>(۲)</sup>، وابن القطان<sup>(1)</sup>، والسيوطي<sup>(۱)</sup>، والمناوي<sup>(۱)</sup>، والألباني<sup>(۷)</sup>… وهو حديث واه من هذا الوجه عن أبي سعيد.

وأما من طريق أبي هريرة – رضي الله عنه – عن أبي سعيد فرواه: أبو نعيم  $^{(\Lambda)}$  عن أبي نصر عن زنجويه عن محمد بن أسلم عن قبيصة عن سفيان الثوري عنه به، بنحوه... وهذا إسناد فيه عدة علل، الأولى: أن قبيصة، وهو: ابن عقبة أبو عامر الكوفي ليس بذاك في سفيان الثوري ؛ لأنه سمع منه وهو صغير  $^{(P)}$ . والثانية: أن المعروف عن سفيان الثوري ما رواه أبسو داود الجفري، وغيره ممن تقدم ذكرهم عنه عن أبي هارون العبدي عن أبي

<sup>(</sup>١) الكامل (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>۲) الميزان (٤/ ٤) ت/ ٦٠١٨.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة (١/ ٢٨٧) رقم / ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) بيان الوهم (٤/ ٣١- ٣٢)، وقال (٤/ ٣٤): (ولهذا المعنى يعني: الاستيصاء بالمتفقهة حيراً إسناد جيد غير هذا، سنذكره إن شاء الله تعالى ... )اهم، ثم ذكره (٥/ ٢١٥ - ٢١٧) عن ابن أبي حاتم بسنده عن عباد بن العوام عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحدري، دون الشاهد... وكان قال في الإسناد إنه حسس بسل صحيح. وسيأتي الكلام فيه.

<sup>(</sup>٥) الجامع الصغير (١/ ٣٢٧) ورقمه/ ٢١٣٨.

<sup>(</sup>٦) فيض القدير (٢/ ٥٠٧) رقم / ٢١٣٨.

 <sup>(</sup>٧) في عدد من كتبه، ومنها: ضعيف سنن الترمذي (ص/ ٣١٥) ورقمه/ ٤٩٦،
 وضعيف سنن ابن ماجه (ص/ ١٩) ورقمه/ ٥٠.

<sup>(</sup>٨) الحلية (٩/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

<sup>(</sup>٩) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٢٦) ت/ ٧٢٢، وتاريخ بغداد(١٢/ ٤٧٣) ت/ ٢٩٤٧، وقديب الكمال (٢٣/ ٤٨١) ت/ ٤٨٤٣.

سعيد. وروايتهم هي المعروفة عن سفيان، ورواية قبيصة ليست كذلك وسفيان من رواية الجماعة عنه شاركه جماعة في رواية الحديث كذلك عن أبي هارون حكما سلف . والثالثة: أن سفيان الثوري من أتباع التابعين (۱)، لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبا هريرة، ولا غيره، فحديثه عنهم منقطع، أو معضل للاحتمال أن يكون الساقط أكثر من واحد . والرابعة: أن أبا نصر، واسمه: أحمد بن الحسين بن عبدالله المرواني لا تعرف حاله، ترجم له السمعاني (۱)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. ولم أقف له على ترجمة عند غيره. وشيخه زنجويه هو: ابن محمد اللباد النيسابوري.

وأما من طريق أبي نضرة عنه فرواه: ابن أبي حاتم (٢) واللفظ لـه-، والرامهرمزي (٤)، والحاكم (٥)، وتمام (١) بأسانيدهم عن عباد (هـو: ابـن العوام)، والرامهرمزي (٧) بسنده عن بشر بن معاذ العقدي عن أبي عبدالله شيخ يترل وراء مترل حماد بن زيد-، عن الجريري عنه به، دون الشاهد، ولفظه: (مرحباً بوصية رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، يوصينا بكم)... وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر: الثقات لابن حبان (٦/ ٤٠١)، و التقريب (ص/ ٣٩٤) ت/ ٢٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) الأنساب (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) المحدث الفاصل (ص/ ١٧٥-١٧٦) ورقمه/ ٢١، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) الفوائد (١/ ٢٠- ٢١) ورقمه/ ٢٣، بنحوه.

<sup>(</sup>٧) المحدث الفاصل (ص/ ١٧٥) ورقمه/ ٢٠، بنحوه.

الجريري، واسمه: سعيد بن إياس تغير بأخرة وتقدم ، ولا يدرى متى سمع منه عباد بن العوام، وهو أبو سهل الواسطي. والراوي الآخر المكنى بأبي عبدالله لم أعرفه، وفي السند إليه موسى بن زكريا، وهو: التستري، متروك الحديث (۱).

وأما من طريق أبي خالد الأسدي عنه فرواه: الرامهرمزي<sup>(۲)</sup> بــسنده عن يحيى الحماني عن ابن الغسيل عنه به، دون الشاهد-أيــضاً -... وفي الإسناد علل، منها: أن الحماني فيه غفلة، ومتهم بسرقة الحــديث<sup>(۲)</sup>. وأن ابن الغسيل وهو: عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله بن حنظلة الأنصاري مختلف فيه، فوثقه ابن معين<sup>(٤)</sup>، وأبو زرعة<sup>(٥)</sup>، والنسائي<sup>(٢)</sup>، والدارقطني<sup>(۷)</sup>، والذهبي<sup>(٨)</sup>، وقال ابن معين -مرة - (صويلح)، وقال النــسائي<sup>(١)</sup> اخرى -: (ليس به بأس)، وقال الذهبي<sup>(١)</sup> –مرة -: (صدوق). وضعفه أخرى -: (ليس به بأس)، وقال الذهبي<sup>(١)</sup> –مرة -: (صدوق). وضعفه

<sup>(</sup>۱) انظر: سؤالات الحاكم للدار قطيني (ص/ ١٥٦) ت/ ٢٢٧، والميسزان (٥/ ٣٣٠) ت/ ٨٨٦٤.

<sup>(</sup>٢) المحدث الفاصل(ص/ ١٧٦) ورقمه/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل(٩/ ١٦٨) ت/ ١٩٥، والتقريب (ص/ ١٠٦٠) ت/ ٧٦٤١.

 <sup>(</sup>٤) التأريخ-رواية: الدوري- (٢/ ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٩) ت/ ١١٣٤.

<sup>(</sup>٦) كما في: قذيب الكمال (١٧/ ١٥٦) ت/ ٣٨٤٠.

<sup>(</sup>٧) كما في: تأريخ بغداد(١٠/ ٢٢٦) ت/ ٥٣٥٧.

<sup>(</sup>A) الديوان (ص/ ٢٤٢) ت/ ٢٤٥٤.

<sup>(</sup>٩) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/ ١٣٧) ت/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>١٠) كما في: الموضع المتقدم نفسه من تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>۱۱) الكاشف (۱/ 3۳۰) ت/ ۳۲۱۳.

النسائي<sup>(۱)</sup>-مرة أخرى-، وأورده العقيلي<sup>(۱)</sup>، وابسن حبسان<sup>(۱)</sup>، وابسن عدي<sup>(۱)</sup>، وابن الجوزي<sup>(۱)</sup> في الضعفاء. قال ابن حبان: (كان ممن يخطئ، ويهم كثيراً-على صدق فيه-، والذي أميل إليه فيه: ترك ما خالف الثقات من الأخبار، والاحتجاج بما وافق الثقات من الآثار، وقد مرض الشيخان القول فيه-أحمد، ويجيى-)، وخلص ابن حجر في التقريب<sup>(۱)</sup> إلى أنه صدوق فيه لين.

والحديث من طريق عباد بن العوام صححه الحاكم، والذهبي (٧)، وقالا: إنه لا علة له، ولم يفطنا لعلته. كما أن ابن القطان لم يفطن إلى علل الإسنادين فأثبت الحديث بهما، وقال (٨): (رجال هذا الإسناد الثاني الذي ذكر الرامهرمزي، والأول الذي ذكر ابن أبي حاتم ثقات)، ثم قال: (فإن قلت: فإن الجريري مختلط. قلنا: رواه عنه حماد بن زيد، وهو روى عنه قبل الاختلاط) اها، وابن زيد إنما له ذكر في الإسناد، ولسيس من رجاله؟!

وخلاصة القول: أن الحديث بالشاهد ورد مــن طــريقين عــن أبي سعيد- رضي الله عنه- إحداهما واهية، والأخرى غير معروفة عن سفيان

<sup>(</sup>١) كما في الكامل (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٢/ ٣٣٤) ت/ ٩٢٩.

<sup>(</sup>٣) المجروحين(٢/ ٥٧)، وأعاده في الثقات (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء والمتروكون(٢/ ٩٦) ت/ ١٨٧٥.

<sup>(</sup>٦) (ص/ ٥٨١) ت/ ٣٩١٢.

<sup>(</sup>٧) التلخيص (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٨) بيان الوهم (٥/ ٢١٦- ٢١٧).

الثوري. ولا أعلم للحديث طرقاً أخرى، وقد قال مغلطاي<sup>(۱)</sup>: (ورد من طريق غير طريق الترمذي حسن بل صحيح)اه...، ولم يذكره، ولعله إنما يقصد طريق ابن أبي حاتم، وقد علمت أنه خال من الشاهد، وأنه معلول والله أعلم...

٧٤-[٧٤] عن أبي أمامة- رضي الله عنه -قال: خرج علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -... الحديث، وقال فيه: كأنا اشتهينا أن يدعو لنا، فقال: (اللهمَّ اغفرْ لنَا، وارهمنَا، وارضَ عنَّا، وتقبّلُ منَّا، وأدخلنَا الجنَّة، ونجنا من النَّار، وأصلحُ لنَا شأننَا كُلَّه).

هذا الحديث يرويه مسعر بن كدام، واختلف عنه... فسرواه: ابسن ماجه (7) عن علي بن محمد عن وكيع عنه عن أبي مرزوق عن أبي وائل عن أبي أمامة به... وفي الإسناد وَهَم ممن دون المصنف، في النسخ المتاخرة، ذكر هذا المزي في تحفة الأشراف(7)، وذكره عن ابن ماجه عن علي بسن محمد عن وكيع عن مسعر عن أبي مرزوق عن أبي العدبس عن أبي أمامة به... قال: عن أبي العدبس(1)، بدل: أبي وائل. ومع هذا قال المزي: (وهو

<sup>(</sup>۱) كما في: فيض القدير (۲/ ۰۰۷) رقم / ۲۱۳۸، والبيان والتعريف (۱/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) في (باب: دعاء رسول الله-ﷺ-، من كتاب: الدعاء)٢/ ١٢٦١ ورقمه/ ٣٨٣٦.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٨٣) رقم / ٤٩٣٤.

<sup>(</sup>٤) بفتح العين، والدال، وتشديد الباء المعجمة بواحدة. عن ابن ماكولا في الإكمال(٦/ ١٥١).

وهم، والصواب الأول) اهد، يعني: عن مسعر عن أبي العنسبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن غالب (هكذا) به... وهو إسناد طرف من الحديث عند أبي داود (١) بغير الشاهد.

ورواه: الإمام أحمد (٢) عن يجيى بن سعيد (٣) عنه أبي العدبس عن رجل –قال: أظنه أبا خلف – عن أبي مرزوق قال: قال أبو أمامة؛ فذكره. ورواه: الإمام أحمد (٥) –مرة – عن عبدالله بن نمير عنه عن أبي العنبس عن أبي العنبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب (هكذا) عن أبي أمامة به.

والحديث رواه-أيضاً-: البزار<sup>(۱)</sup>عن يجيى بن زكريــا عــن ابــن أبي شيبة<sup>(۷)</sup> عن عبدالله بن نمير به، مثله، ورواه: تمام في الفوائد<sup>(۸)</sup> بسنده عن يجيى بن هاشم عن مسعر به، مثله، وقال: (رواه عبدالله بن نمير عن مسعر ابن كدام، فحوده كما جوده يجيى بن هاشم)اهــــــ. ورواه-أيــضاً-:

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٣٩٨)رقم/ ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) (۳۱/ ۳۸) ورقمه/ ۲۲۲۰۱.

<sup>(</sup>۳) ورواه من طریقین عن یجی بن سعید: الرویانی فی مسنده(۲/ ۳۱۲–۳۱۳) ورقمه/ ۱۲۷۱.

<sup>(</sup>٤) ورواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص/ ٣٧٧) ورقمه/ ٨٥١ بسنده عن أبي كنانة عن مسعر به، بمثل حديث يجيي ابن سعيد عنه.

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٢٥٣)، ورواه من طريقه: المزي في تمذيبه(٤/ ٣١٠–٣١١).

<sup>(</sup>٦) [٦٩/ ]] الأزهرية.

<sup>(</sup>٧) والحديث في مصنفه (٦/ ٤٥)، ورواه من طريقه-أيضاً-: ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥٩) ورقمه/ ٨٩٣٧.

<sup>(</sup>۸) (۱/ ۱۲۸ – ۱۲۹) ورقمه/ ۲۹۹.

عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء(١) بسنده عن سفيان بن عيينة عنه عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي أمامة به.

وأبو مرزوق-في بعض الأسانيد- ضعيف، لا يعرف اسمه ( $^{(7)}$ ), واسم أبي العدبس: تبيع بن سليمان، وهو مجهول ( $^{(7)}$ ). وأبو العنبس يقال: اسمه: الحارث بن عبيد، قال ابن حجر ( $^{(4)}$ ): (مقبول)-يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه-، وأبو غالب، مختلف في اسمه، قال ابن سعد ( $^{(9)}$ ): (كان ضعيفا، منكر الحديث)، وضعفه: أبنو حاتم ( $^{(1)}$ )، وابن حبان ( $^{(N)}$ )، وغيرهم، ومشمّاه: ابن معين ( $^{(1)}$ )، والدارقطني ( $^{(1)}$ )-مرة-، وقال الذهبي ( $^{(1)}$ ): (فيه شيء)، وقال ابن حجر في التقريب ( $^{(1)}$ ): (صدوق يخطئ). وسأل ابن أبي حاتم ( $^{(1)}$ ) أباه عن الحديث من التقريب ( $^{(1)}$ ): (صدوق يخطئ). وسأل ابن أبي حاتم ( $^{(1)}$ ) أباه عن الحديث من

<sup>(</sup>١) (٩٣/ ٢)، كما في: السلسلة الضعيفة للألباني(١/ ٥٥١)رقم/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: المحروحين(۳/ ۱۰۹)، والضعفاء لابن الجوزي(۳/ ۲۳۹) ت/ ۲۹۸۰، والتقريب (ص/ ۱۲۰۳) ت/ ۸٤۱۹.

<sup>(</sup>۳) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ٤٤٧) ت/ ۱۷۹۷،والتذكرة(۱/ ۲۰۱) ت/ ۷۸۱، والميزان(۱/ ۳۰۸) ت/ ۱۳۳۷، والتقريب (ص/ ۱۱۷۷) ت/ ۸۳۱۱.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ١١٨٥) ت/ ٨٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى(٧/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٣١٦) ت/ ١٤١١.

<sup>(</sup>Y) الضعفاء (ص/ ٢٥٥) ت/ ٦٦٥.

<sup>(</sup>۸) المحروحين (۱/ ۲۶۷)، و(۳/ ۱۵۹).

<sup>(</sup>٩) كما في: الموضع المتقدم من الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>١٠) كما في: سؤالات البرقاني له (ص/ ٢٦) ت/ ١١٥.

<sup>(</sup>۱۱) الميزان(٦/ ٢٣٤) ت/ ١٠٤٩٥.

<sup>(</sup>۱۲) (ص/ ۱۱۸۸) ت/ ۲۲۲۸.

من طريق يحيى بن سعيد عن مسعر، فقال: (لم يعمل يحيى القطان في هذا شيئا، إنما هو مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن ابن (٢) مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)اه\_\_\_. وما اختاره أبو حاتم في إسناد الحديث هو ما صوبه تمام، والمزي - فيما تقدم وهو الأشبه على ضعفه، قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (٣): (ضعيف)، وقال في السلسلة الضعيفة (٤): (ضعيف، وفي إسناده اضطراب، وضعف، وجهالة)اه. والصحابة مغفور لهم كما تقدم في حديثي: حابر (٥)، وسهل (١) - رضى الله تعالى عنهما -. وهم من أهل الجنة، ورضى حابر (٥)، وسهل (١) - رضى الله تعالى عنهما -. وهم من أهل الجنة، ورضى وأولئك لهم المغلك ألم المناحون (١) أعد الله عنهم ورضى وأولك المنوز المناح الله عنهما وأله والله وال

<sup>(</sup>١) العلل(٢/ ٢٠١-٢٠٢)رقم/ ٢٠٩٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا، والصواب-فيما يبدو-: (أبي).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٣٠٩)رقم/ ٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٥١)رقم/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) رقم/ ٤٦.

<sup>(</sup>٦) ورقمه/ ٦٤.

<sup>(</sup>٧) الآيتان: (٨٨، ٨٩)، من سورة: التوبة.

<sup>(</sup>٨) في الآية: (١٠)، من سورة: الحديد. وانظر: الآية: (٩٦)، من سورة: النساء.

<sup>(</sup>٩) من الآية: (٢٢)، من سورة: المحادلة.

٥٧-٧٥-[٥٧-٥] عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه - عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (النّاسُ حَيّزٌ ()، وَأَنَا وَأَصحَابِي حَيّزٌ)، فقال رافع بن خديج، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهما-: صدق. رواه: الإمام أحمد (٢)-وهذا مختصر من لفظه- عن محمد بن جعفر (٣)، ورواه-أيضاً-: الطبراني في الكبير (٤) عن عثمان بن عمر الضبي عن عمرو ابن مرزوق (٥)، كلاهما عن شعبة (٢) عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائى عنه به... وهذا إسناد رجاله رجال الجماعة، عدا عثمان بن عمر-

<sup>(</sup>١) -بتشديد الياء-أي: في جانب، وناحية. ويقال: (حزت الشيء) إذا جمعته، ونحيته.

<sup>-</sup>انظر: لسان العرب (حرف: الزاي، فصل: الحاء المهملة)٥/ ٣٤١-٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) (١٧/ ٨٥٨) ورقمه/ ١١١٦٧، وُ(٥٥/ ٤٩٥) ورقمه/ ٢١٦٢٩.

 <sup>(</sup>٣) وعن محمد بن جعفر رواه-أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٣٩٥)
 ورقمه/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٨٦-٢٨٦) ورقمه / ٤٤٤٤، مختصراً.

 <sup>(</sup>٥) ومن طریق ابن مرزوق رواه-أیضاً-: القضاعی فی مسنده(۲/ ۲۲) ورقمه/
 ۸٤٥.

<sup>(</sup>٦) وعن شعبة رواه-أيضاً-: الطيالسي في مسنده(١/ ٨٤) ورقمه/ ٢٠١، وَ(٩/ ٢٩٣) ورقمه/ ٢٠٠، وَ(٩/ ٢٩٣) ورقمه/ ٢٠٠٥)، وأبو نعيم ورقمه (١/ ٢٢٠-١١٣) ورقمه/ ٩، وفي الحلية(٤/ ٣٨٤-٣٨٥)، و البيهقي في المعرفة (١/ ١٢٢-١١٠) ورقمه/ ٩، وفي الحلية(٤/ ٣٨٤-٣٨٥)، و البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ١٠٩-١١٠)-... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص (٢/ ٢٥٧)، وله علة-ستأتي-، وقال أبو نعيم: (رواه الناس عن شعبة).

شيخ الطبراني-وهو ثقة (۱). وأبو البختري هو: سعيد بن فيروز لم يــسمع من أبي سعيد (۲)؛ فالإسناد منقطع، والمنقطع من جنس الضعيف، ولا أعلم له طرقا أخرى، ولا شواهد تقويه.

والحديث رواه: الطبراني في الكبير (٣) -أيضاً - عن إبراهيم بن صالح الشيرازي عن عمرو بن حكام عن شعبة به... وعمرو بن حكام ضعفه الجمهور، وتركه بعض النقاد (٤)، والشيرازي لا أعرف حالم (٥)؛ فهمي طريق لا شيء.

٧٨-[٧٨] عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه -قال: إن رســول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لنا: (إنَّ أحــدَكمْ يوشِــكُ أَنْ يُحبَّ أَنْ ينظرَ إليَّ نظرةً واحدةً أحبُّ إليه لِمَّا لهُ منْ مَاله).

<sup>(</sup>١) وانظر: مجمع الزوائد (٥/ ٢٥٠)، وَ(١١/ ١٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ۷٦) ت/ ۱۲۳، وجامع التحصيل (ص/ ۱۸۲) ت/ ۲٤۲.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١١٥) ورقمه/ ٢٨٧٤.

<sup>(3)</sup> انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (ص/ ١٦٨) ت/ ٢٥٨، الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٧) ت/ ٢٠٨، ولسان الميزان (٤/ ٢٢٧) ت/ ١٢٧٣، ولسان الميزان (٤/ ٣٠٢) ت/ ١٠٥٧، ولسان الميزان (٤/ ٣٠٠) ت/ ١٠٥٧. وتركه الإمام أحمد – في رواية عنه – (كما في الديوان ص/ ٣٠٢) ت/ ٢٦٩)، والنسائي في الضعفاء (ص/ ٢١٩) ت/ ٤٤٨، والقول فيه قول الجمهور. (٥) له ترجمة في تأريخ الإسلام (حوادث: ٢٨١ هـــ ٢٩٠ هــــ) ص/ ١٠٩،

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في تاريخ الإسلام (حوادث: ٢٨١ هـــ– ٢٩٠ هـــــــ) ص/ ١٠٩: نقلها الأنصاري في بلغة القاصي (ص/ ١٦) ت/ ١٧.

رواه: البزار (۱)-وهذا لفظه- عن حالد بن يوسف عن أبيه يوسف بن حالد، ورواه-أيضاً-: الطبراني في الكبير (۲) عن عبدان بن أحمد عن دحيم عن يحيى بن حسان عن سليمان بن موسى، كلاهما عن جعفر بن سعد (۱) ابن سمرة عن خبيب (۱) بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه (۱)به... وجعفر بن سعد بن سمرة ليس بالقوي، وخبيب بن سليمان بن سمرة، وأبوه مجهولان-وتقدموا-. وفي إسناد البزار-وحده، أيضاً- يوسف بن خالد، وهو: ابن عمير السمتي، تقدم أن النقاد تركوه، وأن ابن معين كذبه. وابنه فيه لين؛ فإسناده: ضعيف حدداً، لا ضعيف فقط كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱). وفي إسناد الطبراني-أيسطاً-: سليمان بن موسى، وهو: الزهري، لين الحديث-وتقدم-... فإسناده ضعيف، ولا أعلم له متابعات، ولا شواهد، وليس هو بحسن كما قاله مرة الهيثمي-مرة- في مجمع الزوائد (۷)، ولا كل رجاله ثقات، كما قاله مرة

<sup>(</sup>١) [ق/ ٢٥٧] الكتابي.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۲۹۸) ورقمه/ ۷۰۹۷، يمثله.

<sup>(</sup>٣) وقع في كشف الأستار: (سعيد)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) وقع في كشف الأستار: بالحاء المهملة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) سقط من كشف الأستار قوله: (عن أبيه)، وإثباتها صحيح.

<sup>.(</sup>١٨/١٠)(٦)

<sup>·(\\ /\·) (\)</sup> 

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد (٩/ ٣٩).

٧٩- ٧٩] عن حابر بن عبدالله-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين-سوى النبيين، والمرسلين-. واختار لي من أصحابي أربعة-يعنى: أب بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً رحمهم الله-؛ فجعلهم أصحابي. وقال في أصحابي: كلهم خير. واختار أمَّتي على الأمم، واختار [من] (١) أمَّتِسي أربعة (٢) قُرُون: القرن الأوّل، والنَّاني، والنَّالث، والرَّابع).

رواه: البزار (۲) عن محمد بن رزق الله الكلوذاني، وأحمد بن منصور الرمادي، كلاهما عن عبدالله بن صالح (٤) عن نافع بن يزيد عن أبي عقيل زهرة بن معبدعن سعيد بن المسيب عنه به، أطول من هذا... وقال: (لا نعلم يروى عن حابر إلاّ بهذا الإسناد، ولم يشارك عبدالله بن صالح في روايته هذه عن نافع بن يزيد أحد نعلمه) اهم، ورجال إسناده ثقات عدا: عبدالله بن صالح وهو: كاتب الليث ضعيف (٥)، تفرد بالحديث؛ فهو: منكر (١)... قال النسائي (٧) وقد ذكر حديثه هذا -: (موضوع). وقال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لعله ساقط من كشف الأستار.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع من الكشف: (أربع)، وهو على خلاف قواعد اللغة.

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣/ ٢٨٨-٢٨٩) ورقمه/ ٢٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) ورواه من طرق عن عبدالله بن صالح: ابن حبان في المحروحين(٢/ ٤٤١)، والآجري في السريعة(٤/ ١٦٨٠) ورقمه/ ١١٥٣،١١٥٤، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(٧/ ١٢٤٣) ورقمه/ ٢٣٣٤، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء(ص/ ١٠١) ورقمه/ ٢٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) وانظر: محمع الزوائد (١٠/ ١٦).

<sup>(</sup>٦) من حيث الرواية، ومعناه صحيح.

<sup>(</sup>٧) كما في: التهذيب (٥/ ٢٥٨).

البرذعي (۱): قلت لأبي زرعة رأيت بمصر أحاديث لعثمان بن صالح عسن البرذعي (۱): قلت لأبي زرعة رأيت بمصر أحاديث ممن يكذب، ولكن كان يسمع الحديث مع خالد بن نجيح. وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا، قبلوا به، وبُلي به أبو صالح اليضاً في حديث زهرة بن معبدعن سعيد بن المسيب عن جابر، ليس له أصل. وإنما هو من خالد بن نجيح)اه. وقال أبو زرعة (۱)هـ وقال ابن حجر (۱): (وكذلك المصري، ودلسه في كتاب أبي صالح)اه. وقال ابن حجر (۱): (وكذلك قال أحمد بن التستري عن أبي زرعة في حديث الفضائل [يعين: هدا]، وزاد: وكان خالد يضع في كتب الشيوخ ما لم يسمعوا، ويدلس لهم، وله غير هذا)اه.. وذكره في مناكيره: ابن حبان (۱)، والذهبي (۱)، وقال ابن حجر (۱): (هو أحد ما أنكر على عبدالله بن صالح).

وجاء الحديث من غير طريق عبدالله بن صالح عن نافع بن يزيد، فقد رواه: أبو نعيم في فضائل الخلفاء (٢) بسنده عن علي بن أحمد بن نوح عن عبدالله بن الحسين البزار عن ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد به، بنحوه، أخصر منه... وعلى بن أحمد، وشيخه -عبدالله بن الحسين لم أقف على

<sup>(</sup>١) كما في: المصدر المتقدم (٥/ ٢٥٨-٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) كما في: الميزان (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) المجروحين (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) الميزان (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٦) مختصر زوائد البزار (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٧) (ص/ ۱۷٤).

ترجمتيهما. واسم ابن أبي مريم: سعيد بن الحكم. قال أحمد بن يحيى التستري<sup>(۱)</sup>: قلت لأبي زرعة: فمن رواه عن ابن أبي مريم؟ قال: (هذا كذاب)اهد، قال التستري: (وقد كان محمد بن الحارث العسكري حدثني به عن كاتب الليث، وابن أبي مريم)اهد، وكاتب الليث هو: عبدالله بن صالح، ضعيف وتقدم.

٨٠-[٨٠] عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - ملى الله عليه وسلم -: (مَا منْ أحد منْ أصحابي يموتُ بأرضٍ إلا بعث قَائداً، ونُوراً لهمْ يومَ القيامة).

رواه: الترمذي (۲) عن أبي كريب عن عثمان بن ناجية (۳) عن عبدالله ابن مسلم أبي طيبة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه به... وقال: (هذا حديث غريب، وروي هذا الحديث عن عبدالله بن مسلم أبي طيبة عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم - مرسل، وهو أصح) اهب ووافقه: المزي (٤)، والعجلوني (٥). وطرق المرسل لم أقف على شيء منها بعد. وفي الطريق الموصول: عثمان بن ناجية، وهو: الخراساني، روى عنه

<sup>(</sup>١) كما في: التهذيب (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: المناقب، باب-كذا دون ترجمة-) ٥/ ١٥٤ ورقمه/ ٣٨٦٥.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: ابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٢٠٩) بسنده عن زيد بن حباب عن ابن ناحية به.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الكمال (١٩/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الخفاء (٢/ ١٩٣) رقم/ ٢٢٤٣.

أكثر من واحد<sup>(۱)</sup>، ولم أر من وثقه، وقال الحافظ في تقريبه<sup>(۱)</sup>: (مستور). حدث به عن: عبدالله بن مسلم أبي طيبة، وهو: الـسلمي، تـرجم لـه البخاري في التأريخ الكبير<sup>(۱)</sup>، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلا، وقال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>: (يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وذكره ابن حبان<sup>(۰)</sup>، وابن خلفون في الثقات<sup>(۱)</sup>، قال ابن حبان: (يخطئ، ويخالف). وذكره ابن الجـوزي في الضعفاء<sup>(۱)</sup>، وقال الحافظ في تقريبه<sup>(۱)</sup>: (صـدوق يهـم)... فالإسـناد: ضعيف، وقد صحح إرساله جماعة – كما تقدم –، والمرسل مـن أنـواع الحديث الضعيف.

والحديث رواه كذلك: أبو نعيم في المعرفة (٩) بسنده عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبي طيبة به... ومحمد بن الفضل هـو: المروزي، مذكور بالكذب (١٠٠)؛ ولعل الحديث من أجل هذه الطريق أورده: الفـتني في الموضوعات (١١) -والله سبحانه وتعالى أعلم-.

<sup>(</sup>١) انظر: الموضع المتقدم نفسه، من تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٦٦٩) ت/ ٤٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١٩١) ت/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ١٦٥) ت/ ٧٦١.

<sup>(</sup>٥) الثقات(٧/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦) كما في: إكمال مغلطاي (٧/ ٢١٠) ت/ ٣٢٠٧.

<sup>·</sup> ۲۱۲. / (121 / ۲) (V)

<sup>(</sup>٨) (ص/ ٥٤٦) ت/ ٣٦٤٢.

<sup>(</sup>٩) (١/ ١٣٧-١٣٧) ورقمه/ ٤٢، و(٣/ ١٦٣) ورقمه/ ١٢٢٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر: العلل للإمام أحمد –رواية: عبدالله- (٢/ ٥٤٩)رقم النص/ ٣٦٠١، والميزان (٥/ ١٣١) ت/ ٥٠٦، والتقريب (ص/ ٨٨٨) ت/ ٦٢٦٥.

<sup>(</sup>١١) تذكرة الموضوعات (ص/ ٩٢).

١٨-[٨١] عن علي- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (إنهُ لنْ تقومُ السّاعةُ حتَّى يُبتَغَى أصحابُ رسُولِ الله عليه وسلم - كمَا تُبتغَى الضَّالَةُ، فَلا تُوجَد).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (۱) وهذا لفظه - عن خلف بن الوليد، ورواه (۲) -أيضاً - عن أبي سعيد، ورواه: البزار (۳) عن يوسف بن موسى عسن عبيدالله (۱) ثلاثتهم عن إسسرائيل، ورواه: البزار (۱۰) -أيضاً -عسن الحسين بن علي بن جعفر عن علي بن ثابت عن سعّاد بسن سليمان، كلاهما عن أبي إسحاق عن الحارث عنه به، بزيادة في أوله للبرزار عسن الحسين بن علي وستأتي في فضائل أهل البيت (۱۰) ... وأورده الهيثمي في الحسين بن علي وعزاه إليهما، ثم قال: (وفيه: الحارث الأعسور، وهسو ضعيف، وقد وثق على ضعفه) اهد. والحارث هو: ابن عبدالله الأعسور، كذبه الشعبي، وابن المدين، وغيرهما. وضرب يحيى وعبدالرحمن على نحو

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۲۱) ورقمه/ ۷۲۰.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٩٦) ورقمه/ ٦٧٥، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٨١) ورقمه/ ٨٤٩، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) والحديث عن عبيدالله رواه-أيضاً-: عبد بن حميد في مسنده(المنتخب ص/ ٥٢ ورقمه/ ٦٥٩). وكذا رواه: الآجري في الشريعة (٤/ ١٦٨٣–١٦٨٥) ورقمه/ ١١٥٩ بسنده عن عبيدالله.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٨٩) ورقمه/ ٨٦٤.

<sup>(</sup>٦) برقم/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) (٩/ ١٨)، وَ(٩/ ١٦٣).

أربعين حديثاً من حديثه عن علي - را وفي الإسناد - أي ضاء: أبو السحاق، وهو: السبيعي، مدلس من الطبقة الثالثة (۱)، وقد عنعن؛ ومختلط، سمع منه إسرائيل (وهو: ابن يونس) بعد اختلاطه. ولا يُدرى متى سمع منه سعّاد بن سليمان، وهو الكوفي، قال أبو حاتم (۱): (كان من عتّق الشيعة، وليس بقوي في الحديث)، وذكره ابن حبان في الثقات في الحديث)، وأورده الذهبي في الميزان (۱)، ونقل فيه قول أبي حاتم. وقال الحافظ في التقريب (۱): (صدوق يخطئ، وكان شيعياً).

والحديث ضعيف، لا أعلم-حسب اطلاعي-ما يشهد له. وشيخ البزار: الحسين بن علي بن جعفر هو: الكوفي، الأحمر، روى عنه جماعة (۱) وقال أبو حاتم (۸): (لا أعرفه)، وقال ابن حجر في تقريبه (۹): (مقبول)-يعني: إذا توبع-، وقد كان. وأبو سعيد-في إسناد الإمام أحمد-هو: مولى بني هاشم. وعبيدالله-في إسناد البزار-هو: ابن موسى.

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للعقيلي (۱/ ۲۰۸-۲۱۰)، والمجروحين (۱/ ۲۲۲)، وتهذيب الكمال(٥/ ۲۲۲) ت/ ۲۰۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات المدلسين للحافظ(ص/ ٤٢) ت/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٤/ ٣٢٤) ت/ ١٤١٥.

<sup>(3) (1/073).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٢٠٨ /٢) ت/ ٣٠٩٤.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۲۷) ت/ ۲۲۳۸.

<sup>(</sup>٧) انظر: تمذيب الكمال (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٨) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٥٦) ت/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٩) (ص/ ٢٤٨) ت/ ١٣٤١.

٨٦- [٨٢] عن عبدالله بن مسعود - قال: نعى إلينا حبيبنا، ونبينا، بأبي هو، ونفسي له الفداء، قبل موته بست، فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة، فنظر إلينا، فدمعت عيناه، ثم قال: (موحباً بكم، وحياكمُ الله، حفظكمُ الله، آواكم الله، نسصركمُ الله، رفعكمُ الله، قداكمُ الله، وفقكمُ الله، سلمكمُ الله، قبلكمُ الله، فسذكر حديثاً فيه طول، وفيه: (غفرَ الله لكم، وجزاكم عنْ نبيكم حَيراً).

هذا الحديث رواه: مُرّة بن شراحيل الهمداني عن ابن مسعود، ورواه عن مرة: ابن الأصبهاني، والحسن بن عبدالله العرني... فأما حديث ابسن الأصبهاني فرواه: البزار (۱) وهذا من لفظه عن محمد بسن إسماعيل الأحمسي عن عبدالرحمن بن محمد المحاربي عنه به... وقال: (وهذا الكلام قد روي عن مرة عن عبدالله من غير وجه، وأسانيدها عن مرة عن عبدالله متقاربة. و عبدالرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة، إنما هو عمن أخبره عن مرة، ولا أعلم أحدا رواه عن عبدالله غير مرة) اهس. وفي الإسناد علة أخرى، وهي: أن عبدالرحمن بن محمد المحاربي، لا بأس به (۱)، الا أنه كان يدلس (۱)، عده الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، ولم يصرح بالتحديث؛ فالإسناد: ضعيف.

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٣٩٤-٣٩١) ورقمه/ ٢٠٢٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: الجرح (٥/ ۲۸۲) ت/ ۱۳٤۲، وتمذیب الکمال(۱۷/ ۳۸۹) ت/ ۳۹٤۹، والتقریب (ص/ ۹۸۰) ت/ ۶۰۲۵.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٣٤٨)، وتعريف أهل التقديس (ص/ ٤٠) ت/ ٨٠.

وأما حديث الحسن العربي فرواه: الطبراني في الأوسط(١) عن على بن سعيد الرازي عن محمد بن أبان البلخي عن عمرو بن محمد العنقزي عن عبدالملك بن الأصبهان عن خلاد الصفار عن الأشعث بن طليق(٢) عنه به، بمثله... وقال: (لم يجوّد أحد إسناد هذا الحديث إلا عمرو بن محمد العنقزي. ورواه البخاري عن عبدالملك بن الأصبهاني عن مرة عن عبدالله- لم يذكر خلادا الصفار، ولا الأشعث بن طليق، ولا الحسن العربي) ه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وعزاه إلى البزار، ثم قال: (رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، وهـو ثقة، ورواه: الطبراني في الأوسط بنحوه... وذكر في إسـناده ضـعفاء، منهم: أشعث بن طليق، قال الأزدي: "لا يصح حديثه"-والله أعلـم-) اه... والأشعث بن طليق ضعيف، كما قال(1)، وقول الأزدي: (لا يصح حديثه) يعنى: حديثه هذا، كما في الميزان. وفي الإسناد إليه: على بن سعيد، وهو: ابن بشير، ضعيف الحديث-وتقدم-. وعبدالملك برن الأصبهاني، لم أقف على ترجمة له، والأقرب أنه متحرف عن: عبدالرحمن ابن الأصبهاني-وتقدم-، وهو ثقة. وفي لفظ الحديث طول، وفيه أشياء منكرة، وعادت طريق ابن الأصبهاني إلى الأشعث بن طليق؛ فالحديث لا يصح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وهو: منكر.

<sup>(</sup>۱) (٥/ ۹-۱۰) ورقمه/ ٤٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) ورواه من طريق الأشعث-أيضاً-: أحمد بن شبيب الحبطي في الجزء الثاني من حديثه (كما في: الميزان ١/ ٢٥٥). حديثه (كما في: الميزان ١/ ٢٦٥)، والبيهقي (كما في: لسان الميزان ١/ ٤٥٦). (٣) (٩/ ٢٤-٢٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الميزان(١/ ٢٦٥) ت/ ٩٩٨، ولسانه(١/ ٥٥٥-٤٥٦) ت/ ١٤٠٧.

 $\diamondsuit$ وتقدم (۱) من حدیث جابر عند مسلم مرفوعاً: (کلکم مغفور له)  $\diamondsuit$  الله علیه وسلم -. وانظر حدیث سهل (۲).

معلى الله عنه عمران بن حصين وضي الله عنه أنه شهد عثمان ابن عفان أيام غزوة تبوك، في جيش العسرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، والتأسي... ثم ذكر ما فعله نصارى العرب، وهرقل في إعدادهم لقتال المسلمين، وقال: فلما بلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم - كتب في العرب، وكان يجلس كل يوم على المنبر، فيدعو الله، ويقول: (اللهم إن تُهلك هذه العصابة فلن تُعبدفي الأرض)... ثم ذكر صدقة عثمان وضي الله عنه م، وقول النبي صلى الله عليه وسلم -: (لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم).

هذا الحديث غريب، رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن الحسن بن علي الفسوي عن إبراهيم بن عبدالله الهروي عن العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد عن أخيه الوليد بن زياد عن أبي طليحة -مولى بي خلف عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وقال وقد عزاه إليه -: (وفيه: العباس بن الفضل الأنصاري، وهو ضعيف) اهد، والعباس ابن الفضل هذا منكر الحديث، ليس بثقة (٥)، قال أبو زرعة: (كان لا

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ورقمه/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) (١٨/ ٢٣١-٢٣١) ورقمه/ ٧٧ه.

<sup>(191/7)(2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: التأريخ لابن معين–رواية: الدوري– (٢/ ٢٩٤)، والضعفاء الصغير

يصدق). حدث كلفا عن هشام بن زياد، وهو: أبو المقدام المدني، ليس بثقة، عنده أحاديث منكرة (١)، وقال ابن معين – مرة (٢) –: (كذاب)، وقال ابن حبان (٣): (كان ممن يروي الموضوعات... حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها) اه... وأبو طليحة له ترجمة في الأسامي والكسنى لأبي أحمد الحاكم (٤)، والمقتنى للذهبي (٥)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلا. والحسن الفسوي هو: ابن على بن الوليد. والإسناد: ضعيف حداً.

والمعروف أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (اللهم إن تملسك هذه العصابة فلن تعبدفي الأرض) يوم بدر-وسيأتي (١) من طرق ثابتة-. وقوله في عثمان سيأتي (٧) أنه ثابت من طرق أحرى.

للبخاري (ص/ ۱۸۲) ت/ ۲۸۰، والكنى لمسلم (۲/ ۲۷۶) ت/ ۲۷۲۳، وسؤالات الآجري أبا داود (۱/ ۲۱۱) ت/ ۲۰۰۳، و الجرح والتعديل (٦/ ۲۱۲) ت/ ۲۱۳، و المجرح والتعديل (٦/ ۲۱۲) ت/ ۲۰۳، و المجروحين (۲/ ۱۹۰)، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) انظر: التأريخ لابن معين – رواية: الدوري – (۲/ ۳۱۳)، والضعفاء للنسائي (ص/ ۲۶۵) ت/ ۲۱۲، وتمذيب الكمال (۳۰/ ۲۰۰) ت/ ۲۵۷۰، والمغني (۲/ ۷۰۰) ت/ ۲۷٤۷.

<sup>(</sup>٢) كما في: سؤالات ابن محرز (ص/ ٩٩) ت/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) المحروحين (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) [ق/ ٢٥٨/ أ].

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٣٠) ت/ ٣٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) في فضائل: أهل بدر، برقم / ١٤٥-١٤٨.

<sup>(</sup>٧) في فضائل: عثمان، برقم/ ٩٦٠، وما بعده.

٨٤ - ٨٤] عن ابن زمل الجهني (١) - رضى الله عنه - أنه قص رؤيا له على النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: رأيت جميع الناس على طريق رحب، سهل، لاحب(٢)، والناس على الجادة منطلقين. فبينا هم كذلك إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم تر عيناي مثله، يرف رفيفا، ويقطر نداه، فيه من أنواع الكلأ، وكأني بالرعلة الأولى حتى أشفو على المرج كبروا، ثم ركبوا رواحلهم في الطريق، فمنهم المرتع، ومنهم الآخـــ الــضِّغْث (١)، ومضوا على ذلك، قال: ثم قدم عظم الناس، فلما أشفوا على المرج كبروا، فقالوا: خير المترل، فكأني أنظر إليهم، يميلون يمينا، وشمالاً، فلما رأيت ذلك لزمت الطريق... فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (أمّا ما رأيتَ منَ الطّريق السّهل، الرّحب، اللاّحب فذلك مَا حُملتمْ عليه منَ الهَدى، وأنتمْ عليه. وأمّا المرجُ الّذي رأيتَ فالدُّنيَا، وعُصارةُ عيسشَهَا، مضيتُ أَنَا، وأصحَابي لم نتعلقُ بِهَا شيئاً، ولم نُردهَا، ولم تُردنًا...) إلى أن قال: (أمَّا أنتَ فمضيتَ على طريقة صالحة، فلمْ تـزلْ عليهَا حتَّى تَلقَابي).

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله، قاله ابن حجر في الإصابة (٢/ ٣١١)، ثم قال(٢/ ٣١٢): (ولم أره مسمى في أكثر الكتب. ويقال اسمه: الضحاك، ويقال: عبدالرحمن. والصواب الأول، والضحاك غلط).

<sup>(</sup>٢) أي: واسعاً، منقاداً، لا ينقطع. -انظر: النهاية (باب: اللام مع الحاء) ٤/ ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) هو: كل شيء جمعته من عيدان، أو قصب، أو غير ذلك. قاله أبو عبيد في غريب الحديث(١٨٠/٤).

هذا حديث غريب رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن النسضر العسكري، وجعفر بن محمد الفريابي، كلاهما عن الوليد بن عبدالملك بن مسرح الحراني عن سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلمة بسن عبدالله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي الجهني عن ابن زمل بسه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني-: (وفيه: سليمان بن عطاء القرشي، وهو ضعيف)اه...

وسليمان بن عطاء هذا ترجمه ابن حبان في المجروحين ( $^{(7)}$ ) وقال: (شيخ يروي عن مسلمة بن عبدالله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي بأشياء موضوعة، لا تشبه حديث الثقات، فلست أدري التخليط فيها منه، أو من مسلمة بن عبدالله، وهو الذي روى عن مسلمة بن عبدالله الجهني عن مسلمة بن عبدالله الحهني عن عمه...) اهب، ثم ذكر حديثه ذا، بسنده عن أحمد بن خالد الحراني عن الوليد بن عبدالملك به. وذكره: سبط ابن العجمي ( $^{(1)}$ )، وابن عراق ( $^{(0)}$ )، والفتني ( $^{(1)}$ ) في الوضاعين. وقال ابن حجر في التقريب ( $^{(1)}$ ): (منكر الحديث). ومسلمة بن عبدالله ترجم له البخاري ( $^{(1)}$ )، وابن أبي حاتم ( $^{(1)}$ )، و لم يذكرا فيه ومسلمة بن عبدالله ترجم له البخاري ( $^{(1)}$ )، وابن أبي حاتم ( $^{(1)}$ )، و لم يذكرا فيه

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۲۰۲۳-۲۰۲) ورقمه/ ۸۱٤٦.

<sup>·(1) (</sup>Y) (Y).

<sup>(</sup>TTT-TT9/1) (T)

<sup>(</sup>٤) الكشف الحثيث (ص/ ١٣٠) ت/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) تتريه الشريعة(١/ ٦٥) ت/ ٥١.

<sup>(</sup>٦) قانون الموضوعات (ص/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٧) (ص/ ٤١١) ت/ ٢٦٠٩.

<sup>(</sup>٨) التأريخ الكبير (٧/ ٣٨٨) ت/ ١٦٨٦.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل (٨/ ٢٦٩) ت/ ١٢٢٦.

جرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (١) وهذا لا يكفيه لمعرفة حاله –، وقال ابن حجر (٢): (مقبول) – يعني: إذا توبع، ولم يتابع، فهو لين الحديث على اصطلاحه –. وعمه أبو مشجعة لم يذكر المزي (٣) في الرواة عنه سوى ابن أخيه عبدالله، وقال ابن حجر (١): (مقبول) اه ، ولم يتابع – فيما أعلم –. والوليد بن عبدالملك هو: ابن عبيدالله بن مسسرح؛ فالحديث: موضوع، لا أعلمه – في حد بحثي – إلا بهذا الإسناد الجحهول، الذي لا يعتمد على مثله (٥).

﴿ وسيأتي في حديث فيه طول، عن عبادة مرفوعاً: (وكل أصحابي علي كريم، إلي حبيب، وإن كان عبداً حبـشياً)... رواه: الطـــبراني في الكبير، وهو حديث لا يصح من جهة الإسناد(١١).

له عن زيد بن أبي أوف - رضي الله عنه - قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد المدينة... فـذكر حـديثاً فيـه طول، وقال فيه: ثم نظر في وجوه أصحابه، فقال: (أبشروا، وقروا عينا، فأنتم أول من يرد علي الحوض، وأنتم في أعلى الغرف)... وسيأتي (٧)، وهو حديث ضعيف، ولا أعلم لهذا اللفظ منه ما يشهد له-والله أعلم-.

<sup>.(£9·/</sup>Y)(1)

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص/ ٩٤٢) ت/ ٩٧٠٣.

<sup>(</sup>٣) تمذيب الكمال (٣٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ١٢٠٥) ت/ ٨٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) وانظر: الثقات لابن حبان -ترجمة ابن زمل-(٣/ ٢٣٥)، والإصابة (٣/ ٢١٥) ت/ ٤٦٨٥.

<sup>(</sup>٦) سيأتي في فضائل جماعة من العشرة وغيرهم، برقم/ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٧) في فضائل جماعة من الصحابة، ورقمه/ ٥٦٩.

♦ خلاصة: اشتمل هذا الفصل على ثمانية وثمانين حديثاً (١)، كلها موصولة، إلا أن الراجح في بعضها الإرسال. منها عسشرون حديث صحيحاً – منها تسعة أحاديث اتفق على إخراجها السشيخان، وحديث واحد انفرد به البخاري، وحديثان انفرد بهما مسلم –. وأربعة أحاديث صحيحة لغيرها. وحديثان حسنان. وسبعة وعشرين حديثاً حسنة لغيرها وفي بعضها ألفاظ منكرة، نبهت عليها في مواضعها –. واثنان وعشرون حديثاً ضعيفاً. وثلاثة أحاديث منكرة. وستة أحاديث ضعيفة جداً – بعضها تشبه أن تكون موضوعة –. وأربعة أحاديث موضوعة.

وقد تواتر عدد من أحاديث هذا الفصل لفظاً، أو معنى. وذكرت فيه: خمسة أحاديث، في الشواهد، أو على إثر أحاديث نحوها-والله الموفق-.

<sup>(</sup>١) عدد الأحاديث هذا بالمكرر في مواضع أخرى من الرسالة، وكذلك هو في نظائر هذه الخلاصة في ما سيأتي في مواضع كثيرة من البحث.. . فالحظ هذا.



## الفَصْلُ الثابي

ما ورد في أن خير الناس القرن الذي كان فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه -رضى الله عنهم-

٥٥-[١] عن عمران بن حصين (١٠) -رضي الله عنهما قــال: قــال النبي -صلى الله عليه وسلم -: (خَيرُكمْ قَرْني (٢٠).

رواه: البخاري في عدة مواضع من صحيحه (٢) بألفاظ متقاربة -وهذا من لفظه في كتاب الشهادات-، ومــسلم (١)، والنــسائي (٢)، والإمــام

(۱) بضم الحاء المهملة، وفتح الصاد. -انظر: الإكمال(۲/ ٤٧٨، ٤٨٠)، وتكملته (۲/ ۲۶۱).

(٢) أي: أصحابه-رضي الله عنهم-. انظر: النهاية (باب: القاف مسع السراء) ٤/ ٥.

والقرن في لغة العرب: أهل كل عصر يحدثون بعد فناء آخرين، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان. وقيل: القرن مئة سنة، وقيل: أربعون، وقيل: ثمانون، وقيل: هو مطلق من الزمان. -انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٢٩٦)، والنهاية (باب: القاف مع الراء) ٤/ ٥١.

(٣) رواه في (كتاب: الشهادات، باب: لا يَشْهد على حور إذا أشهد) ٥/ ٣٠٦ ورقمه / ٢٦٥١ عن آدم (هو: ابن أبي إياس)، وفي: (كتاب: فضائل الصحابة، بساب: فضائل أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم –) ٧/ ٥ ورقمه / ٣٦٥٠ عسن إسماق (وهو: ابن راهویه) عن النضر (هو: ابن شُميل)، وفي: (باب: ما يُحذر من زهرة الدنيا، من كتاب: الرقاق) ٢١ / ٢٤٨ ورقمه / ٣٤٢ عن محمد بن بشار عن ابن جعفر، وفي: (كتاب: الأيمان والنذور، باب: إثم من لا يفي بالنذر) ٢١ / ٨٩٥ ورقمه / ٣٦٩٥ عسن مسدد (وهو: ابن مسرهد) عن يجيى بن سعيد، أربعتهم عن شعبة به.

أحمد (٣)، والطبراني في الكبير (٤)، من طرق عن شعبة بن الحجاج عن أبي جرة (٥) عن زهدم (١) بن مضرب (٧) عن عمران به... وأبو جمرة هو: نصر ابن عمران البصري (٨).

(۱) في: (كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة...) ٤/ ١٩٦٤ ورقمه/ ٢٥٣٥ عن ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، ثلاثتهم عن ابن جعفسر، ثم ساقه عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد، وعن عبدالرحمن بن بشر العبدي عن جحن، وعن شبابة عن محمد بن رافع، أربعتهم عن شعبة به... وقال: (وفي حديث يحيى، وشبابة: "ينذرون، ولا يفون"، وفي حديث بحز: "يوفون" كما قال ابن جعفر)اه.. وفي حديث ابن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال بعد ذكر قرنه: (ثم السذين يلولهم) ثلاثاً. وفيه -كذلك-: (ويخونون، ولا يتمنون)، قال المحقق معلقاً: (هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: "يؤتمنون").

(٢)في: (كتاب: الأيمان والنذور، باب: الوفاء بالنذر) ٧/ ١٧ ورقمه/ ٣٨٠٩ عن محمد بن عبدالأعلى عن خالد (هو: ابن الحارث) عن شعبة به، بنحوه.

(۳) (۳۳/ ۷۰) ورقمه/ ۱۹۸۳۰ عن محمد بن جعفر، وُ(۳۳/ ۱۳۸) ورقمــه/ ۱۹۹۰۲ عن یحیی بن سعید، کلاهما عن شعبة به، بنحوه.

(٤) (١٨/ ٣٣٣) ورقمه/ ٥٨١ عن محمد بن عبدوس بن كامل عن علي بن الجعد، وَعن أبي مسلم الكشي (وهو: إبراهيم بن عبدالله)عن عمرو بن حكام، و (١٨/ ٢٣٤) ورقمه/ ٥٨٢ عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر، ثلاثتهم عن شعبة به، بنحوه.

(٥) أوله جيم مفتوحة، وميم ساكنة، وراء مفتوحة. -الإكمال(٢/ ١٠٥-٥٠٦).

(٦) بمفتوحة، وسكون هاء، وفتح دال مهملة. -المغني لابن طاهر (ص/ ١٢١).

(٧) بمضمومة، وضاد معجمة مفتوحة، وراء مكسورة مشددة، وموحدة. -انظر: الإكمال (٧/ ٢٥٨)، والمغني (ص/ ٢٣٣).

(٨) وكذلك سماه النسائي عقب إحراجه للحديث.

ورواه: عنه -أيضاً- اثنان... أحدهما: حجاج(وهـو: ابـن محمـد المصيصي)، أخرج روايته الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عنه به، بنحو حـديث شـعبة. والآخر: أبان بن يزيد العطار، أخرج روايته الطبراني في الكـبير<sup>(۲)</sup> مـن طريقين عنه به بنحوه -أيضاً-.

ورواه: مسلم (٣) –أيضاً –، وأبو داود (١٠)، والترمني والإمام أحمد (١٠)، والبزار (٧)، والطبراني في الكبير (٨)، وفي الأوسط (١١)، كلهم من

<sup>(</sup>۱) (۲۳/ ۷۰) ورقمه/ ۱۹۸۳۰.

<sup>(</sup>٢) (١٨/ ٢٣٣) ورقمه/ ٥٨٠ عن إبراهيم بن أحمد الوكيعي عن إبراهيم بن الحجاج السامي، وَعن على بن عبدالعزيز عن سلم بن إبراهيم، كلاهما عن أبان به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٩٦٥) عن محمد بن المثنى وابن بشار، كلاهما عن معاذ بن هشام (وهو: الدستوائي) عن أبيه، وَعن قتيبة بن سعيد وَمحمد بن عبدالملك الأموي، كلاهما عـن أبي عوانة (هو: الوضاح بن عبدالله)، كلاهما (هشام، وأبو عوانة) عن قتادة به.

<sup>(</sup>٤) في: (كتــاب: السنة، باب: في فضل أصحاب رسول الله-صــلى الله عليــه وسلم-) ٥/ ٤٤ ورقمه/ ٤٦٥٧ عن مسدد وَعمرو بن عون عن أبي عوانة به، بنحوه.

 <sup>(</sup>٥) في: (كتاب: الفتن، باب: ما جاء في القرن الثالث) ٤/ ٤٣٤ ورقمه/ ٢٢٢٢ عن قتيبة بن سعيد به، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) (٣٣/ ٥٧) ورقمه/ ١٩٨٢٣ عن عبدالملك بن عمرو، وعبدالصمد (هو: ابن عبدالوارث)، كلاهما عن هشام (وهو: الدستوائي) عن قتادة.

 <sup>(</sup>٧) (٩/ ٧٤/٥) ورقمه/ ٣٦٠٣ عن عمرو (يعني: ابن علي) عن معاذ بن هشام
 عن أبيه عن قتادة به.

طرق عن قتادة عن زرارة (٢) بن أبي أوفى عن عمران به، بنحو حديث زهدم عنه، وللإمام أحمد، وللطبراني: (خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم)... وسكت أبو داود عنه، وقال البزار: (وهذا الحديث قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه بألفاظ مختلفة. وقد روي عسن عمران من غير وجه، وهذا الإسناد أحسن إسناد يروى عن عمران بسن حصين لهذا الكلام)اهد. وقتادة هو: ابن دعامة (٣)، مدلس، عده الحافظ في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، ولم يصرح بسماعه مسن زرارة فيما أعلمه- لكن روايته عند مسلم، وهي محمولة على ثبوت السماع من فيما أعلمه- لكن روايته عند مسلم، وهي محمولة على ثبوت السماع من

عن أبي كامل الجحدري، وعن محمد بن الحسن عن حبان بن هلال، وعن محمد بن فضاء البصري عن عبدالواحد بن غياث، وعن خلف بن عمرو عن معلى بن مهدي، أربعتهم عن أبي عوانة (هو: الوضاح)، ورواه (١٨/ ١٣٣) ورقمه/ ٢١٥ عن الحسن بن علويه عن إسماعيل بن عيسى القطان عن داود بن الزبرقان عن مطر الدوراق وهشام الدستوائي، ورواه (١٨/ ٢١٣) ورقمه/ ٢٥٩ عن محمد بن صالح النرسي عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام، وعن إبراهيم بن صالح الشيرازي عن حجاج بن نصير، كلاهما عن هشام وحده-، أربعتهم عن قتادة به.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲٤٦-۲٤٦) ورقمه/ ۲۰۱ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، ورواه(۹/ ۴۰۱) ورقمه/ ۸۸۹۳ عن مقدام بن داود عن على بن معبدالعبدي، كلاهما عن داود بن الزبرقان عن مطر الوراق عن قتادة به بنحوه... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن مطر الوراق إلا داود بن الزبرقان)اه.... والمقدام ليس بثقة، و الحديث وارد من غير طريقه.

<sup>(</sup>٢) بضم الزاي، وخفة الرائين. –انظر: المغني (ص/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) بكسر مهملة، وخفة عين مهملة. -المرجع المتقدم نفسه (ص/ ١٠١).

جهة أخرى (١)، -وقد توبع-. وقال الترمذي: (هـــذا حـــديث حـــسن صحيح)اهـــ، وجاء من غير وجه عن عمران، فهو كما قال.

ورواه: الترمذي (٢) –أيضاً – من طريق محمد بن فيضيل (٣)، ورواه: الإمام أحمد (٤)، ورواه: الطبراني في الكبير (٥) بسنده عن سهل بن عثمان، وبسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن وكيع، ورواه: الطبراني في الكبير (٦) بسنده عن منصور بن أبي الأسود، ثم ساقه (٧) بسنده عن شيبان، وبسنده عن يعلى بن عبيد، عن الأعمش (٩) عن على بن مدرك عين

<sup>(</sup>۱) انظر: التقريب للنووي وشرحه التدريب للــسيوطي (۱/ ٢٣٠)، والنكــت للحافظ ابن حجر (۲/ ٦٣٤–٦٣٦)، وفتح المغيث للسخاوي (۱/ ٢١٨).

 <sup>(</sup>٣) بمضمومة، وفتح معجمة. -المغني (ص/ ١٩٧)، وانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٤/ ١٨١٥).

<sup>(</sup>٤) (٣٣/ ٥٣) ورقمه/ ١٩٨٢٠.

<sup>(°) (</sup>۱۸/ ۲۳۰) ورقمه/ ٥٨٥ عن عبدالرحمن بن سلم الرازي عـن سـهل، ثم ساقه عن عبيد بن غنام عن أبي بكر، كلاهما عن وكيع.

<sup>(</sup>٦) (١٨/ ٢٣٤) ورقمه/ ٥٨٣ عن علي بن عبدالعزيز عن أبي الربيع الزهراني عن منصور.

<sup>(</sup>۷) (۱۸/ ۲۳٤) ورقمه/ ۵۸۶ عن أحمد بن زهير عن محمد بن عثمان بن كرامة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان.

 <sup>(</sup>۸) (۱۸/ ۲۳۵) ورقمه/ ۸۲ عن عبید بن غنام عن محمد بن عبدالله بن نمیر عن یعلی.

<sup>(</sup>٩) وكذا رواه: الآجري في الشريعة (٤/ ١٦٧٩–١٦٨٠) ورقمه/ ١١٥٢ بسنده

هلال بن يساف(١) عن عمران به، بلفظ: (خير الناس قرين)... قال الترمذي -في الموضع الأول-: (هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن على بن مدرك عن هلال بن يساف، وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يساف، ولم يــذكروا فقال: (وحدثنا الحسين بن الحريث: حدثنا وكيع عن الأعمش: حـــدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حصين عن النبي- صلى الله عليه وسلم -فذكر نحوه، وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل...) (٢) اهـــــ وهو كما قال، فابن فضيل صدوق، وله أوهام أخـــذها عليـــه بعــض النقاد(٣)، ووكيع أثبت منه بدرجات، فيكون إسناد ابن فضيل من قبيـــل المزيد في متصل الأسانيد(1)، إن لم يكن الأعمش تحمله من الطريقين، وأداه تارة كذا، وتارة كذا -والله تعالى أعلم-. وقال في الموضع الشاني: (وهذا حديث غريب من حديث الأعمش عن على بن مدرك، وأصحاب الأعمش إنما رووا عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين) اه. ، ثم ساقه عن أبي عمار الحسين بن حريث عن وكيع عن

عن وكيع عن الأعمش به.

<sup>(</sup>۱) بكسر تحتانية، ثم مهملة، ثم فاء، ويقال: (ابن إِسفاف) - انظر: التقريب (ص/ ١٠٢٨) ت/ ٧٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) الجامع (٤/ ٣٣٤-٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التأريخ لابن معين –رواية الدوري– (٢/ ٣٤٥)، والمعرفــة والتـــأريخ ليعقوب بن سفيان (٢/ ١٧٣)، والجامع للترمذي (١/ ٢٨٤)، والتهذيب (٩/ ٤٠٥). (٤) انظر: نزهة النظر للحافظ (ص/ ٤٨)، وفتح المغيث للسخاوي (٤/ ٧٣).

الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، ثم قال: (وهذا أصح من حديث محمد بن فسضيل)، وقال في لفظه: (خير الناس)، والمعروف في لفظ الحسديث: (خير كسم قربي)، ولأحمد، وللطبراني من بعض طرقه: (خير هذه الأمة).

٨٦-[٢] عن عبدالله بن مسعود-رضي الله تعالى عنه- أن رســول
 الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (خَيرُ النَّاسِ قَرْبي).

هذا الحديث رواه: البخاري<sup>(۱)</sup>–وهذا مختصر من لفظه–، ومسلم<sup>(۲)</sup>، وابن ماجه<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۲)</sup>، والبزار<sup>(۳)</sup>، وأبو يعلى<sup>(٤)</sup>، والطـــبراني في الكبير<sup>(٥)</sup> ستتهم من طرق عن منصور (يعنون: ابن المعتمر)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في: (كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على حسور إذا أشهد)  $^{0}$   $^{0}$  ورقمه  $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$ 

<sup>(</sup>٢)في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم) ٤/ ١٩٦٣ ورقمه/ ٢٥٣٣ عن محمد بن المثنى وابن بشار، كلاهما عن عبدالرحمن (يعين: ابن مهدي) عن الثوري. ثم رواه عنهما (أعني: المحمدين) عن ابن جعفر عن شعبة، كلاهما (الثوري، وشعبة) عن منصور به. ورواه عن قتيبة بن سعيد وهناد بن السري، كلاهما عن أبي الأحوص (هو: سلام بن سليم)، ورواه عن عثمان بن أبي شيبة و إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن حرير (وهو: ابن عبدالحميد)، كلاهما (سلام، وحرير) عن منصور

به، بنحوه.

(١) في (كتاب: الأحكام، باب: كراهية الشهادة لمسن لم يستــشهد) ٢/ ٧٩١ ورقمه/ ٢٣٦٢ عن عثمان بن أبي شيبة وعمرو بن رافع قالا: ثنا جرير عن منصور به.

(۲) (۷/ ۱۹۹/۲۰) ورقمه/ ۱۳۰ عن عبدالرحمن بن مهدي عــن ســفيان، ورواه –أيضاً– (۷/ ۲۳۰) ورقمه/ ٤١٧٣ عن محمد بن جعفر عن شعبة، كلاهما عن منصور به – وقرن بمنصور: سليمان الأعمش –.

- (٣) (٥/ ١٨٠) ورقمه/ ١٧٧٧ عن يوسف بن موسى عن جرير عن منصور به.
- (٤) (٩/ ٩) ورقمه/ ٥١٠٣ عن العباس (يعني: ابن الوليد) عن أبي الأحـــوص (هو: سلام)، ورواه –أيضاً– (٩/ ٧٣) ورقمه/ ٥١٤٠ عن أبي خيثمة (وهو: زهير) عن حرير (وهو: ابن عبدالحميد)، كلاهما عن منصور به.
- (٥) (١٠/ ١٦٥) ورقمه/ ١٠٣٣٧ عن علي بن عبدالعزيز عن أبي حذيفة عــن سفيان، ورواه (١٠/ ١٦٥) ورقمه/ ١٠٣٨ اعن أبي مسلم الكشي (يعني: إبراهيم بــن عبدالله بن مسلم) عن عبدالله بن رحاء عن شيبان بن عبدالرحمن النحوي، كلاهما عــن منصور به.
- (٢) و الحديث من طريق منصور رواه -كذلك- جماعة منهم: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٨) ورقمه/ ٤، و الطياليسي في ميسنده (١/ ٣٩) ورقمه/ ٢٩١) والمحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥١-١٥٠)، والشاشي في مسنده (٢/ ٢٢١) ورقمه/ ٢٩١، و(٢/ ٢٢٢) ورقمه/ ٢٩١، وابن حبان في محيحه (الإحسان ٢١/ ٢٠١) ورقمه/ ٢٢٢) ورقمه/ ٢٢٢) ورقمه/ ٢٢٢، وابن عبدالبر في الاستيعاب(١/ ٢)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢١١)، وفي المعرفة(١/ ١٣٠- ١٣٠) ورقمه/ ٢٣٠) ورقمه/ ٢٣١) ورقمه/ ٢٣٠.

ورواه -أيضاً-: البخاري<sup>(۱)</sup>، والترمذي<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش<sup>(1)</sup>. ورواه -أيضاً-: مــسلم<sup>(°)</sup>، والإمــام أحمد<sup>(۱)</sup>، والبزار<sup>(۷)</sup>، ثلاثتهم من طريق أزهــر بــن سعـــــد

(١) في (كتاب: الرقاق، باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) ٢٢/ ٢٤٨ ورقمه/ ٢٤٨ عن عبدان (يعني: عبدالله بن عثمان) عن أبي حمزة -يالمهملة، والزاي- عن الأعمش به، بنحوه.

(٢)في (كتاب: المناقب، باب: ما جاء في فضل من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم-) ٥/ ٢٥٢ ورقمه/ ٣٨٥٩ عن هناد (هو: ابن السري) عن أبي معاوية (وهو: عمد بن خازم) عن الأعمش به، بنحوه.

(٣) (7\ 7) ورقمه/ ٤ ٣٥٩ عن أبي معاوية به، بنحو حديث هناد بن الــسري عنه. ورواه -أيضاً - (7\ 7) ورقمه/ ٤١٧٣ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور وسليمان الأعمش. ورواه (7\ 77) ورقمه/ 77) ورقمه/ 77 عن عبدالله بن الوليد عن سفيان عن الأعمش. ورواه -أيضاً - (7\ 77) ورقمه/ 77 عن وكيع عن الأعمش به، بنحوه.

والحديث رواه من طريق أبي معاوية -كذلك-: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ١٥٣) ورقمه/ ١٤٦٦، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٥٢)، والشاشي في مسنده (٢/ ٢٢٣) ورقمه/ ٧٩٤، وابن حبان في صحيحه (الإحسان١٦/ ٢١٢ ورقمه/ ٧٢٢٨)، بنحوه، وهو مختصر عند ابن أبي عاصم.

(٤) وكذا رواه: الشاشي في مسنده (٢/ ٢٢١) ورقمه/ ٧٩٠ بسنده عن الحماني، ورواه: الآجري في الشريعة (٤/ ١٦٧٩) ورقمه/ ١١٥١ بسنده عن أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش به.

(٥) في الموضع المتقدم (٤/ ١٩٦٣) ورقمه/ ٣٩٦٣ عن الحسن بن علي الحلواني عن أزهر (يعني: ابن سعد السمان) به، بنحوه.

(٦) (٧/ ٧٤) ورقمه/ ٣٩٦٣ عن أزهر به، بنحو حديث الحلواني عنه.

(٧) (٥/ ١٨٥) ورقمه/ ١٧٨٢ عن محمد بن المثنى عن أزهر به... وقال: (وهذا

السمان (۱) عن ابن عون (هو: عبدالله)، ثلاثتهم عن إبراهيم بسن يزيد النخعي عن عَبيدة (۲) بن عمرو السلماني (۱) عنه به... ووقع في حديث شيبان –عند البخاري –، وفي حديث جرير –عندمسلم – كلاهما عن منصور بن المعتمر أن الحديث ورد جواباً لمن سأل النبي – صلى الله عليه وسلم –: (أي الناس خير) ؟ وفي حديث الطبراني من طريق شيبان أن السائل هو: ابن مسعود – رضي الله عنه –، وسنده حسن فيه: عبدالله ابن رجاء، وهو: الغداني، كان شيخاً لا بأس به، لكنه كان يغلط، ويصحف (۱).

ولمسلم في حديث أبي الأحوص عن منصور: (خير أمتي القرن الذي يلوفي). قال الترمذي-عقب حديثه-: (هذا حديث حسن صحيح)اه.، وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم له طريقا عن عبدالله إلا هذا الطريق)اه.

الحديث لا نعلم رواه عن عون إلا إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله إلا أزهر) هـ.

<sup>(</sup>٢) بمفتوحة، وكسر موحدة، وسكون ياء. – المغني لابن طاهر (ص/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) بمفتوحة، وسكون لام - وقد تفتح-. -انظر: المصدر المتقدم (ص/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٥٥) ت/ ٢٥٥، وتمذيب الكمال(١٤/ ٩٥) ت/ ٣٢٦٢، والتقريب (ص/ ٥٠٥) ت/ ٣٣٣٢.

وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ... رواها: الطبراني في الكبير (۱)، وفي الأوسط (۲) بسنده عن يجيى بن إبراهيم السلمي عن الحسن بن صالح (وهو: ابن حي) عن الأجلح عن الشعبي عن علقمة عنه به، بمثله ... قال في الأوسط: (لم يروه عن الحسن إلا يجيى بن صالح، ولا يروى عن علقمة إلا من هذا الوجه)اه ... وهذا إسناد حسن؛ يحيى ابن إبراهيم، والأجلح (وهو: ابن عبدالله الكندي) صدوقان (۱)، وبقية رجاله ثقات، وهو صحيح لغيره بمتابعاته . والحديث رواه أيضاً -: الآجري في الشريعة (٤) بسنده عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به ... وإسناده صحيح ...

٧٧-[٣] عن أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (بُعثتُ منْ خيرِ قرونِ بَني آدمَ قرناً فقرناً، حتّــى كُنتُ منْ القرن الَّذي كنتُ مِنْه).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۹۲) ورقمه/ ۱۰۰۵۸ عن جعفر الفريابي عن يجيى بن موسى البلخـــي عن يجيى بن إبراهيم السلمي به.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٢٠٥-٢٠٦) ورقمه/ ٣٣٦٠، بالسند المتقدم إلاّ أن فيه: (موسى بــن يحيى)، وهو: المروزي، كما في إسناد الحديث الذي قبل هذا، والصحيح ما في المعجــم الكبير.

<sup>(</sup>٣) انظر: التقريب (ص/ ١٠٤٧) ت/ ٧٥٤٤، وَ(ص/ ١٢٠) ت/ ٢٨٧ -على التوالي-.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٦٧٨ - ١٦٧٨) ورقمه/ ١١٥٠.

هذا الحديث رواه: البحاري<sup>(۱)</sup> — واللفظ له-، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبد القاري<sup>(۱)</sup>، ورواه –أيضاً –: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن سليمان، ورواه: أبو يعلى<sup>(۱)</sup> عن يحيى بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل<sup>(۱)</sup>، كلاهما (يعقوب، يعلى<sup>(۱)</sup>) عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به... وعمرو بن أبي عمرو هو: مولى المطلب المدي، واسم أبي عمرو: ميسرة. وسليمان – في إسناد الإمام أحمد – هو: ابن داود الهاشمي. وإسماعيل هو: ابن جعفر، والحديث من طريقه عن عمرو صححه: البغوي في شرح السنة<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (باب: صفة النبي- صلى الله عليه وسلم -، من كتاب: المناقب)٦/ ٢٥٣ ورقمه/ ٣٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) (١٥/ ٢٢٩) ورقمه/ ٩٣٩٢، مثله.

<sup>(</sup>٣) ورواه: البيهقي في الشعب(٢/ ١٣٩) ورقمه/ ١٣٩٢ بسنده عن يحيى بن يزيد المرادي عن يعقوب به.

<sup>(</sup>٤) (١٤/ ٤٤٦) ورقمه/ ١٥٨٥، مثله.

<sup>(</sup>٥) (١١/ ٤٣١) ورقمه/ ٢٥٥٣، مثله.

<sup>(</sup>٦) ورواه من طرق عن إسماعيل: ابن سعد في الطبقات الكبرى(١/ ٢٥)، وابسن أبي خيثمة في تأريخه(١/ ١٣) ورقمه/ ١٤ كمال، وأبو نعسيم في المعرفة(١/ ١٢٨) ورقمه/ ٣١، والبيهقي في الدلائل (١/ ١٧٥)، والبغوي في شرح السنة(١٣/ ١٩٤ - ١٩٤) ورقمه/ ٣٦١٤.

<sup>(</sup>٧) تقدمت الحوالة عليه-آنفا-.

٨٨-[٤] عن أبي هريرة- رضي الله عنه -قال: قـــال رســـول الله- صلى الله عليه وسلم -: (خيرُ أمَّتي: القرنُ الَّذي بُعثتُ فيهم).

رواه: مسلم (۱) – وهذا مختصر من لفظه – عن يعقوب بن إبراهيم، وإسماعيل بن سالم، والإمام أحمد (۲)، والبزار (۱)، أربعتهم عن هنسيم (۱) (هو: ابن بشير)، ورووه (۱۰) – جميعاً أيضاً – من طرق عن شعبة (۱۰) (وهو: ابن الحجاج)، ورواه: مسلم (۱۷) – وحده أيضاً – من طريق أبي عوانة (وهو: الوضاح اليشكري) (۱۸)، ثلاثتهم (هشيم، وشعبة، وأبو عوانة) عن أبي بشر

<sup>(</sup>١) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلولهم)٤ / ١٩٦٤ ورقمه / ٢٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) (٢٠/ ٢٠) ورقمه/ ٧١٢٣، ومن طريقه: أبو نعيم في معرفة الــصحابة(١/ ١٣٢) ورقمه/ ٣٥ بسنده عنه به.

<sup>(</sup>٣) [٢٦٦/ االأزهرية] عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم به.

<sup>(</sup>٤) رواه عن هشيم -أيضاً-: أبو داود الطيالسي في مسنده(ص/ ٣٣٢ -إلا أنه وقع في المطبوع: هشام، والصحيح: هشيم- كما تقدم. وكذا رواه: الآجري في الشريعة (٤/ ١٦٧٧-١٦٧٨) ورقمه/ ١١٤٨-١١٤٩ بسندين عن هشيم به.

<sup>(</sup>٥) أما مسلم فرواه في الموضع المتقدم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، ثم ساقه عن أبي بكر بن نافع: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة به، بنحو حديث هـشيم، وأما الإمام أحمد فرواه (١٥٥/ ١٨٥) برقم/ ٩٣١٨ عن محمد بن جعفر وحده عن شعبة به. وأما البزار فرواه [٢٦٦/ أ الأزهرية] عن محمد بن عمرو الباهلي عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

<sup>(</sup>٦) أشار أبو نعيم في معرفة الصحابة(١/ ١٣٢) إلى رواية شعبة هذه عن أبي بشر.

<sup>(</sup>٧) (٤/ ١٩٦٤ /٤) عن حجاج بن الشاعر (هو: حجاج بن يوسف، يعرف بسابن الشاعر) عن أبي الوليد (هو: الطيالسي) عن أبي عوانة به.

<sup>(</sup>٨) الحديث من طريق أبي عوانة رواه -أيضاً-: الطحاوي في شرح معاني الآثـــار

(وهو: جعفر بن أبي وحشية) (١) عن عبدالله بن شقيق عنه به... وفي لفظ حديث الإمام أحمد عن غندر: (خيركم قربي).

والحديث رواه -أيضاً-: البزار (٢) عن سهل بن بحر، والطبراني في الأوسط (٣) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن عقبة بن مُكرم عن يونس بن بكير عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه يزيد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة به، ولفظه: (خير الناس قرين)... قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن البي-صلى الله عليه وسلم-هذا اللفظ إلا من هذا الوجه)اهم، وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن داود الأودي الآيونس بن بكير، تفرد به عقبة بن مكرم)اهم. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (أنه وعزاه إلى الطبراني وحده، ثم قال: (وفيه: داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف)اهم، وداود يزيد مجمع على ضعفه (٥). وفي أبيمه الأودي، وهو ضعيف)اهم، وداود يزيد مجمع على ضعفه (٥).

<sup>(</sup>٤/ ١٥١)، ورواه -أيضاً- عن عفان (وهو: الصفار) عن حماد (يعني: ابن سلمة) عن أبي بشر به.

<sup>(</sup>۱) بفتح الواو، وسكون المهملة، وكسر المعجمة، وتثقيل التحتانية. –التقريــب (ص/ ۱۹۸) ت/ ۹۳۸.

<sup>(</sup>٢) [٢٧٦/ ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٢٣) ورقمه/ ٤٧١ ٥.

<sup>(3) (1/ 11-17).</sup> 

<sup>(</sup>٦) انظر طبقة تلاميذه في: تهذيب الكمال (٣٢/ ١٨٦) ت/ ٧٠٢٠.

الكبير(۱), وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(۱), و لم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً, ووثقه العجلي(۱), وذكره ابن حبان في الثقات(١), وقال الذهبي في الكاشف(٥): (وثق)، وقال الحافظ في التقريب(١): (مقبول)-أي: حيث يتابع وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه-. وفي يونس بن بكير ضعف(١). ومحمد بن عثمان-شيخ الطبراني- لا بأس به... فهذا إساد حسن لغيره بما مرّ.

وروى أبو نعيم في الحلية (^) بسنده عن ابن عجلان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مَسن خير الناس؟ قال: (أنا، ومن معي)... وابن عجلان صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة -وهذا من أحاديث عنه -، ولم أر حديث أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عجلان هذا -والله أعلم -.

٩٩-[٥] عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سأل رجـــل الـــنبي-صلى الله عليه وسلم -: أيّ الناس خير؟ قال: (القرنُ الّذي أنّا فِيْه).

<sup>(</sup>١) (٨/ ٤٤٧) ت/ ٢٢٧١.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٢٧٧) ت/ ١١٦٦.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الثقات (ص/ ٤٨٣) ت/ ١٨٦٢.

<sup>(0 17 /0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٢٨٦) ت/ ١٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) (ص/ ١٠٧٩) ت/ ٧٧٩٨، وانظر: الإيثار له(ص/ ١٩٢) ت/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغني (٢/ ٧٦٥) ت/ ٧٢٦١، والتقريب (ص/ ١٠٩٨) ت/ ٧٩٥٧.

<sup>.(</sup>YA /Y) (A)

رواه مسلم (۱) -وهذا مختصر من لفظه-، والإمام أحمد (۲)، كلاهما من طريق حسين (هو: ابن علي الجعفي) عن زائدة (هو: ابن قدامــة) عــن السّدي (۳) (هو: إسماعيل بن عبدالرحمن) عن عبدالله البهي (۱) عن عائسشة به. والسّدي وثقه: الإمام أحمد (۵)، والعجلي (۱)، والــسمعاني (۷). وقــال

(۱) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل السصحابة ثم الدين يلوهم) ٤/ ١٩٦٥ ورقمه/ ٢٥٣٦ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وشجاع بن مخلد-واللفظ لأبي بكر-: حدثنا حسين به. والحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٨٥) ورقمه/ ٦، وعنه العضاء: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦١٥) ورقمه/ ١٤٧٥، إلا أن في حديثه عند: (القرن الذي أنا منهم). ورواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٧٨) عن أبي بكر الطلحي (هدو: عبيدالله بن يجيى) عن عبيد بن غنام عن ابن أبي شيبة به، عمثل حديث مسلم عنه.

(٢) (٢) (١٣٢/٤٢) ورقمه/ ٢٥٢٣٣ عن حسين الجعفي به، بمثله. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٤٥٧) عن إسناده: (وهذا إسناد حيد).

(٣) -بضم السين المهملة، وتشديد الدال المهملة - لقب بذلك لقعوده في سسدّة باب الجامع يبيع الخُمر -بضم الخاء المنقوطة بواحدة من أعلاها- والمقانع ونحوها. وقيل: إنما سمى بذلك لأنه كان يجلس بالمدينة في موضع يقال له: السُّد.

انظر: الأنساب للسمعاني (٣/ ٢٣٨)، والمغنى لابن طاهر (ص/ ١٣٨).

(٤) -بفتح الموحدة، وكسر الهاء، وتشديد التحتانية -مولى مصعب بـن الـزبير الأسدي، يقال: اسم أبيه: يسار، عُرف بالبهي لبهائه وجماله. -انظر: الأنساب للسمعاني (١/ ٤٢٢)، و التقريب (ص/ ٥٦٠) ت/ ٣٧٤٧، وحاشية الكاشف لـسبط ابـن العجمي (١/ ٥٦٠) ت/ ٣٠٧٣.

(٥) العلل–رواية: المروذي وغــــبره–(ص/ ٦٦) ت/ ٦٣، و(ص/ ٧٧) ت/ ٩٠. وانظر: الجرح والتعديل(٢/ ١٨٤) ت/ ٦٢٥.

(٦) الثقات له (ص/ ٦٦) ت/ ٩٤.

(٧) الأنساب(٣/ ٢٣٩)، وعبارته: (ثقة، مأمون).

النسائي<sup>(۱)</sup>، وابن شاهين<sup>(۲)</sup>، وابن عدي<sup>(۳)</sup>: (لا بسأس بسه)، وقسال الساجي<sup>(1)</sup>: (صدوق). وضعفه: ابن معين<sup>(۵)</sup>، وأبو زرعة<sup>(۱)</sup>، وأبو حاتم<sup>(۲)</sup>، وغيرهم. وقال الإمام أحمد<sup>(۸)</sup>: وقال يحيى بن معين عند عبدالرحمن بن مهدي: (السدي، وإبراهيم بن مهاجر ضعيفان)، فغضب ابن مهدي غضباً شديداً، وقال: (سبحان الله، إيش ذا، وأنكر ما قسال يحيى). ولعل الأقرب في درجته بعد النظر في أقوال أهل العلم فيه أنه: لا بأس به -كما تقدم نقله عن جماعة من أهل العلم- وهدو ما رجحه الحافظان: الذهبي<sup>(۹)</sup> وابن حجر<sup>(۱۱)</sup> -رحمهما الله-. وعبدالله البهيّ وثقه ابن سعد<sup>(۱۱)</sup>، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱۲)</sup>، ولم يضعفه أحد -فيما ابن سعد<sup>(۱۱)</sup>، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱۲)</sup>، ولم يضعفه أحد -فيما

 <sup>(</sup>١) كما في: قذيب الكمال (٢/ ١٣٧)، وقال مرة - كما في: المصدر نفـسه-:
 (صالح).

 <sup>(</sup>٢) معرفة الثقات له(ص/ ٥٠) ت/ ٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل له(١/ ٢٧٨)، وعبارته: (وهو عندي صدوق، مستقيم الحديث، صدوق، لا بأس به).

<sup>(</sup>٤) كما في: التهذيب(١/ ٣١٤).

 <sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) ت/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، الحوالة نفسها.

 <sup>(</sup>٨) العلل ومعرفة الرحال -رواية: عبدالله - (٢/ ٤٤٥) ت/ ٣٥٨١.

<sup>(</sup>٩) انظر: الكاشف(١/ ٢٤٧) ت/ ٣٩١.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: التقريب (ص/ ۱٤۱) ت/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>١١) الطبقات (٦/ ٢٩٩).

<sup>.(£</sup>A-£Y /0) (1Y)

وقفت علیه - إلا أبا حاتم (۱)، وقال فیه الذهبی: (وثق) (۲)، وقال الحافظ فی التقریب (۳): (صدوق یخطئ)، ولعله راعی فی قوله هذا کلام أبی حاتم فیه؛ وأبو حاتم متشدد (۱)، ولم یوافقه علی قوله هذا أحد -فیما أعلیم - مین النقاد، والرجل صدوق - إن شاء الله -. وأنكر الإمام أحمد سماعیه مین عائشة - رضی الله عنها (۱) - ، کما أنكره ابین مهدی (۱) فی حدیث الخمرة، بمثل إسناد حدیثه هنا. ولذا أعل الدارقطنی هذا الحدیث بأنیه منقطع بین البهی وعائشة، فقال فی التتبع (۲) - بعد أن ذكر الحدیث -: (والبهی إنما روی عن عروة عن عائشة - والله أعلم -)اه. وفیه نظر، لأن البهی سمع من عائشة - رضی الله عنها -، وروی عنها، کما ذهب إلی ذلك جماعة منهم: البخاری (۸)، وابن القیسرانی (۱)، وقال ابن حبان (۱۰)؛ ذلك جماعة منهم: البخاری (۵)، وابن القیسرانی (۱)، وقال ابن حبان حورة، وروی عن عائشة، وعن عروة

<sup>(</sup>١) كما في: التهذيب (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>۲) الكاشف(۱/ ۱۱۰) ت/ ۳۰۷۳.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٥٦٠) ت/ ٣٧٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي (ص/ ١٨ -١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ١١٥) ت/ ١٩٣، وجـــامع التحـــصيل للعلائي (ص/ ٢١٨) ت/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ١١٥).

<sup>(</sup>٧) [١/ ٣٥] ربيع، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٨) في: التأريخ الكبير (٥/ ٥٦) ت/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٩) في: الجمع بين رجال الصحيحين(١/ ٢٧١) ت/ ٩٩٢.

<sup>(</sup>١٠) في: الثقات (٥/ ٧٤ - ٨٤).

عن عائشة جميعاً) اهـ.. وقال القاضي عياض<sup>(١)</sup>: (وقد صححوا روايته عن عائشة... ).

كما ردّ الشيخ الدكتور: ربيع بن هادي في كتابه"بين الإمامين: مسلم، والدارقطني" (٢) إعلال الدارقطني لهذا الحديث، إلاّ أنه أعله بضعف السّدّي، والبهيّ، وفي هذا نظر -أيضاً لل قدمته من بيان حالهما... فإسنادهما للحديث إسناد حسن، ومتنه صحيح لغيره بشواهده المذكورة في هذا الفَصْلُ - والله تعالى أعلم -.

. ٩ - [٦] عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خيرُ النَّاسِ قَربيٰ).

رواه: الإمام أحمد (٢) عن هاشم (٤) -وهذا مختصر من لفظه-، ورواه - أيضاً-: البزار (٥) عن عمر بن شبة عن أبي أحمد، كلاهما عن شيبان (٢)، ورواه: الإمام أحمد (٧) -أيضاً- عن أسود بن عامر عن أبي بكر (١)،

<sup>(</sup>١) كما في: شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۵۰۸-۹۰۰).

<sup>(</sup>٣) (٣٠/ ٢٩٢) ورقمه/ ١٨٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) ورواه عن هشام -كذلك-: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (كما في: بغيــة الباحث ٢/ ٩٤٠ ورقمه/ ١٠٣٦) -ومن طريقه: أبو نعيم في الحليــة(٢/ ٧٨)، وَ(٤/ ١٠٥)-.

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٢٠٩) ورقمه/ ٣٢٤٧، قال: (بنحوه)، يعني: بنحو حديث ورقاء عـــن عاصم.

<sup>(</sup>٦) ورواه من طريق شيبان -أيضاً-: تمام في فوائده(١/ ١٢١) ورقمه/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٧) (۳۰/ ۳۸۸ - ۳۸۹) ورقمه/ ۱۸٤٤٧.

ورواه (۲) -أيضاً -، والبزار (۳) عن بشر بن حالد العسكري، كلاهما عن حسين بن علي (۱) عن زائدة، ورواه: الإمام أحمد (۱) -أيضاً - عن حسين ويونس كلاهما عن حماد بن سلمة، ورواه: البزار (۲) -أيضاً - عن رزق الله ابن موسى عن شبابة بن سوار عن ورقاء، ورواه كذلك: الطبراني في الأوسط (۲) عن أحمد عن عبدالله بن جعفر عن عبيدالله بن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة، ستتهم (شيبان، وأبو بكر، وزائدة، وحماد، وورقاء، وزيد) عن عاصم بن بمدلة عن خيثمة -وقرن به الإمام أحمد، والبزار في حديثهما من طريق شيبان: الشعبي -، كلاهما عن النعمان بن بسشير (۱) به... قال البزار: (ولا نعلم أحداً جمع خيثمة، والشعبي إلا شيبان)اه... والحديث حسن من هذا الوجه؛ مدار أسانيده على: عاصم، وهو: ابن بمدلة بن أبي النجود، وهو حسن الحديث -كما قدمت في ترجمته -.

<sup>(</sup>١) ومن طريق أبي بكر رواه -كذلك-: الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>۲) (۳۰/ ۳۷۱) ورقمه/ ۱۸٤۲۸.

<sup>(</sup>T) (A/ A ) ورقمه / TYEO.

<sup>(</sup>٤) وعن حسين رواه -كذلك-: ابن أبي شيبة في المصنف(١٢/ ١٧٧) -ومسن طريقه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦١٥) ورقمه/ ١٤٧٧-... وكذا رواه: الطحاوي في شرح المعاني(٤/ ١٥٢)، وفي شرح المسشكل (٦/ ٢٦٠-٢٦١) ورقمه / ٢٤٦٧، ومحمد بن عاصم في جزئه (ص/ ٨٤) ورقمه/ ٩، كلهم من طرق عن حسين.

<sup>(</sup>٥) (٣٠/ ٢٩٣) ورقمه/ ١٨٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) الموضع المتقدم، ورقمه/ ٣٢٤٦، بمثله.

<sup>(</sup>V) (۲/ ۷۶) ورقمه/ ۱۱٤٤، بمثله.

<sup>(</sup>٨) ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٥/ ٢٦٦٠) ورقمه/ ٦٣٧٥ بسنده عن خيثمــــة، والشعبي، كلاهما عن النعمان به.

والحديث: صحيح لغيره. وهاشم-أحد شيوخ الإمام أحمد فيه هو: ابن القاسم البغدادي. وأبو أحمد حراويه عن شيبان، عند البزار هو: عمد بن عبدالله الزبيري. وزائدة هو: ابن قدامة. وأبو بكر حراويه عسن عاصم، عند الإمام أحمد - هو: ابن عياش، ساء حفظه لما كبر، ولا يدرى متى سمع منه أسود بن عامر المعروف بشاذان وقد توبع، وخيثمة هو: ابن عبدالرحمن. والشعبي هو: عامر بن شراحيل. ورزق الله بن موسى أحد شيوخ البزار هو: الكلوذاني، البغدادي، ذكره العقيلي في الضعفاء (۱)، وقال: (في حديثه وهم)، وذكره ابن حبان في الثقات (۱)، وقال الخطيب البغدادي في تأريخه (۱): (ثقة)، وذكره الذهبي في الديوان (۱)، وقال الخطيب البغدادي في تأريخه (۱)؛ وقال في الكاشف (۱۰): (صدوق)، وقال عن الكاشف (۱۰): (صدوق)، وقال وي الكاشف (۱): (صدوق)، وقال عن أبي عروبة قال: (لم يكن بمؤتمن عدي أب منكراً حداً، ونقل عن أبي عروبة قال: (لم يكن بمؤتمن

<sup>(1) (7/ 17) = / 110.</sup> 

<sup>.(</sup>Y £Y /A) (Y)

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٢٣٤) ت/ ٤٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ١٣٧) ت/ ١٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٩٦) ت/ ١٥٦٨، وانظر: حاشيته لسبط ابن العجمي، في الموضع

<sup>(</sup>٦) (ص/ ٣٢٥) ت/ ١٩٤٤.

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۲۰۳)، وانظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۱/ ۲۲) ت/ ۲۰۰، والميزان (۱/ ۲۱٦) ت/ ٤٥١.

على نفسه، ولا دينه)اهـ. حدث به عن عبدالله بن جعفر، وهو: ابـن غيلان الرقي، وهو ثقة، إلا أنه تغير بأخرة، فلم يفحش اختلاطه، وقــد توبعا –وتقدما–.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وعزاه إلى الإمام أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، وفي الأوسط... ولم أره في الكبير، ولعله في المقدار الذي لم يزل في عداد المفقود -والله أعلم-.

وخولف في الإسناد؛ فرواه: ابن حبان في صحيحه (٥) بسنده عن محمد ابن سلمة عن أبي عبدالرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن خيثمة به، بمثله، فعاد الحديث إلى عاصم، وهذا هو الصحيح.

<sup>(1) (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۲۳۰) ورقعه/ ۳۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحروحين (٢/ ١٨٤)، وتهذيب الكمال (٢٢/ ٥٤٤) ت/ ٤٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٧٩٢) ت/ ٢٩٤٥.

<sup>(</sup>٥) الإحسان (١٥/ ١٢١) ورقمه/ ٢٧٢٧.

٩٢-٩١ [٨-٧] عن بريدة الأسلمي- رضي الله عنه -قال: قـــال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (خيرُ أُمَّتي قَربي منْهُم).

رواه: الإمام أحمد (۱) عن إسماعيل -وهذا مختصر من لفظه-، ورواه (۲) ايضاً-: عن عفان (۳) عن حماد بن سلمة، ورواه -أيضاً-: أبو يعلى (٤) عن العباس بن الوليد النرسي عن عبدالأعلى أبي محمد السّامي، ثلاثتهم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن عبدالله بن مَولَة (۱) القــشيري عنه به... إلا أن أبا يعلى قال: (أبو برزة الأسلمي)، بدل: بريدة! وللإمام أحمد: وقال عفان -مرة-: (خير أمتي القرن الــذي بعثت فيهم). والأسانيد تدور على: سعيد الجريري، وهو: ابن إياس، اختلط باخرة، ولكن: إسماعيل -وهو: ابن علية (۱) -، وحماد بن سلمة (۱۷)، وعبدالأعلى (۱۸) سمعوا منه قبل اختلاطه. وبقية رجال الإسناد ثقات، عدا: عبدالله بن مَولَة القشيري، لم أر في الرواة عنه غير: أبي نضرة (۱۹)، -وهو: المنذر بن مالك

<sup>(</sup>۱) (۳۸/ ۵۷-۵۸) ورقمه/ ۲۲۹۳۰.

<sup>(</sup>۲) (۲۸/ ۱۳۰) ورقمه/ ۲۳۰۲٤.

<sup>(</sup>٣) وهو: الصفار، رواه من طريقه -أيضاً-: أبو نعيم في الحلية(٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) (١٣/ ١٥/ ١٦-٤١٥) ورقمه/ ٧٤٢٠.

<sup>(</sup>o) بفتحات. -التقريب (ص/ ٥٥٠) ت/ ٣٦٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكواكب النيرات (ص/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: الموضع نفسه، من المصدر المتقدم.

 <sup>(</sup>٨) انظر: الثقات للعجلي (ص/ ١٨١) ت/ ٥٣١، وشرح العلل لابن رجب (٢/
 ٧٤٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: تمذیب الکمال (١٦/ ١٨٧) ت/ ٣٥٩٨، وقال الذهبي في المیسزان(٣/ ٢٢٥) ت/ ٤٦٣٨: (ما روی عنه سوی أبي نضرة).

العبدي-، ترجم له البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup>، و لم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۳)</sup> -و لم يتابع-فيما أعلم-، وقال ابن حجر في تقريبه<sup>(۱)</sup>: (مقبول)، -يعين: حيث يتابع، وإلاّ فلين الحديث، كما هو اصطلاحه-، و لم أر من تابعه من وجه يثبت... فالإسناد ضعيف<sup>(٥)</sup>. ومتنه حسن لغيره بشواهده الواردة هنا.

ورواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن محمد بن موسى القطان الواسطي عن أبي المسيب سلام بن سالم الواسطي عن مبارك بن فضالة عن الأزرق بن قيس عن أبي برزة به، بلفظ: (خير الناس قرين)... وقال: (لا نعلم أسنده إلا مبارك، ولا عنه إلا سلام)اه...، وله عن أبي برزة وجه آخر -كما تقدم- إن كان محفوظاً! وسلام بن سالم هو: الطويل المدائني، متروك الحديث<sup>(۷)</sup>، كذبه ابن خراش<sup>(۸)</sup>-مرة-. والمبارك بن فضالة هو: البصري، يدلس، ويسوي، ولم يصرح بالتحديث... فالحديث من هذا الوجه: لا شيء.

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير (٥/ ١٩١) ت/ ٦٠٧.

<sup>(</sup>٢) الحرح والتعديل (٥/ ١٦٨) ت/ ٧٧٨.

<sup>.(</sup>EA /O) (T)

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٥٥٠) ت/ ٣٦٧٢.

<sup>(</sup>٥) وانظر: محمع الزوائد (١٠/ ١٩-٢٠).

<sup>(</sup>٦) (٩/ ٣٠١) ورقمه/ ٣٨٥٦، وَ(٩/ ٣٠٩-٣١٠).

<sup>(</sup>۷) انظر: من كلام ابن معين في الرحال -رواية: ابن طهمان- (ص/ ۱۱۷)، ت/ ۲۷۸، والضعفاء الصغير للبخاري (ص/ ۱۱۳) ت/ ۱۵۲، وقحــذيب الكمـــال (۱۲/ ۲۷۷) ت/ ۱۹۸۰.

<sup>(</sup>٨) كما في: قذيب الكمال (١٢/ ٢٧٨).

٩٣ – [٩] عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (خيرُ النَّاسِ قَربيَ الَّذي أنَا مِنْهُم).

هذا الحديث رواه عن عمر: كهمس الهلالي، وزيد بن وهب... فأما حديث كهمس الهلالي فرواه: البزار (۱) وهذا مختصر من لفظه عند عن محمد بن بشار عن أبي داود (هو: الطيالسي) عن حماد بن يزيد (۲) عن معاوية بن قرة عنه به... وقال: (لا نعلم أسند كهمس الهلالي عن عمر إلا هذا، وكهمس قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا واحدا) اهب، يعني: أن له صحبة. وحماد بن يزيد هو: ابن مسلم المقرئ، روى عنه جماعة، وترجم له البخاري (۱)، وابن أبي حاتم (۱)، و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (۱) - و لم يتابع - فيما أعلم - ؛ فالحديث في إسناده ضعف (۱) من هذا الوجه.

وهكذا حدث به حماد بن يزيد-مرة-، ورواه أبو داود-مرة-عنه عن معاوية عن كهمس عن رجل من بني هلال-أو من بني سلول-، فذكره، مرفوعاً، وهو أشبه. رواه: محمد بن عبدالواحد في الأحاديث

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۷۰) ورقمه/ ۲٤۸.

<sup>(</sup>٢) ورواه: أبو نعيم في المعرفة(١/ ١٢٩) ورقمه/ ٣٢، والخطيب البغدادي في الموضح (١/ ٩٨) بسنديهما عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن يزيد به.

<sup>(</sup>٣) (١/ ١١) ت/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٣/ ١٥١) ت/ ٢٥٦.

<sup>(0) (1/ 117).</sup> 

<sup>(</sup>٦) ولا يُسلم للهيثمي قوله في مجمع الزوائد (١٠/ ١٩): (ورجاله ثقات) اهــــ، يعنى: إسناد البزار هذا!

والحكايات<sup>(۱)</sup> بسنده عن أبي داود به. والحديث من هذا الوجــه حــسن لغيره بشواهده الواردة —والله أعلم-.

وأما حديث زيد بن وهب فرواه: الطبراني في الأوسط (٢) وفي الصغير (٣) عن الحسن بن علي الفسوي عن الفيض بن وثيق الثقفي عسن إسحاق بن إبراهيم -صاحب الباز (٤) - عن الأعمش عنه به، بلفظ: (خير قون: القون الذي أنا فيه)... قال في الأوسط: (لا يروى عن الأعمش إلا من هذا الوجه). وقال في الصغير: (لم يروه عن الأعمش إلا إسحاق بسن إبراهيم، تفرد به الفيض بن وثيق. وإسحاق بن إبراهيم هذا كوفي، لا نعرف له حديثا غير هذا، وهو من الشيوخ)اه، وإسحاق بن إبراهيم قال الميثمي في مجمع الزوائد (٥): (لم أعرفه)اه... والفيض بن وثيق هو: قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥): (لم أعرفه)اه... والفيض بن وثيق هو: الثقفي، قال ابن معين (٦)، وابن الجوزي (٧): (كذاب حبيث)، ونقسل الذهبي ذلك في الميزان (٨) عن ابن معين، إلا أنه قال: (وهو مقارب الحال إن شاء الله-)، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩)، ولم يذكر

<sup>(</sup>١) [ق/ ٣٤].

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٥٥٥-٥٦) ورقمه/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٤٧) ورقمه/ ٣٤٤. ورواه عنه: أبو نعيم في المعرفة(١/ ١٣٠) ورقمه/

<sup>(</sup>٤) وفي المعرفة: (صاحب الباب) والله أعلم.

<sup>.(19/1.)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) كما في: سؤالات ابن الجنيد له(ص/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) الضعفاء والمتروكين (٣/ ١١) ت/ ٥٧٣٥.

<sup>(</sup>٨) (٤/ ٢٨٦) ت/ ٦٧٨٧، وانظر: تتريه الشريعة (١/ ٩٦) ت/ ٢١.

<sup>(</sup>۹) (۷/ ۸۸) ورقمه/ ۱۰۵.

فيه جرحاً، ولا تعديلاً... فالرجل عرفه ابن معين، وغيره، والإسناد: واه، تقدم ما يغنينا عنه.

٩٤ – [١٠] عن جعدة بن هبيرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (خيرُ النَّاسِ قَرْبيٰ).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن أبي بكر ابن أبي شيبة<sup>(۲)</sup>، ورواه<sup>(۳)</sup> -أيضاً - عن القاسم بن زكريا المطرز -وهــذا مختصر من لفظه - عن أبي كريب، كلاهما عن عبدالله بن إدريس عن أبيه عن جده<sup>(٤)</sup> عنه به... وعبدالله بن إدريس هو: ابن يزيد بن عبــدالرحمن الأودي. وجده روى عنه أكثر من واحد، ووثقه العجلي، وابن حبان - ولما يتابعا، فيما أعلم -، وقال الحافظ: (مقبول) -وقد تقدم -. وجعدة بن

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۸۵) ورقمه/ ۲۱۸۷.

<sup>(</sup>۲) وهو في المصنف له(۱۲/ ۱۷۱). ورواه: عبد بن حميد في مــسنده(المنتخــب ص/ ١٤٨-١٤٩ ورقمه/ ٣٨٣)، وابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٦١٥) ورقمه/ ١٤٧٦، كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة به. ورواه: ابن قــانع في المعجـــم(١/ ١٥٣-١٥٤)، وابن الأثير في أسد الغابة(١/ ٣٤٠)، كلهم من طرق عن ابن أبي شيبة به. وسكت الحاكم، والذهبي في التلخيص (٣/ ١٩١)عنه.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٨٥) ورقمه/ ١٨٨ ٢. عثله.

<sup>(</sup>٤) ورواه: أبو نعيم في المعرفة(٢/ ٦١٨) ورقمه/ ١٦٧٣بسنده عن ابن إدريس، وأبو عبدالله البخاري في التأريخ الكبير (٨/ ٣٤٧) ت/ ٣٢٧١ معلقاً عــن أبي نعــيم، وَعن عبيد عن يونس، كلهم عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه به. وحديث أبي نعــيم وصله: البغوي في معجمه(١/ ٤٨٩-٤٥) ورقمه/ ٣٢٢.

هبيرة مختلف في صحبته. فذكره: ابن معين (۱) والبخاري (۲) والعجلي (۱) وأبو حاتم (۱) وابن حبان (۱) وأبو القاسم البغوي (۱) وأبو أحمد العسكري (۷) والحاكم (۸) والذهبي (۱) في التابعين؛ قال الحاكم: (قد قيل العسكري (۷) والحاكم (۱) والذهبي (۱) في التابعين؛ قال الحاكم الشايي ان له رؤية، ولم يصح ذلك)، وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الشاي من حرف الجيم من الإصابة (۱۱) وهو القسم الذي يورد فيه من له رؤية. وذكره في الصحابة: البخاري –فيما حكاه عنه الحافظ في الإصابة (۱۱) وابن ولم أره في شيء من كتبه في التأريخ، بخلاف الأول والطبراني (۱۱)، وابن عبدالبر (۱۱)، وابن الأثير (۱۱)، وقال المزي (۱۰): (له صحبة) اهم، والأول أشهر؛ فحديثه مرسل –في الأشبه من والمرسل من أنواع الحديث الضعيف،

<sup>(</sup>١) الحرح والتعديل (٢/ ٥٢٦) ت/ ٢١٨٧.

<sup>(</sup>٢) التأرخ الكبير (٢/ ٢٣٩) ت/ ٢٣١٥.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الثقات(ص/ ٩٦) ت/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) كما في: المراسيل لابنه (ص/ ٢٥) ت/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) الثقات (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) معجم الصحابة (١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٧) كما في: إكمال مغلطاي (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٨) كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.

 <sup>(</sup>٩) معرفة التابعين(ص/ ٤٠) ت/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>۱۰) (۱/ ۲۰۷) ت/ ۱۲۲۰.

<sup>(</sup>١١) الموضع المتقدم نفسه.

<sup>(</sup>١٢) (٢/ ٢٨٤) ت/ ٢٢٠، من المعجم الكبير.

<sup>(</sup>١٣) الاستيعاب (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>١٤) أسد الغابة (١/ ٣٤٠) ت/ ٧٥٣.

<sup>(</sup>١٥) هذيب الكمال (٤/ ٥٦٤) ت/ ٩٢٩.

وذكره الحافظ في الفتح<sup>(۱)</sup> وقال: (ورجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في صحبته) اهـ (7)، وللحديث شواهد عدة، منها ما هو في الـ صحيحين – أوردها هنا– فهو كما: حسن لغيره – والله الموفق–.

وأبو كريب-في الإسناد- هو محمد بن العسلاء. والحسديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٣)</sup>، وقال -وقد عزاه إلى الطبراني -: (ورجالسه رجال الصحيح إلا أن إدريس بن يزيد الأودي لم يسمع من جعدة -والله أعلم-)اهب، هكذا قال، وبينهما في الإسناد: يزيد بن عبدالله، والسد إدريس.

٥٩ – [١١] عن بنت أبي جهل –رضي الله عنها – قالت: قال رسول
 الله – صلى الله عليه وسلم –: (خير أُمَّتي قَرْني).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(3)</sup> عن أحمد بن محمد بن صدقة عن يجيى بن حكيم المقوم<sup>(0)</sup>، ورواه<sup>(1)</sup>-أيضاً-: عن زكريا بن يجيى الساجي عن محمد ابن بشار عن عبدالرحمن بن عثمان أبي بحر البكراوي عن شعبة عن سماك

<sup>·(9/</sup>Y)(1)

<sup>(</sup>٢) وانظر: تحفة التحصيل (ص/ ٥٩) ت/ ١٢٦.

<sup>.(1./1.)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (۲٤/ ۲٥٨) ورقمه/ ۲٥٨.

<sup>(</sup>٥) وعن يحيى بن حكيم رواه -أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٢١٥) ورقمه/ ١٤٧٩، وورقمه المعرفة(٦/ ٣٢٨٥) ورقمه المعرفة(٦/ ٣٢٨٥) ورقمه المعرفة ال

<sup>(</sup>٦) (۲) (۲۱/ ۲۱۰) ورقمه/ ۵۰۰.

ابن حرب عن عبدالله بن عميرة عن رجل عن زوج بنت أبي جهل عنها به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وقال وقد عزاه إليه -: (وسماها [يعني: بنت أبي جهل]: جميلة، ورجاله ثقات، إلا أن زوج بنت أبي جهل لم أعرفه) اهم، وما عرفته أنا –أيضا -. والبكراوي - في الإسناد - ضعفه: ابن معين (۱)، وابن المدين (۱)، والإمام أحمد (۱)، والبخاري (۱)، وأبو حاتم (۱)، والنسائي (۱)، في آخرين (۱). وسماك بن حرب هو: المدهلي، قال ابسن عمار (۱): (يقولون إنه كان يغلط، ويختلفون في حديثه)، وقال الذهبي (۱۱): (هو ثقة ساء حفظه)، وقال ابن حجر (۱۱): (صدوق... تغير بأخرة، فكان رما يلقن) اهم، وشعبة من قدماء أصحابه، هو الراوي عنه، وهمو كوفي قدماء أصحابه (عبدالله بن عميرة، وهمو كوفي قدماء أصحابه (۱)، وسماك يرويه عن: عبدالله بن عميرة، وهمو كوفي قدماء أصحابه (۱) عنه عميرة، وهمو كوفي

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) التأريخ -رواية: الدوري- (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٢٦٥) ت/ ١٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) كما في: التأريخ الكبير (٥/ ٣٣١) ت/ ١٠٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: التأريخ الصغير (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل، الحوالة المتقدمة نفسها.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء (ص/ ٢٠٦) ت/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>۸) انظر: تمسـذیب الکمـــال (۱۷/ ۲۷۱) ت/ ۳۸۹۷، وتهذیبـــه (٦/ ۲۲۳)، والدیوان (ص/ ۲٤٤) ت/ ۲٤٦۸.

<sup>(</sup>٩) كما في: تأريخ بغداد (٩/ ٢١٦).

<sup>(</sup>١٠) كما في: الكاشف (١/ ٤٦٥) ت/ ٢١٤١.

<sup>(</sup>۱۱) التقريب (ص/ ٤١٥) ت/ ٢٦٣٩.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: تمذيب الكمال (۱۲/ ۱۲۰).

ضعيف، لا يعرف<sup>(۱)</sup>، تفرد سماك بالرواية عنه<sup>(۲)</sup>. ويرويه ابن عميرة عـن رجل عن زوج بنت أبي جهل، فالأول لم يسم، والثاني تقدم أبي لم أعرفه. والخلاصة: أن الإسناد ضعيف، وفيه من لم أقف على ترجمته بعـد. والمتن ثابت من طرق أخرى.

٩٦ - [١٢] عن سَمُرَة بن جندب- رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (خيرُ أُمَّتى: القرنُ الَّذي بُعثتُ فيْهم).

رواه: الطبراني في الصغير (٣) عن أحمد بن محمد الصيدلاني البغدادي عن محمد بن عبدالله بن عيشون الحراني عن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عنه به... وقال: (لم يروه عن قتادة إلا سلام بن أبي مطيع، تفرد به محمد ابن سليمان بن أبي داود الحراني) اه... ورواه: الخطيب البغدادي (١) في ترجمة أحمد بن محمد الصيدلاني، من طريق الطبراني عنه، ثم قال: (هكذا رواه سليمان الطبراني، وإنما هو: عبدالله بن محمد بن عيشون) اه..، يعني: بدل قوله: (محمد بن عبدالله بن عيشون) - في الإسناد - فكأنه انقلب

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للعقيلي(٣/ ٢٨٤) ت/ ٨٥٢، والكامل لابـــن عـــدي (٤/ ٢٣٢)، وتحـــذيب الكمـــال (١٥/ ٣٨٥) ت/ ٣٤٦٦، والـــديوان (ص/ ٢٢٤) ت/ ٢٢٥٦، والتقريب (ص/ ٥٣٢) ت/ ٣٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: التهذيب (٥/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٧ – ١٨) ورقمه/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) تأريخ بغداد(٥/ ١٣٧) ت/ ٢٥٦١.

عليه، أو على شيخه (۱). ولم يذكر الخطيب في ترجمته لأحمد بن محمد الصيدلاني، حرحاً، ولا تعديلاً، ولم أقف على ترجمة له عند غيره. وابن عيشون لم أقف على ترجمة له أعرفه) الهيشون لم أقف على ترجمة له أيضاً -، قال الهيشمي (۱): (لم أعرفه) الهيشون لم أقف على وقتادة هو: ابن دعامة، والحسن هو: البصري، مدلسسان، لم يسصر حا بالتحديث - فيما أعلم - ؛ فالإسناد: ضعيف. وفيه راويان لم أقف على ترجمتيهما بعد - والله الموفق -.

٩٧ – [١٣] عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (خيرُ النَّاسِ قَرْبيٰ).

رواه: البزار (٣) عن محمد بن صُدران عن يوسف بن عطية عن قتادة عنه به... وقال: (وهذا الحديث لانعلم رواه عن قتادة عن أنسس إلا يوسف بن عطية، ويوسف لم يكن بالقوي، وإنما يكتب من حديثه ما لا يحفظ عن غيره)اها، ويوسف بن عطية هو: أبو سهل الصفار، متروك الحديث، وبه أعل الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد (١٠). وقتادة هو: ابن دعامة السدوسي، مدلس، وقد عنعن؛ فالحديث: ضعيف حداً من هذا الوجه، وفي غيره من الأحاديث المتقدمة ما يغني عنه.

<sup>(</sup>١) وانظر: تهذيب الكمال -طبقة تلاميذ محمد بن سليمان الحسراني- (٢٥/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (١٠/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) [١٠٨] الأزهرية.

<sup>.(19/10)(8)</sup> 

ومما سبق يتضح أن خيرية هذا القرن المبارك الخيّر على غيره من سائر القرون متواتر... ونص على تواتره جماعة من العلماء (۱). ويتضح -أيضاً أن ألفاظ هذه الأحاديث الواردة في خيرية قرن النبي - صلى الله عليه وسلم - على قسمين، أو لهما: أن قرنه - صلى الله عليه وسلم - خير قرون الأمم، كما في حديث عمران بن حصين، وابن مسعود -رضي الله عنهما - عند الشيخين. والآخر: أن قرنه - صلى الله عليه وسلم - خير هذه الأمة، كما في حديثي ابن مسعود، وأبي هريرة -رضي الله عنهما عند مسلم في صحيحه، وكلاهما حق، ندين الله -عز وحل - به.

٩٨ – [١٤] عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – عن النبي – صــــلى الله عليه وسلم – قال: (أنتُمْ خيرٌ منْ أبنائكُم).

رواه: البزار (٢) عن إبراهيم بن المستمر العروقي عن عمرو بن سفيان القطيعي عن الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن أبي قلابة عنه به، أطول من هذا... وقال: (لا نعلمه مرفوعا إلا بهذا الإسناد، والحسن بن أبي جعفر كان متعبداً، ولم يكن حافظاً، واحتمل حديثه على قلم حفظه) اهد، وابن أبي جعفر هذا ضعيف الحديث، تركه جماعة، وله

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى(٤/ ٣٦٤-٤٦٤)، والإصابة (١/ ١٢)، وفتح المغيـــث (٤/ ٩٦)، والأزهار المتناثرة (ص/ ٤٠)رقم/ ١٠٦، ولقط اللآلي (ص/ ٧٢)، ونظـــم المتناثر (ص/ ٢١)رقم/ ٢٣٩، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) كما في: كشف الأستار (٣/ ٢٩٢-٢٩٣) ورقمه/ ٢٧٧٤.

مناكير. حدث به عنه: عمرو بن سفيان القطيعي. و لم أقف على ترجمـــة له. وانظر الحديث الآتي.

٩٩ – [١٥] عن معاذ بن حبل- رضي الله عنه – قال: قال رســول الله – صلى الله عليه وسلم –: (نحنُ خيرٌ منْ أبنَائنَا).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن عبدان بن أحمد عن معاوية بن عمران الجرمي عن أنس بن سوار عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن يزيد بن عميرة الهمداني عنه به، في حديث طويل... ومعاوية بن عمران الجرمي، وشيخه أنس بن سوّار، لم أقف على ترجمة لأي منهما، وسائر رحال الإسناد ثقات، ووقع في التأريخ الكبير للبخاري<sup>(۱)</sup>: (أنيس بسن سوار الجرمي، أخو قتادة البصري، سمع أباه، سمع منه عبدالله بسن أبي الأسود)اها، وترجم له ابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup>، وذكر نحو كلام البخاري، وزاد في الرواة عنه: ابن مقدم، وخليفة بن خياط، وحميد بن مسعدة. وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup> –و لم يتابع –، فلعله هذا.

وتقدم-آنفاً-(٥) عند الشيخ البزار من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن أبي عن أنس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - نحسوه،

<sup>(</sup>۱) (۲۰/ ۱۱۵–۱۱۹) ورقمه/ ۲۲۸.

<sup>(1) (1/ 73) =/ 0751.</sup> 

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٢/ ٣٣٥) ت/ ١٢٧٠.

<sup>(</sup>AY /T) (E)

<sup>(</sup>٥) برقم/ ٩٨.

محتصراً... وحديث أنس بن سوار عن أيوب عن أبي قلابة عن يزيد عـــن معاذ أشبه؛ لأن الحسن بن أبي جعفر ضعيف، تركه جماعة.

وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده (۱) عن خالد بن القاسم عن رشدين (۲) بن سعد عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي ذر حميد الغفاري أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يذكر فتح الأمسصار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: هم خير منا، يا رسول الله، يدركون الفتوح. قال: (بل أنتم خير منهم)... وأورده البوصيري في يدركون الفتوح. قال: (بل أنتم خير منهم)... وأورده البوصيري في الاتحاف (۳)، وقال - وقد عزاه إليه -: (بسند ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد) اه، وهو كما قال (١٤). وفيه -أيضاً -: أبو ذر حميد الغفاري لم أقف على ترجمة له. وحميد بن هانئ الخولاني لا بأس به (٥).

١٠٠ - [١٦] عن عبدالله بن السَّعدي<sup>(١)</sup> - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خيارُ أُمّتي أوّلُهَا).

<sup>(</sup>١) كما في: بغية الباحث (٢/ ٩٣٩-٩٣٩) ورقمه/ ١٠٣٤.

<sup>(</sup>٢) بكسر الراء، وسكون المعجمة. -التقريب (ص/ ٣٢٦) ت/ ١٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٥٩)-النسخة المحردة-.

<sup>(</sup>٤) انظر: تمذیب الکمال(۹/ ۱۹۱) ت/ ۱۹۱۱، والدیوان(ص/ ۱۳۷) ت/ ۱۹۱۱، والتقریب (ص/ ۳۲۳) ت/ ۱۹۰۳.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٢٣١) ت/ ١٠١٢، والثقات لابسن حبسان(٤/ ١٤٩)، وتمذيب الكمال (٧/ ٤٠١) ت/ ١٥٤١، والتقريب(ص/ ٢٧٦) ت/ ١٥٧١.

 <sup>(</sup>٦) بفتح المهملة، وسكون المهملة. عن المناوي في فيض القدير (٣/ ٦١٧) رقم/ ٣٩٧٨.

هذا الحديث أورده نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد (()، بلفظ: رخيار أمتي أولها، وآخوها)، وقال: (رواه: الطبراني، وفيه: يزيد بن ربيعة، وهو متروك)اه... ويزيد هو: الرحبي، الدمشقي، قال البخاري (۲): (حديثه مناكبر)، وقال دحيم (۳) -واسمه: عبدالرحمن بن إبراهيم -: (كان في بدء أمره مستوياً، ثم اختلط قبل موته)، قيل له: فما تقول فيه؟ قال: (ليس بشيء)، وأنكر حديثه عن أبي الأشعث. وقال أبو حاتم (أ): (منكر الحديث واهي الحديث، وفي روايته عن أبي الأشعث عن ثوبان تخليط كثير)اه..، وقال الجوزجاني ((): (أحاديثه أباطيل، أخاف أن تكون موضوعة)اه..؛ فالإسناد: ضعيف حداً. وأحاديث عبدالله بن السعدي-رضي الله عنه من المعجم الكبير لم تزل مفقودة -فيما أعلم..

والحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير (٢)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير بمثله، إلا أنه قال في آخره: (وآخرها لهج أعوج، ليسسوا مسني، ولست منهم)، وأشار إلى صحته، ولعل هذا ذهول منه عن علة الحديث، وقد تعقبه المناوي في فيض القدير (٧) بأن فيه: يزيد بن ربيعة، وهو متروك.

<sup>(</sup>١) (١٠/ ١٧)، وهذا مختصر من اللفظ الذي ذكره.

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٨/ ٣٣٢) ت/ ٣٢١٠.

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٩/ ٢٦١) ت/ ١١٠١.

<sup>(</sup>٤) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال (ص/ ١٦٠) ت/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۱۵) ورقعه/ ۳۹۷۸.

<sup>(</sup>۷) (۲/ ۲۱۷) ورقمه/ ۲۹۷۸.

وأورده الألباني في ضعيف الجامع (١)، وقال: (ضعيف)اه. وهذا الحكم يحتاج إلى دقة أكثر من حيث الدلالة الاصطلاحية، وما يترتب عليها من الأحكام، لما قد علمت أن في الإسناد رجلاً متروكاً، وحديث المتروك ضعيف حداً، لا يقوي غيره، ولا يتقوى بغيره. ثم إن شطره الثاني عند السيوطي يخالف ما أورده الهيثمي في لفظه؛ وكلاهما عزاه إلى الطبراني في الكبير، وهذا غريب، إلا أن يكون له عنده أكثر من لفظ، في أسانيدها الكبير، وهذا غريب، إلا أن يكون الهيثمي اختصر لفظه، وبتره! وكون القرن الأول خير هذه الأمة متواتر عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، ذكرت في هذا الفصل نفسه.

ويدخل في هذا الفَصْلُ-أيضاً-:

♦ حديث أبي سعيد الخدري يرفعه: (يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم من صحب النبي – صلى الله عليه وسلم – ؟ فيقال: نعم. فيفتح عليهم...) الحديث، رواه السشيخان، وتقدم في الفَصْلُ الأول، في فضل من آمن برسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وصَحبَه (٢).

♦وحديث جابر بن عبدالله –رضي الله عنهما– قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حديث فيه طول ذكره: (واختار [يعني: الله – تبارك وتعالى –] من أمتي أربعة قرون: الأول) ثم ذكر ثلاثة بعده.

<sup>(</sup>١) (ص/ ٤٢٢) ورقمه/ ٢٨٦٧، وأحال إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقــم/ ٣٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) ورقمه/ ٣٢.

رواه: البزار-أيضاً-، وهو حديث منكر، تفرد به: عبدالله بن صالح - كاتب: الليث-، وهو ضعيف... وتقدمت دراسته عند ورود بعض ألفاظه في الفصل الأول(١٠).

♦ خلاصة: اشتمل هذا الفَصْلُ على ثمانية عــشر حــديثاً، كلــها موصولة. منها ستة أحاديث صحيحة —منها ثلاثة أحاديث متفق عليها، وحديث واحد انفرد به البخاري، وحديثان انفرد بهما مسلم—. وحديث واحد صحيح لغيره. وأربعة أحاديث حسنة لغيرها. وأربعــة أحاديــث ضعيفة. وحديثان ضعيفان جداً —منها حديث واحد يــشبه أن يكــون موضوعاً—. وحديث منكر. وما فيه من الأحاديث الضعيفة ثابــت مــن طرق أحرى عن النبي-صلى الله عليه وسلم—. ويتضح مما سبق في هــذا الفَصْلُ أن الأحاديث فيه متواترة لفظاً، ومعنى. وذكرت حديثاً واحداً في الشواهد—والله الموفق برحمته—.

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ٧٩.

## الفَصْلُ الثالث ما ورد في أن بقاء النبي – صلى الله عليه وسلم – أمان لأصحابه –رضى الله عنهم –، وأن بقاء أصحابه أمان لأمته

السني- الله عنه أي موسى الأشعري- رضي الله عنه - أن السني- صلى الله عليه وسلم - قال -في حديث فيه طول-: (... وَأَنَا أَمَنَهُ أَنَ اللهُ عَلَيه وسلم - قال -في حديث فيه طول-: وأصحابي أمنه الأصحابي، فإذَا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعَدُون (٢). وأصحابي أمنه المرققي، فإذَا ذهب أصحابي أتى أمَّتي مَا يُوعَدُون (٢).

هذا الحديث رواه: مسلم(1)-وهذا اللفظ له-، والإمام أحمد(١)،

<sup>(</sup>١) جمع: أمين، وهو: الحافظ. النهاية (باب: الهمزة مع الميم) ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) أي: من الفتن، والحروب، واختلاف القلوب... فإنه لما كان بين أظهرهم - صلى الله عليه وسلم- كان يبين لهم ما يختلفون فيه، ويسندون الأمر إليه - صلى الله عليه وسلم - فلما توفي جالت الآراء، واختلفت الأهواء، وفيه إشارة إلى بحيء الشر عند ذهاب أهل الخير.

<sup>-</sup>انظر: النهاية (باب: الهمزة مع الميم) ١/ ٧٠-٧١، وجامع الأصول (٨/ ٥٥٦)، وشرح مسلم للنووي (١٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) أي مما أخبر به – صلى الله عليه وسلم – من ظهور البدع والحدوادث في الدين، وطلوع قرن الشيطان، وانتهاك المدينة ومكة، وغير ذلك، وهدذه كلمها من معجزاته – صلى الله عليه وسلم –.

<sup>-</sup>انظر: شرح مسلم للنووي (١٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: بيان أن بقاء النبي- صلى الله عليه وسلم - أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة) ٤/ ١٩٦١ ورقمه/ ٢٥٣١ عن أبي بكر

والبزار (۲)، وأبو يعلى (٣)، من طرق عن حسين بن على الجعفي (٤) عن بحمع (٩) بن يجي عن سعيد بن أبي بردة (١) عن أبي بردة (٢) عن أبيه به... قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا أبو موسى، ولا نعلمه يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد) اهـ. وهذا إسناد حسن؛ فيه: محمّع بن يجي، وهو صدوق (٨). وصحح حديثه:

ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، وعبدالله بن عمر بن أبان كلهم عن حسين به.

(١) (٣٢/ ٣٣٥-٣٣٦) ورقمه/ ١٩٥٦٦ عن علي بن عبدالله (هو: المديني) عن حسين به.

والحديث من طريق ابن المديني رواه –أيضاً-: أبو نعيم في المعرفة(١/ ١٣٥–١٣٦) ورقمه/ ٤٠، والمزي في تمذيبه(٢٧/ ٢٤٧–٢٤٨).

(٢) (٨/ ١٠٤-٥٠) ورقمه/ ٣١٠٢ عن بشر بن خالد العسكري وعبادة بــن عبدالله القسملي، كلاهما عن حسين الجعفي به.

(٣) (١٣/ ١٦٠) ورقمه/ ٧٢٧٦ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين به.

(٤) الحديث من طريق الجعفي رواه-كــذلك-: الآحــــري في الـــشريعــة(٤/ ١٦٨١-١٦٨١) ورقمه/ ١١٥٦، والمزي في تمــذيب الكمال (٢٧/ ٢٤٧-٢٤٨) من طرق عنه، منها طريقي: علي بن المديني، وإسحاق بن إبراهيم.

(٥) بضم أوله، وفتح الجيم، وتشديد الميم المكسورة - وقد تفتح-. -انظر: المغنى لابن طاهر (ص/ ٢٢٢)، والتقريب (ص/ ٩٢١، ٩٢١).

(٦) ابن أبي موسى الأشعري.

(٧) قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ويقال: اسمه كنيته. -انظر: تهذيب الكمـــال (٣٣) ٣٦) ت/ ٧٢٢٠.

(٨) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٩٥) ت/ ١٣٥٧، والتأريخ لابن معين -رواية: الدوري- (٢/ ٥٥٢)، والتقريب (ص/ ٩٢٢) ت/ ٢٥٣٠.

الألباني في صحيح الجامع(١).

الله عليه عن عمد بن المنكدر عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خرج ذات ليلة... فذكر حديثاً، قال فيه: ثم رفع رأسه يعنى: النبي -صلى الله عليه وسلم-] إلى السماء، فقال: (التجومُ أمانُ السماء، فإنْ طُمسَت النّجومُ أتى أهلَ السّماء مَا يوعدون. وأنَا أمانُ أصحابي، فإذَا قُبضتُ أتى أصحابي ما يُوعدُونَ. وأصحابي أمانُ أُمَّتى، فإذَا قُبض أصحابي أتى أُمَّتى ما يُوعدُونَ.

رواه: الطبراني في معاجمه الثلاثة (٢) من طريق حفص بن عمر المهرقاني (٣) عن القاسم بن الحكم العربي (٤) عن عبدالله بن عمرو بن مرة الجملي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر به... بنحو حديث أبي موسى الأشعري. قال في الأوسط: (لم يروه عن ابن سوقة إلا عبدالله بن عمرو بن مرة، تفرد به القاسم) اهد، ومثله في الصغير.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۱۵۰) ورقمه/ ۲۸۰۰.

<sup>(</sup>٢) رواه في الكبير (٢٠/ ٣٦٠) ورقمه/ ٨٤٦، والأوسط (٨/ ٢٢٦) ورقمه/ ٢٤٦ عن محمد بن شعيب الأصبهاني. وفي الصغير (٢/ ٣٤٧) ورقمه/ ٩٤٧ -ومسن طريقه: الخطيب في تأريخه (٣/ ٦٧ - ٦٨) - عن محمد بن علي القزويني، كلاهما عسن حفص بن عمر به. إلا أنه في تأريخ الخطيب: (القروي) بدل: (القزويني)، وَ: (العسربي) بدل: (العربي)، و كلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٣) بكسر الميم، وسكون الهاء، والراء والقاف المفتوحتين، وفي آخرهـــا الألــف والنون، نسبة إلى: مهرقان، قرية من قرى الري. عن السمعاني في الأنساب (٥/ ٤١٥). ورواه من طريق المهرقاني: ابن قانع في المعجم(٣/ ١٢٠-١٢١).

<sup>(</sup>٤) بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها نون. التقريب (ص/ ٧٩٠) ت/ ٥٤٩٠.

وعبدالله بن عمرو صدوق يخطئ (۱)، وحالفه ابن عيينة فيما روي عنه –كما سيأتي –. والراوي عنه القاسم بن الحكم فيه غفلة (۲)، وله أحاديث مناكير لا يتابع عليها (۱)، وقال فيه الحافظ (۱): (صدوق فيه لين).

والمنكدر بن عبدالله –راوي الحديث – وُلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  $-^{(\circ)}$ ، وعده ابن حبان تابعياً (۱)، فحديثه مرسل، ولا تثبت له صحبة كما نص عليه أبو حاتم (۷)، وابن عبدالبر (۸)، والعلائي (۹)، وغيرهم.

وروي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن حابر بن عبدالله – به... حابر بن عبدالله – رضي الله عنه-، بدل: المنكدر بن عبدالله – به... أخرج روايته: الحاكم في المستدرك(١٠٠) عن شيخه الحسن بسن محمد السكوني: ثنا عبيد بن كثير العامري: ثنا يجيى بن محمد بسن عبدالله

<sup>(</sup>۱) التقريب (ص/ ۳۱۱) ت/ ۳۵۲۹. وانظر: الجرح والتعديل (٥/ ١١٩) ت/ ۲۵۱، والتأريخ لابن معين –رواية: الدوري– (۲/ ۳۲٤)، والسضعفاء للعقيلسي (۲/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٠٩) ت/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٣) نصّ على ذلك: العقيلي، كما في التهذيب (٨/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٧٩٠) ت/ ٥٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر (٣/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الثقات (٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٠٦) ت/ ١٨٦٤.

 <sup>(</sup>٨) انظر: الاستيعاب (٣/ ٥٣٣)، والإصابة (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: جامع التحصيل (ص/ ٢٨٧) ت/ ٨٠٤.

<sup>·(1) (</sup>Y/ N33).

الدارمي: ثنا عبدالرزاق: أبنا ابن عيينة، به، وفيه: (وأنا أمان لأصحابي ما كنت، فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، وأهل بيتي (۱) أمان لأمتى، فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)اهـ(۱).

وتعقبه الذهبي في التلخيص<sup>(٣)</sup> قائلا: (أظنه موضوعاً، وعبيد متروك، والآفة منه)اه... وهو كما قال، عبيد متروك<sup>(٤)</sup>. والسكوني، والدارمي لم أقف على ترجمتيهما.

والحديث منكر بهذا اللفظ -والله أعلم-. والحديث من الطريق الأولى هو الصحيح. وهو حسن لغيره بشواهده -والحمد لله رب العالمين-.

(١) اختلف العلماء في المراد بأهل بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أقوال عدة، والأصح من أقوالهم ألهم: قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة -وهم، آل على، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، على الصحيح -، وأزواجه، وذريته -رضي الله تعالى عنهم -.

انظر: صحيح مسلم(٤/ ١٨٧٣) رقم/ ٢٤٠٨، والتمهيك (١١/ ٢٠٣-٣٠٣)، والمفردات للراغب الأصبهاني (ص/ ٣٠)، وأحكام القرآن لابسن العسربي (٣/ ٦٢٣)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٣٦٨)، والاختيارات (ص/ ٥٥)، ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٦)، ومنهاج السنة – كلها لابن تيمية – (٤/ ٤٤)، وجلاء الأفهام لابن القسيم (ص/ ١١٠)، والإنصاف للمرداوي (٢/ ٧٩)، والعقيدة في أهل البيست للمدكتور: سليمان السحيمي (ص/ ٢٤-٤٤).

(۲) والحاكم يتساهل في الحكم على الأحاديث. انظر: مقدمة ابن المصلاح (ص/ ١٨)، والسير (١/ ١٧٥-١٧٥)، والنكت لابن حجر (١/ ٣١٢، وما بعدها). (٣) (٢/ ٤٤٨).

 الله عليه وسلم- أخر صلاة العشاء ليلة حتى انقلب أهـل المـسجد إلا الله عليه وسلم- أخر صلاة العشاء ليلة حتى انقلب أهـل المـسجد إلا عثمان بن مظعون-وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخمسة عشر رجلاً، أو ستة عشر. ما بلغوا سبعة عشر-... وفيه أنه قال: (مَـا يُجلسُكُمْ هَذه السّاعَة)؟ قالوا: يا نبي الله، انتظرناك؛ لنـشهد الـصلاة معك. فقال لهم: (مَا صَلّى صَلاتَكُمْ هَذه أُمَّةٌ قَطُّ قَبلَكُمْ. ومَا زِلْـتُمْ في صَلاة بَعْدُ). وقال: (إنَّ النَّجُومَ أَمَانُ السَّمَاء، فَإِذَا طُمِسَتْ النَّجُومُ أَتَى صَلاةً بَعْدُ). وقال: (إنَّ النَّجُومَ أَمَانُ السَّمَاء، فَإِذَا طُمِسَتْ النَّجُومُ أَتَى أَمَانٌ لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهبَ أصحابي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ. وَأَصِحَابِي أَمَانٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهبَ أصحابي أَتَـى أَمْتَى مَا يُوعَدُونَ. وَأَصِحَابِي أَمَانٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهبَ أَصحابي أَتـى أَمَّتَى مَا يُوعَدُونَ.

رواه: الطبراني في الكبير (٢)-وهذا مختصر من لفظه- عن عمرو بن الحاق بن إبراهيم بن زبريق (١) الحمصي عن أبيه عن عمرو بن الحارث

 <sup>(</sup>۱) ساقطة من المطبوع من المعجم الكبير، واستدركتها من مجمع الزوائد (۱/ ۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع من المعجم الكبير: (ما توعدون)، والتصحيح مـــن الموضـــع المتقدم من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۳) (۱۱/ ۵۶) ورقمه/ ۱۱۰۲۳. وهو في مسند الـــشاميين لـــه (۳/ ۱۲۱۲– ۱۱۳) ورقمه/ ۱۸۹۰.

<sup>(</sup>٤) بكسر الزاي، وسكون موحدة.. قاله ابن حجر في التقريب(ص/ ١١٣) ت/ ٢٢٨. وانظر: حاشية الإكمال(٤/ ٦١)، وكشف النقاب لابن الجـــوزي (١/ ٢٣٧)، ونزهة الألباب للحافظ (١/ ٣٣٨) ت/ ١٣٤٦.

عن عبدالله بن سالم عن الزبيدي (١) عن عيسى بن يزيد أن طاووساً أبا عبدالرحمن حدثه أن عبدالله بن عباس قال، فذكره... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وقال-وقد عزاه إليه-: (رجاله موثقون)اه...

وعمرو بن الحارث هو: الحمصي، ذكره ابن حبان في الثقات (١)، وقال: (مستقيم الحديث) اهد، وقال الذهبي في الميزان (١٠): (تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم -زبريق-، ومولاة له اسمها: علوة، فهو غير معروف العدالة) اهد، والراوي عنه هنا: إسحاق بن إبراهيم بن زبريت، ضعيف، أطلق بعضهم القول بتكذيبه (٥).

وابنه عمرو لم أقف على ترجمة له. وعيسى بن يزيد هو: الــشامي، ترجم له البخاري في التاريخ الكــبير<sup>(1)</sup>، وابــن أبي حــاتم في الجــرح والتعديل<sup>(٧)</sup>، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلا. وذكره ابــن حبــان في الثقات<sup>(٨)</sup>-منفرداً بهذا في ما أعلمه-.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن الوليد، ذكر الحديث عنه أبو نعيم في المعرفة (٦/ ٤٠٣) ت/ ٢٧٨٥.

<sup>(1) (1/ 717).</sup> 

<sup>·(</sup>٤٨· /A) (T)

<sup>(3) (3/ (141) =/ 4375.</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: الميزان (١/ ١٨١) ت/ ٧٣٠، والتقريب (ص/ ١٢٥) ت/ ٣٣٢.

<sup>·(</sup>VT/1)(7)

<sup>(</sup>٧) (٦/ ٢٩١) ت/ ١٦١٤.

<sup>.(</sup>YTY /Y) (A)

والإسناد: ضعيف. وقوله في المتن: (حتى انقلب أهل المسجد) يــشبه أن يكون منكراً؛ لوقوعه بهذا الإسناد الضعيف فقط.

والحديث رواه: الطبراني-أيضاً - في الأوسط<sup>(۱)</sup> من طريق محمد بن عبدالعزيز الرملي: ثنا القاسم بن غصن: ثنا محمد بن سوقة<sup>(۲)</sup> عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به، بلفظ: رفع رسول الله-صلى الله عليه وسلمرأسه إلى السماء، فقال: (التجومُ أمانٌ لأهلل السماء، وألك أمانٌ لأهلل السماء، وأصحابي أمانٌ لأمتي)... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سوقة إلاّ القاسم بن غصن، تفرد به محمد بن عبدالعزيز)اه...

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن محمد بن عبدالعزيز هو: المعسروف بسابن الواسطي، ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة (٢)، وذكره ابن حبان في الثقات (٤٠)، وقال: (ربما خالف)، وقال الحافظ في التقريب (٥٠): (صدوق يهم).

وشيخه القاسم بن غصن ضعيف<sup>(٢)</sup>-أيضاً-؛ قال فيه الإمام أحمد<sup>(٧)</sup>: (يحدث بأحاديث مناكير)، وضعفه -أيضاً-: أبو حاتم، وأبو زرعــة<sup>(٨)</sup>،

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۰۵) ورقعه/ ۲۸۲۳.

<sup>(</sup>٢) ورواه من طريق ابن سوقة -أيضاً-: أبو نعيم في المعرفــة(١/ ١٣٦-١٣٧) ورقمه/ ٤١ بسنده عن حسين بن علي عن ابن سوقة به.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٨/٨) ت/ ٢٩.

<sup>(</sup>A) (9) (E)

<sup>(</sup>٥) (ص/ ۸۷۲) ت/ ۲۱۳۳.

<sup>(</sup>٦) انظر: العلل للإمام أحمد- رواية: عبدالله (٢/ ٤٧٥) رقـــم الـــنص/ ٣١١٦، والجرح والتعديل (٧/ ١١٦) ت/ ٦٦٧.

<sup>(</sup>٧) العلل ومعرفة الرجال –رواية: عبدالله –(٢/ ٤٧٥) رقم النص/ ٣١١٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١١٦) ت/ ٦٦٧.

وقال ابن عدي في الكامل<sup>(۱)</sup>: (.. وأما إذا روى عن القاسم بن غسصن محمد بن عبدالعزيز فإنه يأتي عنه عن مشايخه بمناكير)، وابن عبدالعزيز هو الراوي عنه في هذا الحديث.

وابن أبي طلحة قال الإمام أحمد (٢): (له أشياء منكرات)، وقال يعقوب بن سفيان (٣): (هو ضعيف الحديث منكر، ليس بمحمود المذهب)، وقال مرة (٤): (ليس هو بمتروك، ولا هو حجة)، وقال أبو داود (هو إن شاء الله – في الحديث مستقيم، ولكن له رأي سوء – كان يسرى السيف – (١)، ووثقه العجلي (٧)، وذكره ابن حبان في الثقات (٨).

انظر: مسند أبي يعلى (٥/ ٣٣٢) إثر الحديث/ ٢٩٥٧، وشعار أصحاب الحديث  $(-\infty/7)$ ، والمستدرك  $(-\infty/7)$  والمستدرك  $(-\infty/7)$  والمستدرك  $(-\infty/7)$  والمستدرك  $(-\infty/7)$  والمستدرك  $(-\infty/7)$  والمستدرك الأمام والمستدرك والمست

<sup>(1) (1/ 17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) كما في: الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتأريخ (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) كما في: تأريخ بغداد (١١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) أي: يرى ما رآه الخوارج، ونحوهم في حمل السيف على أمة النبي-صلى الله عليه وسلم-، أو الولاة الظلمة منهم. وأهل السنة والجماعة لا يرون ذلك، ويتبرؤون ممن يراه.

<sup>(</sup>۷) في تأريخ الثقات (ص/ (78) (78) (78)

<sup>(</sup>X) (Y) (A)

وروایته عن ابن عباس – کما هنا– منقطعة؛ لأنه لم یره... ذكر ذلك جماعة منهم: ابن معین (۱)، و دحیم، وأبو حاتم (۲)، و ابنه حبان (۱)، و الحافظ ابن حجر (۱)، وغیرهم.

والحديث من طريق محمد بن عبدالعزيز الرملي رواه -أيضاً-: المهرواني في فوائده من تخريج الخطيب البغدادي له (٢) عن عبدالرحمن بن أحمد القزويني (٧) قال: أحبرنا على بن إبراهيم بن سلمة القطان: حدثنا عبيد بن عبدالواحد بن شريك: حدثنا محمد به.

قال الخطيب البغدادي: (هذا حديث غريب من حديث أبي بكر محمد ابن سوقة البحلي عن على بن أبي طلحة. تفرد بروايته عنه هكذا: القاسم ابن غصن، وتابعه: الصباح بن محارب عن ابن سوقة.

وخالفهما عبدالله بن المبارك، فرواه عن ابن سوقة عن علي بن أبي طلحة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر فيه ابن عباس...) اهـ..

<sup>(</sup>١) كما في: رواية ابن طهمان عنه (ص/ ٨٥) ت/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك عنهما: ابن أبي حاتم في المراسيل (ص/ ١١٨) ت/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل (٦/ ١٨٨) ت/ ١٠٣١.

<sup>(</sup>٤) في الثقات (٧/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) في التقريب (ص/ ١٩٨) ت/ ٤٧٨٨.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٥٥٥-٧٥٧) ورقمه/ ٤٧.

<sup>(</sup>٧) ضعيف في روايته عن شيخه هنا: على بن إبراهيم القطان. -انظر: تأريخ بغداد (٧) ضعيف في روايته عن شيخه هنا: على بن إبراهيم القطان. -انظر: تأريخ بغداد (٧) ٣٠٥) ت/ ١٥٩٤.

ومتابعة الصبّاح بن محارب للقاسم بن غصن عن ابن سوقة رواها: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> – ومن طريقه: ابن حجر في الأمالي المطلقة<sup>(۲)</sup> – عن علي بن سعيد الرازي عن الحسين بن عيسى بن مغيرة عنه به، بنحوه، دون قوله في حديث القاسم: (وأنا أمان لأصحابي). وأشار أبو نعيم في معرفة الصحابة<sup>(۲)</sup> إلى رواية الصبّاح بن محارب هذه.

قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن محمد ابن سوقة إلا الصبّاح، تفرد به الحسين بن علي)؟! وسبق كلامه على رواية القاسم عن ابن سوقة!

والصبّاح بن محارب صدوق يخالف في حديثه (٤)، ويروي المقاطيع. وشيخ الطبراني: على بن سعيد الرازي، ضعيف، حدث بأحاديث لم يتابع عليها.

قال الحافظ في الأمالي -عقب روايته الحديث من طريق الطبراني -: (قلت: رجاله موثوقون، لكنهم قالوا: لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد، وسعيد بن جبير عنه. قلت: بعد أن عرفت الواسطة -وهي معروفة بالثقة- حصل الوثوق به...)اه.

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٥٠) ورقمه/ ٤٠٨٦.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۱–۲۲).

<sup>(1) (7) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢١٤)، والثقــات لابــن حبــان (٨/ ٣٢٣)، وسؤالات البرقاني للدار قطـــني (ص/ ٣٧) ت/ ٢٢٩، والتقريــب (ص/ ٤٤٩) ت/ ٢٩١٣.

لكن شيخ الطبراني يُضعّف في الحديث، ورواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس هنا ليست في التفسير، والصبّاح يروي المقاطيع ويخالف.

وقد خولفا في روايتهما عن ابن سوقة، خالفهما: عبدالله بن المبارك (١)، فرواه عن ابن سوقة عن علي بن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه ابن عباس. ورواية ابن المبارك هذه بالإرسال هي الصواب في حديث علي بن أبي طلحة، وعلي ضعفه الجمهور -كما تقدم-.

وللحديث عن ابن عباس طريق أحرى، رواها: الحاكم في المستدرك (٢) بسنده عن إسحاق بن سعيد بن أركون عن خليد بن دعلج السدوسي: أظنه عن قتادة عن عطاء عنه به، بنحو طريق ابن أبي طلحة، مختصرا... وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) اهـ..

وتعقبه الذهبي في التلخيص<sup>(٣)</sup>، فقال: (بل موضوع، وابـــن أركـــون ضعفوه، وكذا خليد ضعفه أحمد، وغيره)اهـــ.

وهذه الطريق مع روايتها بالظن عن قتادة فيها: ابن أركون، قال أبو حاتم (٤٠): (ليس بثقة)، وقال الدارقطني (٥٠): (منكر الحديث)، وأورده ابن

في الزهد(ص/ ۲۰۰) ورقمه/ ۲۹۰.

<sup>(</sup>Y) (Y) P31).

<sup>.(129 /</sup>T) (T)

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٢/ ٢٢١) ت/ ٧٦٢.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (ص/ ١٤٦) ت/ ٩٩.

الجوزي<sup>(۱)</sup>، والذهبي<sup>(۲)</sup>، وغيرهما في الضعفاء، وأورده الفتّنيّ فيمن ذكــره في قانون الموضوعات<sup>(۲)</sup> من الكذابين الدجالين.

وخليد قال فيه ابن معين (<sup>٤)</sup>: (ليس بشيء)، وقال أحمد (<sup>°)</sup>: (ضعيف الحديث)، وأورد الذهبي في الميزان (<sup>۲)</sup> هذا الحديث ضمن ما أنكره عليه.

وهذا يتبين أن جميع طرق هذا الحديث -الموصولة والمرسلة- من هذا الوجه ، لا يصح شيء منها، وأمثلها: طريق الزبيدي عن عيسى بن يزيد عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً. وطريق ابن المبارك عن ابن سوقة عن على بن أبي طلحة به مرسلاً.

وللحديث شواهد عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، منها: حديث أبي موسى الأشعري-رضي الله عنه- عند مسلم في صحيحه-وتقدم- $^{(V)}$ ، هو به، وباجتماع الطريقين المتقدمتين: حسن لغيره-والله أعلم-.

١٠٤ - [٤] عن عبدالله بن المستورد (١٠٥ - رضي الله عنه - قال: احتبس النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة حتى لم يبق في المسجد إلا بضعة عـــشر

<sup>(</sup>١) الضعفاء (١/ ١٠١) ت/ ٣١٦.

 <sup>(</sup>۲) الديوان (ص/ ۲۷) ت/ ٣٣٤، والمغني(١/ ٧١) ت/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) التأريخ -رواية: الدوري- (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٥٦) رقم النص/ ٤١٥٠.

<sup>(1) (1/</sup> ٧٧١).

<sup>(</sup>۷) برقم/ ۱۰۱.

<sup>(</sup>٨) الأسدي، عداده في المصريين. ذكره جماعة في الصحابة.

رجلاً، فخرج إليهم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقال: (مَا أَمسَى أَحدٌ يَنتظِرُ الصَّلاةَ غَيرُكُمْ. إِنَّ الله جعَلَ النُّجُومَ أَمَاناً لأهلِ السَّماء، فَإِذَا طُمسَتْ اقْتَرَبَ لأهلِ السَّماء مَا يُوعَدُونَ. وإنَّ الله جعَلَ أصحَابي أماناً لأُمَّتي، فَإِذَا هَلكَ أصحَابي أَتى لأُمَّتي مَا يُوعَدُونَ).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف)اهـــ

والحديث لأبي نعيم في المعرفة (٢) عن الطبراني عن أبي الزنباع (٣) (واسمه: روح بن الفرج القطان) عن يجيى بن بكير عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عبدالله بن المستورد به، بمثله غير أنه قال في آخره: (ما وعدوا) اه.

وقال عقبه: (رواه زيد بن الحباب عن ابن لهيعة)اهـ، ثم ساقه عـن محمد بن أحمد عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن الليث بن هارون عن زيد بن الحباب به، و لم يسق لفظه، قال: (مثله)اهـ.

انظر: معجم البغوي (٤/ ٢٨٢-٢٨٣)، والاستيعاب (٢/ ٣٣١-٣٣٢)، والمعرفة لأبي نعيم (٤/ ١٧٨٨) ت/ ١٧٦٨، وجامع الرعيني [١٣٧/ أ]، والإصابة (٢/ ٣٦٧) ت/ ٤٩٤٩. و(٥/ ١٧٠) ت/ ٢٩٤٠.

<sup>(1) (1/ 717).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٧٨٨) ورقمه/ ٤٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) يمكسورة، وسكون نون، فموحدة. – المغني لابن طاهر (ص/ ١٢٠).

وأورد البغوي(١)، وابن عبدالبر في الاستيعاب(٢) طرفاً من الشاهد منه من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عبدالله بن المستورد به، وقال ابن عبدالبر: (في إسناده مقال) اه.

والإسنادان المتقدمان كلاهما يدوران على ابن لهيعة، وهو ضعيف، ومدلس-كما تقدم-، ولم يصرح بالتحديث من الطريقين عنه.

والليث بن هارون هو: أبو عتبة العكلي، ترجمه ابن حبان في الثقات (٣)، وذكر أن الحضرمي (١) روى عنه. وقد توبع عند الطـــبراني-في الاسناد الأول لأبي نعيم-.

والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور(٥)، وعزاه إلى الطبراني بإسناد حسن. وقد عرفت أن فيه علتين.

والشاهد من متن الحديث له شواهد عدة ذكرها هنا، هو بها: حسن لغيره-والله ولى التوفيق-.

❖ خلاصة: اشتمل هذا الفصل على أربعة أحاديث، ثلاثة موصولة، وحديث مرسل على الراجح. منها حديث رواه مسلم، وثلاثة أحاديث حسنة لغم ها.

<sup>(1)</sup> Ilana (3/ ۲۸۲-۲۸۲).

<sup>(7) (7) 177-777).</sup> 

<sup>·( 4 / 9) (</sup> P)

<sup>(</sup>٤) يعني: محمد بن عبدالله بن سليمان. انظر: الموضح للخطيب البغدادي (٢/ .(1 & &

<sup>(</sup>O) (Y APY).



## الفَصْلُ الرابع ما ورد في مدة حياة الصحابة–رضي الله عنهم–

ملى النبي- صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلّم قام النبي- صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلّم قام النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال: (أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى لمَّنْ هُو اليومَ على ظهرِ الأرضِ أَحَدُّ). فوهل الناس (۱) في مقالة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض)، يريد بذلك: ألها تخرم ذلك القرن.

هذا الحديث يرويه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، كلاهما عن ابن عمر؛ ورواه عن ابن شهاب جماعة.

فرواه: البخاري<sup>(۲)</sup> -واللفظ له-، ورواه مسلم<sup>(۳)</sup> عن عبدالله بـن عبدالرحمن الدارمي، ورواه: الإمام أحمد<sup>(٤)</sup>، ثلاثتهم عن أبي اليمان<sup>(٥)</sup> عن

<sup>(</sup>١) أي: توهموا، وغلطوا. -شرح السنة (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: مواقيت الصلاة، باب: السمر في الفقه) ٢/ ٨٨ ورقمه/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣)في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: قوله: لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم.. .) ٤/ ١٩٦٦ ورقمه/ ٢٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ۲۲۲-۲۲۲) ورقمه/ ٢٠١٨.

<sup>(</sup>٥) ورواه: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٥٣) بسنده عن أبي اليمان -أيضا-.

شعيب (۱) - وقرن مسلم به: الليث، وهو ابن سعد-، ورواه: البخاري (۱) عن سعيد بن عفير (۱) عن الليث عن عبدالرحمن بن خالد، ورواه (۱) - أيضاً -: عن عبدالن عن عبدالله عن يونس، ورواه: مسلم (۱) عن محمد بن رافع، و عبد بن حميد، ورواه: أبو داود (۱) عن الإمام أحمد - وهو في مسنده (۱) -، ورواه: الترمذي (۸) عن عبد بن حميد - و حده -، ثلاثتهم (محمد، وعبد، والإمام أحمد) عن عبدالرزاق عن معمر (۱)، ورواه: الإمام أحمد ابن أحى ابن شهاب، ورواه: الطبراني في أحمد (۱) عن يعقوب عن ابن أحى ابن شهاب، ورواه: الطبراني في

<sup>(</sup>١) ورواه: البييفي في الدلائل (٦/ ٥٠٠) بسنده عن بشر بن شعيب عن أبيه به.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: العلم، باب: السمر في العلم) ١/ ٢٥٥ ورقمه/ ١١٦، دون قول ابن عمر في آخره.

<sup>(</sup>٣) ورواه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٧/ ٢٥٦ ورقمه/ ٢٩٨٩) بــسنده عن سعيد بن عفير به.

<sup>(</sup>٤) في (باب: ذكر العشاء والعتمة، من كتاب: مواقيت الصلاة) ٢/ ٥٤ ورقمه/ ٥٤)، بنحو حديث عبدالرحمن بن حالد.

<sup>(</sup>٥) الموضع المتقدم من صحيحه (٤/ ١٩٦٥).

<sup>(</sup>٦)في (كتاب: الملاحم، باب: قيام الساعة) ٤/ ١٦٥ ورقمه/ ٤٣٤٨ بنحوه.

<sup>(</sup>V) (٩/ ٣٨٤-٤٣٤) ورقمه/ ٢١٧ه.

<sup>(</sup>٨)في (كتاب: الفتن، باب -كذا دون ترجمة-) ٤/ ٤٥١ ورقمه/ ٢٢٥١، وقال: (هذا حديث صحيح)اهـــ.

<sup>(</sup>۹) هو في جامعه (۱۱/ ۲۷۰–۲۷۲) ورقمــه/ ۲۰۰۳، ورواه مــن طريــق عبدالرزاق عنه: نعيم في الفتن (۲/ ۲۰۲) ورقمه/ ۱۹۸۰، والنسائي في السنن الكبرى (۳/ ٤٤١) ورقمه/ ۵۸۷۱، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ ۳۸٤) ورقمــه/ ۳۷۳، والبغوي في شرح السنة (۲/ ۱۹۲–۱۹۳) ورقمه/ ۳۵۲.

<sup>(</sup>۱۰) (۱۰) (۲۹۳ /۱۰) ورقمه/ ۲۱٤۸.

الكبير<sup>(1)</sup> عن أبي يزيد القراطيسي عن حجاج بن إبراهيم الأزرق عسن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد، سبعتهم (شعيب، والليث، وعبدالرحمن، ويونس، ومعمر، وابن أخي ابن شهاب، وإسحاق) عن ابن شهاب به... و لم يذكر يونس، وابن أخي ابن شهاب أبا بكر بن سليمان في الإسناد. ويونس هو: ابن يزيد الأيلي. وهو، وإسحاق بن راشد<sup>(1)</sup> في حديثهما عن ابن شهاب وهم –وتقدما–، وهما متابعان. حدث به عسن إسحاق بن راشد: عتاب بن بشير، وهو: الجزري، ضعفه النسائي<sup>(1)</sup>، وقال ابن حجر<sup>(1)</sup>: (صدوق يخطئ)، وهو متابع. وأبو اليمان: اسمه: الحكم بن نافع. وشعيب هو: ابن أبي حمزة، وعبدان هو: عبدالله بسن عثمان. وشيخه هو: ابن المبارك. ويعقوب –شيخ الإمام أحمد في بعض الأسانيد– هو: ابن إبراهيم بن سعد. واسم شيخه: محمد بن عبدالله بسن مسلم الزهري. واسم أبي يزيد –شيخ الطبراني –: يوسف بن يزيد.

- ١٠٦ [٢] عن حابر بن عبدالله -رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (مَا مِنْ نفس منفُوسَة تبلغُ مئة سنَة). قال سالم: تذاكرنا ذلك عنده، فقال: إنما هي كل نفس مُخلوقة يومئذ (٥).

<sup>(</sup>١) (١٢/ ٢١٦) ورقمه/ ١٣١١، بنحو حديث عبدالرحمن بن خالد.

<sup>(</sup>۲) انظر: سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص/ ٤٥٤-٤٥٥) ت/ ٧٣٩، وتهذيب الكمال(۲/ ٤١٩) ت/ ٣٥٠، و التقريب (ص/ ١٢٨) ت/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) كما في: قديب الكمال (١٩/ ٢٨٨) ت/ ٣٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٢٥٦) ت/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٥) فالرواية مقيّدة، وهو ما دلّ عليه حديث ابن عمر -المتقدم-، وحديث أبي

هذا الحديث رواه: سالم بن أبي الجعد، وأبو الزبير محمد بن مــسلم المكي، وأبو نضرة المنذر بن مالك، وأبو سفيان طلحة بن نافع، والحسن البصري، خمستهم عن جابر.

فأما حديث سالم فرواه: مسلم (۱) -وهذا لفظه - عن إستحاق بن منصور عن أبي الوليد عن أبي عوانة عن حصين عنه به... وإسحاق هو: أبو يعقوب الكوسج، واسم شيخه: هشام بن عبدالملك الطيالسي، واسم أبي عوانة: الوضاح اليشكري، وحصين هو: ابن عبدالرحمن السلمي.

وأما حديث أبي الزبير فسرواه: مسلم (٢) عن هارون بسن عبدالله وحجاج بن الشاعر، ورواه: الإمام أحمد (٣)، ثلاثتهم عن حجاج بسن محمد (٤)، ورواه: مسلم (٥) –أيضاً – عن محمد بن حاتم عن محمد بن بكر، كلاهما (حجاج، ومحمد) عن ابن جريج، ورواه: الإمام أحمد (٢) عسن موسى عن ابن لهيعة، كلاهما عنه به، بلفظ: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول قبل أن يموت بشهر، فذكر نحوه، أطول منه... وابن جريج

سعيد -الآتي-، وغيرهما... وانظر: التقييد للعراقي (ص/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>١)في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: قوله: "لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم") ٤/ ١٩٦٧ ورقمه/ ٢٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) الموضع المتقدم من صحيحه (٤/ ١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) (٢٣/ ٣٣٥) ورقعه/ ١٥١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ورواه: البيهقي في الدلائل (٦/ ٥٠٠-٥٠١) بسنده عن محمد بن إســـحاق الصغاني عن حجاج به، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) الموضع المتقدم نفسه، من صحيحه.

<sup>(17) (7) 037).</sup> 

اسمه: عبدالملك بن عبدالعزيز، صرح هو، وأبو الزبير بالتحديث في صحيح مسلم، وغيره. وابن لهيعة -في إسناد الإمام أحمد - ضعيف، وقد توبيع. وموسى هو: ابن داود الضبي.

وأما حديث أبي نضرة فرواه: مسلم (١) -أيضاً -عن أبي بكر بسن أبي شيبة (٢)، ورواه: الإمام أحمد (٣)، ورواه: أبو يعلى (٤) عسن أبي خيثمة، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، وساقه مسلم (٥) -أيضاً - عن يجيى بن حبيب و محمد بن عبدالأعلى، كلاهما عن معتمر بن سليمان (١)، كلاهما (يزيد، ومعتمر) عن سليمان التيمي، عنه به بنحوه... ولمسلم (٧): (ما من نفسس منفوسة اليوم تأتي عليها مئة سنة، وهي حية يومئذ)، ولبقيتهم نحوه.

واسم أبي خيثمة: زهير بن حرب. وابن نمير هو: محمد بن عبدالله بن نمير.

<sup>(</sup>١) الموضع المتقدم (٤/ ١٩٦٧).

<sup>(</sup>۲) وهو في مصنفه (۱۵/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٣٩٣) ورقمه/ ١٥٠٥٦، ورواه من طريقه: الخطيب في الموضح (٢/ ٢٣٩)، والمزي في تمذيبه(١٦/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٥٢) ورقمه/ ٢٢١٧، وعنه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٧/ ٢٥٧ ورقمه/ ٢٩٩٠).

<sup>(</sup>٥) الموضع المتقدم من صحيحه.

<sup>(</sup>٦) ورواه: الحاكم في المستدرك (٤/ ٩٩) بسنده عن عبدالله بن مــسلمة بــن قعنب عن معتمر.

<sup>(</sup>٧) الموضع المتقدم، من صحيحه (٤/ ١٩٦٧).

وأما حديث أبي سفيان فرواه: الترمذي(۱) عن هناد، ورواه: الإمام أحمد(۲)، ورواه: أبو يعلى(۳) عن أبي حيثمة، ثلاثتهم عن محمد بن حازم أبي معاوية عن الأعمش عنه به، بنحوه... قال الترمذي: (هذا حديث حسن)اه، والأعمش، وأبو سفيان مدلسان، لم يصرحا بالتحديث فيما أعلم-، وإسنادهما: حسن لغيره بمتابعاته.

وأما حديث الحسن البصري فرواه: الإمام أحمد (٤) عن أبي النضر عن المبارك عنه به، بنحو حديث أبي الزبير... والحسن لم يسمع حابر بسن عبدالله، ولم يلقه (٥). ومبارك هو: ابن فضالة، مدلس وقد صرح بالتحديث، وأبو نضرة اسمه: هاشم بن القاسم.

والحديث رواه -أيضاً-: الحاكم في المستدرك<sup>(١)</sup> بسنده عن إبـراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عن وهب بن منبه عن حـابر بـه، بنحوه... وصحح إسناده، ووافقه الذهبي في التلخيص<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الفتن، بابٌ ) ٤/ ٥٠٠-٥١ ورقمه/ ٢٢٥٠.

<sup>(7) (7/ 317).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٤٣٣) ورقمه/ ١٩٢٢.

<sup>(3) (7/ 177).</sup> 

 <sup>(</sup>٥) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ٣٦-٣٧)، وتحفة التحصيل (ص/ ٨٢،
 ٨٤).

<sup>(1) (1) (19).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٩٩/٤) (V)

النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك سألوه عن الساعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك سألوه عن الساعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تأي مئة سنة وعلى الأرضِ نفسس منفوسة اليوم).

هذا الحديث رواه: داود بن أبي هند، واختلف عنه... فرواه: مسلم<sup>(۱)</sup>
-واللفظ له- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعن ابن نمير (هو: محمد بن عبدالله)، كلاهما عن أبي خالد سليمان بن حيان عنه عن أبي نضرة (يعني: المنذر بن مالك) عن أبي سعيد به.

ورواه: الطبراني في الصغير (٢) عن أحمد بن حمويه أبي يسار التسستري عن عبدان بن محمد العسكري عن يجيى بن زكريا بن أبي زائدة عنه عن أبي عثمان النهدي (واسمه: عبدالرحمن بن مُل) عن أبي سعيد به بنحوه... وقال: (لم يروه عن داود إلا ابن أبي زائدة)اه! وشيخ الطبراني لم أقف على ترجمة له، ويشبه أن يكون متحرفاً عن أحمد بن يحيى التستري، أبي جعفر، وهو ثقة. واسم شيخه-عبدان بن محمد العسكري-: عبدالله بن محمد بن يزيد، لا أعرف حاله. وقول الطبراني: (لم يروه عن داود إلا ابن أبي زائدة) وهم؛ لأنه في صحيح مسلم من طريق أبي خالد سليمان بن حيان عن داود! وحديث أبي خالد عن داود أشبه.

<sup>(</sup>١)في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: قوله: لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم..) ٤/ ١٩٦٧ ورقمه/ ٢٥٣٩.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۲) ورقمه/ ۲۸.

١٠٩-١٠٨ [٤-٥] عن نعيم بن دحاجة قال: دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري على على بن أبي طالب، فقال له على: أنست الذي تقول: لا يأتي على الناس مئة سنة، وعلى الأرض عين تطرف؟ إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَأْتِي علَى النَّاسِ مئةُ سنة، وعلى الأرض عين تَطرُف كُمنْ هُو حَيِّ اليَوْم).

هذا الحديث رواه: المنهال بن عمرو الأسدي عن نعيم بن دجاجــة، ورواه عن المنهال: منصور بن المعتمر، ومطرف بن طريف الكوفي.

فأما حديث منصور فرواه: الإمام أحمد (١) وهذا مختصر من لفظهه عن محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان، ورواه (٢) -أيضاً عن على ابن حفص عن ورقاء، ورواه: أبو يعلى (٣) عن أبي خيثمة (١) عن جرير، ثلا تتهم عنه (٥) به.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۲۰ - ۱۲۱) ورقمه / ۷۱٤.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۲٤) ورقمه/ ۷۱۸. ۱

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٣٩-٤٣٨) ورقمه/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) هو: زهير بن حرب، رواه عنه -أيضاً-: عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على مسند أبيه (٢/ ٣٧٤-٣٧٥) ورقمه/ ١١٨٧، وهو في زياداته على الفضائل لأبيــه - أيضاً- (٢/ ٧٢١) ورقمه/ ١٢٣٥، وقرن بأبي خيثمة: سفيان بن وكيع بن الجــراح. ورواه من طريق عبدالله: الضياء في المختارة (٢/ ٣٧٨) ورقمه/ ٧٦٠.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: المزي في تهذيبه(٢٩ / ٤٨٣-٤٨٤) بسنده عن أبي حفص الأبـــار (واسمه: عمر بن عبدالرحمن) عن منصور بن المعتمر به.

وأما حديث مطرف بن طريف فرواه: أبو يعلى (۱) عن أبي بكر عسن إسحاق بن منصور عن أبي كدينة، ورواه: الطبراني في الكبير (۲) عن أحمد ابن عبدالرحمن بن عقال الحراني عن أبي جعفر النفيلي (۳)، وساقه -أيضاً عن محمد بن عمرو بن خالد الحراني عن أبيه، كلاهما (أبو جعفر، وعمرو ابن خالد) عن زهير، كلاهما (أبو كدينة، وزهير) عنه به، بلفظ: نعيم بن دجاحة قال: كنت حالساً عند علي إذ جاءه أبو مسعود، فقال علي: قد حاء فروخ، فحلس، فقال علي: إنك تفتي الناس؟ فقال: أجل، وأخبرهم أن الآخرة شر. قال: فأخبرني، هل سمعت منه شيئاً؟ قال: نعيم، سمعت يقول: (لا يأتي على الناس سنة مئة، وعلى الأرض عين تطرف). فقال علي: أخطأت استنك الحفرة، وأخطأت في أول فتياك. إنما قال ذاك لمين حضره يومئذ، هل الرخاء إلا يومئذ؟! هذا لفظ أبي يعلى، وللطبراني نحوه، ونعيم بن دجاجة هو: الأسدي، الكوفي، روى عنه جماعة (٤)، وقال ابسن سعد (٥): (كان قليل الحديث). وترجم له البخاري (٢)، وابن أبي حاتم (٧)،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳٦٠) ورقمه/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>۲) (۱۷/ ۲٤۸ – ۲۶۹) ورقمه/ ۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) ورواه من طريق أبي جعفر-أيضاً-: الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٩٨)، وسكت هو، والذهبي في التلخيص (٤/ ٤٩٨) عنه.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (٦/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير (٨/ ٩٨) ت/ ٢٣١٩.

 <sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل (٨/ ٤٦١) ت/ ٢١١١.

و لم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلا... وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>. وقال الذهبي<sup>(۲)</sup>: (ثقة). وقال ابن حجر في التقريب<sup>(۳)</sup>: (مقبول) -يعني: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه، و لم يتابع على الحديث عن على -فيما أعلم-، والرجل تابعي، والأقرب أنه: يحتج بحديثه. حدث بهذا عنه: المنهال بن عمرو، لا بأس به، وفيه كلام<sup>(1)</sup>.

والحديث صححه: الضياء (٥)، والحاكم (١)، وهو: حسن إن شاء الله-. ومحمد بن سابق-في إسناد منصور بن المعتمر-هـو: الكـوفي، و إبراهيم بن طهمان هو: الخراساني. وجرير هو: ابن عبدالحميد، وعليّ بن حفص هو: أبو الحسن المدائني. وورقاء هو: ابن عمر اليشكري. وأبو بكر وأبو بكر إسناد مطرف- هو: ابن أبي شيبة، وإسحاق شيخه هو: الـسلولي. وأبو كدينة اسمه: يحيى بن المهلب البحلي. وأحمد بن عبدالرحمن الحرائي- أحد شيخي الطبراني- ضعيف-كما تقدم-، وهو متابع. وأبو جعفر اسمه: عبدالله بن محمد. وزهير هو: ابن معاوية.

<sup>(1) (0/</sup> AY3).

<sup>(</sup>٢) الكاشف (٢/ ٣٢٤) ت/ ٥٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ۲۰۱۶) ت/ ۷۲۱۷.

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٦) ت/ ١٦٣٤، وتهذيب الكمال
 (٤) ت/ ٢٢١٠، والتقريب (ص/ ٩٧٤) ت/ ٢٩٦٦.

<sup>(</sup>٥) في المختارة -كما تقدم-.

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٤/ ٩٩٤).

١١٠ [٦] عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ ليسَ اليومَ نفساً منفوسةً يَانِي عليها مئةُ سنة فيعبَأُ الله بها شيئا).

هذا مختصر من حديث رواه: البزار (١) عن محمد بن معمر عن مسلم عن حمد عن حمد عن حمد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبدالله بن قدامة بن صخر عن أبي ذر به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا همذا الإسناد)اه...

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup> وعزاه إليه ثم قال: (وفيه: عبدالله بن قدامة بن صخر، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا)اه... وعبدالله بسن قدامة بن صخر قال فيه ابن حجر (<sup>(7)</sup>: (غير معروف)اه... وفي الإصابة (<sup>(3)</sup>: أبو صخر العقيلي، قيل اسمه: عبدالله بن قدامة، له صحبة، فلعله ذا والله أعلم. حدث بهذا عنه: علي بن زيد، وهو المعروف بابن جدعان، رافضي ضعيف وتقدم. قال ابن حجر في مختصر زوائد البزار (<sup>(0)</sup>: (عبدالله بن قدامة غير معروف. وعلي بن زيد ضعيف)اه.... وللحديث شواهد-تقدمت قبله هو بها: حسن لغيره وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۳۸۰-۳۸۹) ورقمه/ ۳۹۷۱.

<sup>(19 (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) مختصر زوائد البزار (٢/ ٥١-٥٦) ورقمه/ ١٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۰۱) ت / ۱۶۲.

<sup>(</sup>٥) (۲/ ٥١-٥١) ورقمه/ ١٤٠٤.

١١١-[٧] عن سفيان بن وهب الخولاني - رضي الله عنه - قـــال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تَأْتِي مئـــة وعلَـــى ظهرهَا أحدٌ بَاق).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن الحسين بسن إستحاق التستري عن عمرو بن سوّاد السرحي، ورواه<sup>(۲)</sup> –أيضاً—: عن يجيى بسن عثمان بن صالح عن أصبغ بن الفرج، كلاهما عن عبدالله بن وهب عسن عبدالرحمن بن شريح عن سعيد بن أبي شمر السبئي عن سفيان بن وهسب به... وسعيد بن أبي شمر ترجم له البخاري<sup>(۳)</sup>، وابسن أبي حاتم<sup>(٤)</sup>، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٥)</sup>، وهسذا لا يكفى لمعرفة حاله، فالإسناد: ضعيف.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطبراني، ثم قال: (ورجاله موثوقون)اه. ويجيى بن عثمان -أحد شيخي الطبراني-شيعي، لينه بعض أهل العلم ؛ لكونه حدث من غير أصله، وبما لم يحدث غيره به (۷). وهو متابع. وعمرو بن سوّاد -في الإسناد - هو: أبو محمد

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۷۱–۷۲) ورقمه/ ۲٤٠٥.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۷۲) ورقمه/ ٦٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (٢/ ٤٨٢) ت/ ١٦١٢.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتغديل (٤/ ٣٤) ت/ ١٤٢.

<sup>·(</sup>YAE /E) (O)

<sup>(</sup>F) (1/ API).

<sup>(</sup>۷) انظر: الجسرح والتعسديل (۹/ ۱۷۵) ت/ ۷۲۱، والسسير (۱۳/ ۳۵٤)، والتقريب (ص/ ۱۰۶۲) ت/ ۷۲۰۰.

البصري، وعبدالرحمن بن شريح هو: ابن عبيدالله المعافري. والحديث ذكره ابن حجر في الإصابة (۱) عن سعيد ابن أبي شمر عن سفيان بن وهب، وفيه قال: فحدثت به عبدالعزيز، فقال: (لعله أراد أن لا يبقى أحد ممن كان معه إلى رأس المئة) اها، وعزاه إلى الحسن بن سفيان، وابن شاهين.

ورواه: الحاكم في المستدرك<sup>(۲)</sup> عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب به، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه) اه. ووافقه الذهبي في التلخيص<sup>(۳)</sup>، وعلمت كيف حال الإسناد. وللحديث شواهد —تقدمت قبله – هو بها: حسن لغيره.

❖ خلاصة: اشتمل هذا الفصل على سبعة أحاديث، كلها موصولة، ثابتة. منها ثلاثة أحاديث صحيحة – أحدها متفق عليه، والآخران انفرد بحما مسلم-، وحديثان حسنان، ومثلهما حسنان لغيرهما. وجميع هذه الأحاديث دلالتها واحدة، ويجزم لها بالتواتر المعنوي-والله الموفق-.

<sup>(1) (</sup>٢/ ٨٥) ت/ ٣٣٣٢.

<sup>·(</sup>٤٩٩/٤) (Y)

<sup>(2) (3/ 193).</sup> 



## الفَصْلُ الخامس مــــــا ورد في النهــــي عن سبــــــهم

الله عنه قال: كان بين على الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد، وبين عبدالرحمن بن عوف شيء، فسبّه خاليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (لا تَسُبُّوا أَحَداً مَنْ أَصِحَابِي (١)).

هذا الحديث رواه: الشيخان، وغيرهما. وهو طرف من حسديث أبي سعيد المتقدم (٢) في فضل من رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وصحبه.

وأضيف هنا في حديث أبي سعيد أنه رواه-أيسضاً-: الطهراني في الأوسط<sup>(٣)</sup> عن أحمد(هو: ابن زنجويه القطان): ثنا عمران بسن موسسى الطرسوسي قال: حدثنا فضيل

<sup>(</sup>١) مثل هذا يقال -وإن كان المقول له صحابياً- للتنبيه على إرادة حفظ الصحبة عن السب. ولهى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض من أدركه، وصحبه- صلى الله عليه وسلم - عن سب من سبق إلى الإيمان به، والتصديق، وهو مقتض زحر من لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سب جميع من أدركه من باب الأولى.

<sup>-</sup>انظر: الفتح(٧/ ٤٢)، وفتح المغيث(٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) ورقمه/ ٣٤.

<sup>(</sup>۳) (۲/ ۰۰°) ورقمه/ ۱۸۲۷.

<sup>(</sup>٤) بفتح القافين، بينهما راء ساكنة، وبعدها سين مهملة مفتوحة، وبعد الألــف نون، وقد تحذف، ويجعل عوضها ياء. عن ابن الأثير في اللبـــاب (٣/ ٢٧). وانظــر: التقريب (ص/ ٨٩٧) ت/ ٣٣٤٢.

ابن مرزوق عن عطية (هو: العوفي) عن أبي سعيد به، مرفوعاً، بلفظ: (من سبّ أحداً من أصحابي فعليه لعنة الله). وعمران بن موسى لم أقف على ترجمة له، والقرقساني ضعيف، لا يحتج به (۱۱). وعطية العوفي ضعيف، ومدلس لم يصرح بالتحديث، ولم يميز أبا سعيد: أهو الخدري؟ أم محمد بن السائب الكلبي؟ فإنه كان يأتي الكلبي، فيسأله، ويكنيه بأبي سعيد، وربما سمع بعضهم منه شيئا من ذلك فيذهب يرويه، ويزيد: الخدري -بناء على ظنه-، والكلبي من كبار الوضاعين -وتقدم هذا-. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وقال: (فيه ضعفاء، وقد وثقوا)اه...

ورواه: الدارقطني في فوائده (٣)، والعشاري في فضائل أبي بكر (٤) عن عثمان بن جعفر الجواليقي، كلاهما عن محمد بن محمد الجارودي عن ابن أبي الشوارب عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد به، وفيه بعد قوله: "لا تسبوا أحداً من أصحابي": (لعسن الله مسن سبب أصحابي)... قال الدارقطني: (هذا حديث غريب من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي – صلى الله عليه وسلم – تفرد به ابن أبي الشوارب عن أبي عوانة عن الأعمش، لم نكتبه إلا عن شيخنا هذا عنه) هد. وشيخ الدارقطني هو: محمد بن محمد الجارودي، ترجم له هذا عنه) هـ.. وشيخ الدارقطني هو: محمد بن محمد الجارودي، ترجم له

<sup>(</sup>١) انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ١٠٠) ت/ ٣٢٠٢.

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

<sup>(7) [7/ 3].</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٨٣) ورقمه/ ١٣.

الخطيب في تأريخه (۱)، وذكر أنه حدث عن ابن أبي الشوارب بأحاديث مستقيمة. وابن أبي الشوارب: صدوق (7) واسمه: محمد بن عبدالملك -.

وخالفهما (أي: الدارقطني، والجواليقي): ثابت بن شعيب بن كثير، فرواه عن الجارودي، ولم يذكر الزيادة التي ذكراها، أحسرج روايسه الخطيب البغدادي<sup>(۱)</sup> عن عبدالعزيز بن علي الأزجي عنه به. والحسديث غريب بهذه الزيادة كما ذكره الدارقطني –أعلاه-، وهو في الصحيحين، وسائر الكتب التي أحرجته بدونها -كما تقدم-. وللزيادة شسواهدستأتي-<sup>(٤)</sup>، هي بها: حسنة لغيرها.

ابن البير قال: قالت لي عائسشة: (يَا ابن البير قال: قالت لي عائسشة: (يَا ابن أُخْتِي (٥): أُمْرُوا أَنْ يَستغفِرُوا (١) الأصحابِ النَّبِي – صلى الله عليه وسلم –، فَسبُّوهُم).

<sup>(1) (7/317) =/ 1871.</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: التقريب (ص/ ٨٧٣) ت/ ٦١٣٨.

<sup>(</sup>٣) في تأريخه (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) في عدة أحاديث، كحديث عائشة برقم/ ١١٧. ومرسل عطاء المـــذكور في حديث ابن عمر برقم/ ١١٦. وانظر الأحاديث/ ١١٨-١٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) تعني أحتها: أسماء -رضي الله عنها-. انظر: المشاهير لابن حبان (ص/ ٢٤) ت/ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) في شرح مسلم للنووي (١٨/ ١٥٨): (قال القاضي: الظاهر أنها قالت هـــذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشأم في علـــي مــا قــالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستٍغفار الذي أشار إليه فهو قوله -تعالى-: ﴿ وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعُدِهِمُ مَتُولُونَ رَبَنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الذِينَ سَبَقُونًا بِالْأَيْمَانِ ﴾ [سورة: الحشر، مــن

رواه: مسلم<sup>(۱)</sup> عن يحيى بن يحيى: أخبرنا أبو معاوية، ثم رواه<sup>(۱)</sup>: عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة<sup>(۱)</sup>، كلاهما عن هشام<sup>(۱)</sup> بن عروة عن

الآية: ١٠]) اهـ.

قال ابن أبي حاتم (كما في: تفسير ابن كيثير ٤/ ٣٦٣): (حدثنا موسيى بين عبدالرحمن المسروقي: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عائشة ألها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم، فسبوهم ثم قرأت هذه الآية: ﴿ وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ . . ﴾ ، الآية، وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وأبوه ضعيفا الحديث... انظر ترجمة إسماعيل في تحذيب الكمال (٢/ ٢١١) ت/ ، ٢٥، وأبوه تقدم. قال ابسن كثير: (وقال إسماعيل بن علية عن عبدالملك بن عمير عن مسروق عن عائسشة قالت: "أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في فيسبتموهم"... رواه: البغوي)ه...

والظاهر أن الأمر صادر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن مطلق قولها: (أمروا) -في الحديث - ينصرف بظاهره إلى من له الأمر، والنهي، ومن يجب اتباع سنته، وهو: رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فحديثها مرفوع -على الصحيح، وهو مذهب الجمهور-.

وما ذهب إليه القاضي محل نظر؛ فقد أفاد جماعة من أهل العلم بأنه لا يصح في قول الصحابي: (أمرنا بكذا) ردّه إلى أمر القرآن؛ لأن أمر الكتاب ظاهر للكل، مشهور، يعرفه الناس، فلا يختص بمعرفته الواحد -دون غيره-.

-انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ٥٣)، والنكت لابن حجـــر(٢/ ٥٢٠- ٥٢)، وتدريب الراوي (١/ ١٨٨).

- (۱) في (كتاب: التفسير) ٤/ ٢٣١٧ ورقمه/ ٣٠٢٢.
  - (٢) في الموضع المتقدم نفسه.
- (٣) وروى الحديث-أيضاً-: الحاكم في المستدرك(٢/ ٤٦٢) عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه: أبنا موسى بن إسحاق القاضي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، ووكيع حجيعاً- به، بلفظ: ﴿ لَيَغيظُ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ [سورة: الفتح، من الآية: ٢٩] قالت: (أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، أمروا بالاستغفار لهم فسبُّوهم)، وقال:

أبيه به... وأبو معاوية هو: محمد بن خازم الضرير، واسم أبي أسامة: حماد ابن أسامة.

١١٤ [٣] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي- صلى
 الله عليه وسلم - قال في قصة: (دَعُوا لِي أَصْحَابِي، لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي).

هذا طرف حديث، رواه: البزار (۲) عن أيوب بن سليمان البغدادي عن آدم بن أبي إياس (۲) عن شيبان عن قتادة عن أنس به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة عن أنس إلا شيبان، ولا نعلم رواه عن شيبان إلا آدم)اه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤) وقال وقد عزاه إليه-: (ورجاله رجال الصحيح)اه... وهو كما قال. وقتادة هو: ابن دعامة السدوسي، مشهور بالتدليس وتقدم-، ولم يصرح بالتحديث عن أنس-فيما أعلم-، وهو مشهور بالأخذ عنه؛ فالإسناد: ضعيف، لهذه العلة. وأيوب -شيخ البزار- هو: الصفدي، وشيبان هو: ابن عبدالرحمن النحوي.

<sup>(</sup>هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص (٢/ ٢٥) وهذا وهم، فالحديث عند مسلم -كما تقدم- إلا إذا قصدا: لم يخرجاه بلفظه.

<sup>(</sup>۱) ورواه الإمام أحمد في الفضائل (۱/ ٥٧) ورقمه/ ١٤،و(٢/ ٩١٠) ورقمـــه/ ١٧٣٨ عن وكيع وأبي معاوية —جميعاً–عن هشام به.

<sup>(</sup>٢) [١٠٥/ ب] الأزهرية.

<sup>(3) (1) (1).</sup> 

وتقدم (۱) لمتنه شاهد من حديث أبي سعيد - في صحيح مسلم، فهو به: حسن لغيره. كما تقدم (۲) عند الإمام أحمد بسنده عن حميد الطويل عن أنس ينميه: (دَعُوا لِي أصحابي، فوالَّذِي نفسي بيده لَو أنفقتُمْ مثلَ أحد – أو: مثلَ الجبال – ذهباً ما بلغتم أعمالهم)، وهو حديث حسن لغيره. وانظر ما يأتي من الأحاديث.

ولنحو الحديث مطولاً عن أنس طريقان آخران لا يُفرح بهما، ساقهما العقيلي (٣) في الضعفاء، في أحدهما رجل متروك. وفي الآخر رجل مبهم، فانظرهما.

١١٥ [٤] عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه - قال: قال رسول
 الله- صلى الله عليه وسلم -: (لا تَسُبُّوا أَحَداً منْ أَصِحَابي).

هذا حديث غريب من حديث معاذ، رواه: الطبراني في الكبير (ئ) عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي عن أبيه عن إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عنه به... وهذا إسناد فيه أسلات علل، الأولى: حميد بن مالك اللخمي، كوفي، ضعفه يجيى بن معين (٥)، علل، الأولى: حميد بن مالك اللخمي، كوفي، ضعفه يجيى بن معين (٩)، وأبو زرعة (٢)، وأبو حاتم (١)، والعقيلي (٢)، وابن عدي (٣)، وابن الجوزي (٤)،

<sup>(</sup>۱) برقم / ۳٤.

<sup>(</sup>۲) برقم/ ۳۷.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) (٢٠/ ١٧٣) ورقمه/ ٣٧٠، مطولا.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٨) ت/ ١٠٠٣.

<sup>(</sup>٦) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

الجوزي(1), وغيرهم. وقال ابن معين، والنسائي(0): (لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش). والثانية: إسماعيل بن عياش هو: الحمصي، ضعيف إذا حدث عن غير أهل بلده(1), وهذا منه؛ لأن شيخه حميد بن مالك كوفي. وإسماعيل مدلس –أيضاً–، لكنه صرح بالتحديث عند عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على الفضائل لأبيه ( $^{(1)}$ ), وابن عدي ( $^{(1)}$ ), والبيهقي ( $^{(1)}$ ). والثالثة: مكحول –وهو: الشامي–، لم يسمع معاذ بن جبل، وبحده العلة أعله: البيهقي ( $^{(1)}$ ), والهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{(1)}$ ). والحديث بشواهده السابقة، واللاحقة: حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) كما ف: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (١/ ٢٦٧) ت/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (١/ ٢٤٠) ت/ ١٠٣٤.

<sup>(</sup>٥) كما في: الميزان(٢/ ١٣٩) ت/ ٢٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٧٧٣)، وتحديب الكمال (٣/ ١٦٣) ت/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٧) (١/ ٥٣ – ٥٤) ورقمه/ ٩.

<sup>(</sup>٨) الكامل (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٨/ ١٨٥).

<sup>(</sup>١٠) المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(11) (1/ 47).</sup> 

الله - ١١٦ - [٥] عن عبدالله بن عمر -رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رأيتُمْ الَّذِين يَسبُّونَ أَصحَابِي، فَقُولُوا: لعنةُ الله عَلى شَرِّكُم).

رواه: الترمذي (۱) -واللفظ له - وأبو بكر البزار (۲)، والطبراني في الأوسط (۳)، كلهم من طرق عن النضر بن حماد عن سيف بن عمر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به... وللبزار: (من سب أصحابي فعليه لعنة الله). قال الترمذي: (هذا حديث منكر، لا نعرفه من حديث عبيدالله بن عمر إلا من هذا الوجه، والنضر مجهول، وسيف مجهول). وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبيدالله إلا سيف)، ونحوه قال الطبراني في الأوسط، وزاد: (تفرد به النضر) اهد. والنضر بن حمد هو: أبو عبدالله الفزاري، ضعيف الحديث (۱).

<sup>(</sup>١) في (كتاب: المناقب، باب -كذا، دون ترجمة-) ٥/ ٢٥٤ ورقمه/ ٣٨٦٦ عن أبي بكر محمد بن نافع: حدثنا النضر ابن حماد به.

<sup>(</sup>٢) [١٥/ أ الأزهرية] عن محمد بن المؤمل بن الصباح عن النضر به. والحـــديث ليس من الزوائد على الستة كما عده الهيئمي، فقد رواه الترمذي -كما تقدم-.

<sup>(</sup>٣) (٩/ ١٦٧) ورقمه/ ٨٣٦٢ عن موسى بن زكريا عن الحسن بن عمر الأزدي عن النضر به. وموسى بن زكريا هو: أبو عمران البصري، متروك. (انظــر: ســـؤالات الحاكم للدارقطني ص/ ١٥٦ ت/ ٢٢٧)، و الحديث وارد من غير طريقه.

وروى الحديث من طريق سيف بن عمر -أيضاً-: يوسف بن يعقــوب الأزرق في حديثه [٦/ ١١-أ]، وأبو محمد الخلال في حديثه [٦/ ١٠-أ]، وأبو محمد الخلال في أماليه (ص/ ٦٢) رقم/ ٦٣، والقطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد(١/ ٣٩٧) ورقمه/ ٦٠٦، والخطيب البغدادي في تأريخه(١٣/ ١٩٥)، كلهم من طرق عنه به.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٩) ت/ ٢١٩٤، و تمــذيب الكمــال (٢٩/

متروك، متهم بالوضع، والزندقة (١)، وأطلق الترمذي في جامعـــه القـــول بجهالتهما -كما تقدم-... فالإسناد واه (٢).

والحديث رواه -أيضاً-: الطبراني في الكبير (٣)، وفي الأوسط (٤) عن عمد بن نصر القطان الهمداني: ثنا عبدالحميد بن عصام الجرجاني: ثنا عبدالله بن سيف (٥) عن مالك بن مغول عن عطاء (هو: ابن أبي رباح) عن عبدالله بن عمر به، بلفظ: (لعن الله من سب أصحابي)، إلا أنه في الكبير: (ثنا عبدالحميد بن مسلم الجرجاني)، وهو على الصواب في الأوسط، وهو الموجود في مصادر ترجمته (٢). قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن مالك بن مغول إلا عبدالله بن سيف، تفرد به عبدالحميد بن عصام) اهد. وعبدالله بن سيف قال ابن عدي (٧) إنه رأى له غير حديث منكر، وقال

٣٧٧) ت/ ٦٤١٨، والمغني للذهبي (٢/ ٦٩٧) ت/ ٦٦٣٠.

<sup>(</sup>۱) انظر: المحروحين لابن حبـــان(۱/ ٣٤٥)، والمغـــني (۱/ ۲۹۲) ت/ ۲۷۱٦، والتقريب (ص/ ٤٢٨) ت/ ۲۷۳۹، والكشف الحثيث (ص/ ۱۳۱) ت/ ۳۳٥.

<sup>(</sup>٢) وانظر: مجمع الزوائد (١٠/ ٢١).

<sup>(</sup>۳) (۱۲/ ۳۳۲) ورقمه/ ۱۳۵۸۸.

<sup>(</sup>٤) (٨/ ١٠) ورقمه/ ٧٠١١.

<sup>(</sup>٥) وروى الحديث من طريق عبدالله بن سيف -أيضاً-: العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٦٤) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الــسنة والجماعــة(٧/ ١٢٤٨) رقــم/ ٢٣٤٨، ومحمد بن عبدالواحد في النهي عن سب الأصحاب(ص/ ٣٣-٣٤)، كلهم من طرق عنه به.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٦) ت/ ٨٥، والسير(١٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٧) الكامل(٤/ ٢٤٧).

العقيلي<sup>(۱)</sup>، والذهبي<sup>(۱)</sup>: (مجهول). فحديثه هذا حديث لا يسصح، قسال العقيلي<sup>(۱)</sup>: (حديثه غير محفوظ)، ثم ذكره، فقال: (وهذا يروى عن عطاء مرسل). وأورده الذهبي في ترجمته في الميزان<sup>(1)</sup>، وقسال: (صسوابه مرسل)اهس.

والحديث من مرسل عطاء رواه: الإمام أحمد في فضائل الصحابة (٥)، وابنه عبدالله في زوائده عليه (١)، واللالكائي في شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة (٧)، وأبو نعيم في الحلية (٨)، وابن نظيف في حزثه (٩)، كلهم من طرق عن محمد بن خالد الضبي عن عطاء به، مرفوعاً مرسلا. وهذا مرسل حسن الإسناد، مداره على محمد بن خالد، وهو صدوق (١٠٠٠). وجاء

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) ديوان الضعفاء (ص/ ٢١٨) ت/ ٢٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٢/ ٢٦٤).

<sup>(107/7)(2)</sup> 

٠ (٥) (١/ ٥٤) ورقمه/ ١٠ عن أبي معاوية عن محمد بن خالد به.

<sup>(</sup>٦) (١/ ٥٤-٥٥) ورقمه/ ١١ عن أبي عمران الوركاني عن أبي الأحوص عن عبر أبي زيد عن محمد به.

<sup>(</sup>٧) (٧/ ١٢٤٨) ورقمه/ ٢٣٤٧ عن عبدالرحمن بن عمر عن محمد بن أحمد بسن يعقوب بن شيبة عن جده عن أبي أحمد الزبيري عن محمد به.

<sup>(</sup>٨) (٧/ ٣٠/) عن أبي بكر الطلحي عن عثمان بن عبدالله عن إسماعيل بن محمد عن أبي يحيى الحماني عن سفيان عن محمد به.

<sup>(</sup>٩) [۲۲ب-۲۲]،

<sup>(</sup>۱۰) انظر: تمذیب الکمال (۲۰/ ۱۵۳) ت/ ۱۸۶، و التقریب (ص/ ۱۸۱) ت/ ۱۸۸۸. ت/ ۵۸۸۸.

موصولا من طريق أخرى عن عطاء، رواها البزار في مسنده (١)، إلا أن في السند إلى عطاء: سيفُ بن عمر –المتقدم ذكره-، وهو متروك متهم.

ومما سبق تبين أن الصواب من هذا الوجه: الإرسال، ولا يصح رفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، والحديث: حسن لغيره من غير طريق سيف؛ لشواهده. وقد صححه الألباني(٢).

ملى الله عليه وسلم -: (لا تَسُبُّوا أصحابي، لعَن الله من سبً اصحابي).

هذا رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۳)</sup> عن عبدالرحمن بن الحسين الصابوني قال: حدثنا علي بن سهل المدائني قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا أبو عاصم، تفرد به علي بن سهل)اهـ.. وهذا سند جيد لولا عنعنة ابن جريج، وهو مدلس من الثالثة في مراتب المدلسين عند الحافظ، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالـسماع<sup>(3)</sup>؛ فالإسـناد: ضعيف، ولا أعلم للحديث حمن هذا الوجه-إسناداً غيره. والنهي عـن صب أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولعن من سبهم على لسان

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (رقم/ ٤٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٣٨٧) ورقمه/ ٤٧٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تعریف أهل التقدیس (ص/ ٤١) ت/ ۸۳، والتقریب (ص/ ٦٢٤) ت/ ٤٢٠. ٤٢٢١.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابت في أحاديث جماعة، ومنهم: أبو سعيد - رضي الله عنه - في لفظ حديثه عند الدارقطني، والعـــشاري... فالحديث بها: حسن لغيره.

١١٨ - [٧] عن عويم بن ساعدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ الله - تباركَ وتعالى - اختارَني، واختارَ لي أصحَاباً فجعلَ لي منهُم (١): وزراء، وأنصاراً، وأصهاراً، فمن سبّهم فعليه لعنة الله، والملائكة، والنّاس أجمعين).

رُواه: الطّبراني في الكبير (٢)، وفي الأوسط (٣) - واللفظ منه - من طريق محمد بن طلحة التيمي (٤)، قال: حدثني عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده به... زاد في الكبير: (لا يقبل منه يوم القيامة صوف ولا عدل) (٥). قال في الأوسط -وقد ذكر حديثا قبل هذا

<sup>(</sup>١) في المطبوع من المعجم الكبير: (بينهم)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) (١٤ / ١٧) ورقمه/ ٣٤٩ عن خلف بن محمد العكبري: ثنا الحميدي: ثنا المحمدي: ثنا المحمد بن طلحة به. ورواه من طريقــه -أيضاً-: ابن عبدالواحد في النهي عــن ســب الأصحاب (ص/ ٣١-٣١).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٨٢) ورقمه/ ٤٥٩ عن أحمد بن خليد قال: حدثنا الحميدي به.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من الكبير: (اليَتمي) بتقديم الياء المنقوطة باثنتين من تحتها على التاء المثناة الفوقية، وهو تحريف. وروى الحديث من طريقه كذلك: البغوي في المعجم (٤/ ٩٢) ورقمه/ ١٦٢٨، وابن قانع في المعجم (٦/ ١٤٢ – ١٤٣،٢٨٨)، وأبو نعيم في المعرفة (٣/ ١٧٤٥) ورقمه/ ١٧٤٥ الوطن، و(٤/ ٢١١٧) ورقمه/ ١٧٤٥، و(٤/ ٢١٣١) ورقمه/ ٥٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) العدل: الفرائض، والصرف: التطوع. وقيل: العدل: الفدية، والصرف: التوبة.

بالإسناد نفسه-: (لا يُروى هذان الحديثان عن عويم بن ساعدة إلا هَـذا الإسناد، تفرد به محمد بن طلحة) هـ. والإسناد ضعيف، مـداره علـى محمد بن طلحة (۱)، ضعفه أبو حاتم (۱)، وقال الحافظ (۱۱): (صدوق يخطئ). وعبدالرحمن بن سالم مجهول (۱)، وأبوه مجهول (۱۰) – مثله-، وأورد الهيثمـي هذا الحديث في مجمع الزوائد (۱۱)، وقال –بعد أن عـزاه إلى الطـبراني في الكبير فقط-: (وفيه من لم أعرفه) اهـ!؟

وجاء نحو شطره الثاني في أحاديث، ومنها حديثا: أنس بن مالك، وجابر بن عبدالله –رضي الله عنهما–... فأما حديث أنس فرواه: المحاملي في أماليه –رواية: ابن البيع $(^{(V)})$ -، وأبو بكر الحلال في السنة $(^{(V)})$ ، وابن عدي

-انظر: غريب الحديث لأبي عبيد(٣/ ١٦٧-١٦٨)، والنهاية (باب: العــين مــع الدال) ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه من طريق محمد بن طلحة -أيضاً -: ابن أبي عاصم في السسنة (ص/ ۶۲۹) ورقمه/ ۱۰۰، والحلال في السنة (ص/ ۵۱۰) ورقمه/ ۸۳٤، والمحاملي في الأمالي -رواية: ابن مهدي - [1/7] - ومن طريقه: ابن الغريق في فوائده [7/7] - والآجري في الأربعين (m/70-0) ورقمه/ ۱۱، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (m/70-0) ورقمه/ ۲۳٤۱ - ومن طريقه: التيميي في الحجة (m/70) ورقمه/ ۲۳۲۱) ورقمه/ ۲۳۲۱)، والخطيب في تلخيص المحجة (m/70)، والخطيب في تلخيص المتشابه (m/70)، كلهم من طرق عنه به، مطولاً، ومختصراً.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٧/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٨٥٧) ت/ ٢٠١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: التقريب (ص/ ٥٧٩) ت/ ٣٨٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تمذيب الكمال (١٠/ ١٦٣) ت/ ٢١٥٥.

<sup>(</sup>١٧/١٠)(٦)

<sup>(</sup>٧) (ص/ ٩٧) ورقمه/ ٥٤ عن الحسين بن على الصدائي عن أبيه به.

في الكامل( $^{(1)}$ ) والحسن بن رشيق في حديثه  $^{(1)}$ ) والسهمي في تأريخه وأبو محمد الجوهري في أماليه  $^{(0)}$ ) والخطيب في تأريخه  $^{(1)}$ ) والمهلي وأبو محمد الجوهري في أماليه  $^{(0)}$ ) والخطيب البغدادي له  $^{(1)}$ ) وغيرهم من طرق عن علي بن يزيد الصدائي، عن أبي شيبة الجوهري عن أنس به، بنحوه. قال الخطيب البغدادي في تخريجه لفوائد المهرواني: (هذا حديث غريب من حديث أنس ابن مالك عن النبي –صلوات الله عليه وسلم تسليماً – تفرد بروايته أبو شيبة الجوهري عنه، ولا نعلم رواه عن أبي شيبة غير علي بن يزيد الصدائي)  $^{(1)}$ اهـ.. وعلي بن يزيد قال فيه أبو حاتم  $^{(1)}$ ): (ليس بقوي، منكر الحديث عن الثقات)، وذكره ابن عدي في الكامل  $^{(1)}$ )، وقال: (أحاديثه لا

<sup>(</sup>١) (ص/ ٥١٥) ورقمه/ ٨٣٣ عن محمد بن سعيد العطار عن علي بن يزيد به.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٢١٢) عن محمد بن أحمد بن هلال عن إسحاق بن بملول عن على به.

<sup>(</sup>٣) (حزء منتقى منه [٣٨/ أ]) عن محمد بن إبراهيم الأنماطي عن علي بن مــسلم الطوسي عن علي به.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٢٧٥) عن عبدالله بن على بن الحسن عن أبي القاسم المنيعي عن عبدالله ابن عون عن على به.

<sup>(</sup>٥) [٥/ أ - ب] عن على بن محمد بن لؤلؤ عن عبدالله بن العباس الطيالسي عن الحسين بن على عن أبيه به.

<sup>(</sup>٦) (١٤) (١٤) عن يجيى بن الحسن عن محمد بن يوسف التنوخي عن أبيه عــن حده عن على به.

<sup>(</sup>۷) (۲/ ۲۰۱–۲۰۸) ورقمه/ ۲۱.

<sup>·(</sup>Y·X-Y·Y/Y) (A)

<sup>(</sup>٩) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٢٠٩) ت/ ١١٤٣.

<sup>(1) (0/ 117-717).</sup> 

تشبه أحاديث الثقات...)، ثم أورد بعض أحاديثه التي أنكرها عليه، – ومنها هذا الحديث –، وقال: (ولعلي بن يزيد غير ما ذكرت أحاديث غرائب، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه)، وقال الحافظ في التقريب<sup>(1)</sup>: (فيه لين). وأبو شيبة الجوهري هو: يوسف بن إبراهيم التميمي، قال البخاري<sup>(7)</sup>: (عنده عجائب)، وقال أبو حاتم<sup>(7)</sup>: (هو ضعيف الحديث، منكر الحديث عنده عجائب)، وذكره ابن حبان في المجروحين<sup>(1)</sup>، وقال: (يروي عن أنس بن مالك ما ليس من حديثه، لا تحل الرواية عنه، ولا الاحتجاج به لما انفرد من المناكير عن أنس، وأقوام مشاهير)اه<sup>(1)</sup>. وقال الحافظ في التقريب<sup>(1)</sup>: (ضعيف)... فهذا المقدار من الحديث يرتقي إلى درجة: الحسن لغيره بمتابعاته، وما تقدم من شواهده في حديث أبي سعيد، وعائشة.

وأما حديث جابر، فرُوي من ثلاثة طرق عنه، مدارها على محمد بن الفضل بن عطية:

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۷۰۷) ت/ ۵۸۵۱.

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٨/ ٣٧٨) ت/ ٣٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٩/ ٢١٩) ت/ ٩١١.

<sup>(3) (7/ 371).</sup> 

<sup>(°)</sup> وانظر: الضعفاء للعقيلي (٩/ ٤٤٩)، والكامل (٧/ ١٦٦)، والتقريب(ص/ ١٠٩٨) ت/ ٧٩١٠.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۱۰۹۲) ت/ ۷۹۱۰.

أولها: رواها ابن مخلد في فوائده (۱)، والخطيب في تأريخه (۲) من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن عمرو بن دينار عن حابر به. والثانية: رواها الخطيب في تأريخه (۲) عنه عن عمرو عن حابر به. والأحسيرة: رواها الخطيب في تأريخه (۱) عنه عن عمرو عن ابن عمر -بدل: حسابر- به، والإسناد ضعيف حداً، مداره على محمد بن الفضل، قال ابن المسدين (۱) وقد سئل عن الحديث -: (محمد بن الفضل بن عطيسة روى عجائسب)، وضعفه. وقال الإمام أحمد (۱): (ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب)، وكذبه: ابن معين، والجوزجاني (۷).

وسرقه الحسن بن الطيب البلخي، فحدث به عن عبدالله بن معاوية عن أبي الربيع السمان عن عمرو بن دينار... رواه: أبو محمد الخلل في أماليه (^) عن أبي حفص الزيات عنه به. وابن الطيب كذاب، حددت بأحاديث سرقها، وهذا منها (٩).

<sup>(</sup>۱) [۱/ ۷-ب].

<sup>(1) (7/ 131).</sup> 

<sup>(1) (7/ 1).</sup> 

<sup>(3) (7/ 831-101).</sup> 

<sup>(</sup>٥) كما في: تأريخ بغداد (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) العلل ومعرفة الرجال –رواية: عبدالله –(٢/ ٥٤٩) ت/ ٣٦٠١.

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۲۸) ورقمه/ ۷۳.

<sup>(</sup>٩) انظر: الكامل لابن عدي (٢/ ٣٤٤).

١٩٩-[٨] عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قـال: قـال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (منْ سبَّ أصْحَابي فعليه لعنهُ الله، والملائكة، والنَّاس أجمَعين).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن عيسى بن القاسم الصيدلاني البغدادي: ثنا الحسن بن قزعة: ثنا عبدالله بن حراش عن العوام بن حوشب عن عبدالله بن أبي الهذيل عن ابن عباس به... وابن حراش -هو: السشيباني، أخو شهاب-، وهاه: أبو زرعة<sup>(۱)</sup>، وأبو حاتم<sup>(۱)</sup>، والنسائي<sup>(۱)</sup>. وقال البخاري<sup>(۱)</sup>: (منكر الحديث)، وقال الساجي<sup>(۱)</sup>: (ضعيف الحديث جداً، ليس بشيء، كان يضع الحديث)، وقال ابن عمار<sup>(۱)</sup>: (كذاب)، وشيخ الطبراني: عيسى بن القاسم لم أقف على ترجمة له... والإسناد ضعيف حداً، والحديث ثابت بغيره-ولله الحمد-.

<sup>(</sup>۱) (۱۲/ ۱۱۰) ورقمه/ ۱۲۷۰۹.

 <sup>(</sup>۲) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٤٦) ت/ ٢١٤، وانظر: السضعفاء لـــه (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكون (ص/ ١٩٩) ت/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (٥/ ٨٠) ت/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) كما في: التهذيب (٥/ ١٩٨).

 <sup>(</sup>٧) كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها. وانظر: الضعفاء لابن الجــوزي (٢/
 ١٢٠) ت/ ٢٠١٤.

النبي- صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنَّ النَّاسَ يَكُثُــرُونَ، وأصــحَابي يَقلُونَ، فلاَ تسبُّوهُم. لعنَ الله منْ سبَّهُم).

رواه: أبو يعلى (۱) عن الأزرق بن علي عن حسان عن محمد بن الفضل عن عمرو بن دينار عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲) وقال وقد عزاه إليه-: (وفيه: محمد بن الفسضل بن عطية، وهو متروك) هد، وهو كما قال، وقد الحم محمداً الميضاً جماعة بالكذب وتقدم-. قال عبدالله بن علي بن المديني: (وسألت أبي عن محمد بن الفضل بن عطية، روى عن عمرو بن دينار عن حابر بن عبدالله...)، وذكر له حديثه هذا، فقال: (محمد بن الفضل بن عطية روى عجائب، وضعفه) هد، ذكر هذا الحطيب في تأريخه (۱۲)، ثم قال (۱۵): (وهكذا هذا الحديث يختلف فيه على محمد بن الفضل بن عطية. فرواه عنه أسد بن الموسى المصري عن عمرو بن دينار عن حابر، كما ذكر عبدالله بن علي ابن المديني. ورواه عبدالله بن عون الخزاز، وعباد بن يعقوب الكوفي عن محمد بن الفضل عن أبيه عن عمرو بن دينار عن حابر. ورواه أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي عن محمد بن الفضل عن عمرو نفسه عن ابسن عمر المديدً من حابر عن حابر عن حابر القسم عن ابسن عمر المديدً من حابر عن حابر عن حابر القسم عن ابسن عمر المديدً من حابر عن حابر عن حابر القسم عن ابسن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اهد، ثم ساق

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۱۳۳) ورقمه/ ۲۱۸٤.

<sup>(7) (1/17).</sup> 

<sup>(129 /</sup>T) (T)

<sup>(10. /4) (2)</sup> 

هذه الأحاديث -جميعاً - بإسناده إلى رواها عن محمد بن الفضل. ثم ساق نقولاً عدة في تكذيب ابن الفضل هذا. والحديث ذكره السيوطي في زيادة الجامع الصغير عن حابر، وابن عمر عند الخطيب، وعن أبي هريرة عند الدارقطني في الأفراد. وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (۱)، وضعفه (۲). وحديث أبي هريرة ذكره الدارقطني في الأفراد ((7)) من حديث عروة بن الزبير عنه، وقال (7) وقد ذكر معه غيره -: (غريبان من حديثه عن عروة ، تفرد بجما عصمة بن الفضل عن هشام) اه.

وللحديث طريق أخرى عن عمرو بن دينار عن حابر، رواها الطبراني في الأوسط ( $^{3}$ ) عن أحمد عن عبدالله بن معاوية الجمحي ( $^{\circ}$ ) عن أبي الربيع السمان أشعث بن سعيد عن عمرو بن دينار به، بنحوه... قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا أبو الربيع ومحمد بن الفضل بن عطية، تفرد عن أبي الربيع عبدالله بن معاوية) اهد. وأشعث بن سعيد متفق على ضعفه، متروك ( $^{(1)}$ )، رماه: هشيم ( $^{(1)}$ )، وابسن حبان ( $^{(1)}$ )، وغيرهما بالوضع؛ فالإسناد: ضعيف حداً من وجهيه عن ابن دينار.

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۲۵۹) ورقمه/ ۱۸۰۲.

<sup>(</sup>٢) وأحال على سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم/ ٣١٥٩).

<sup>(</sup>٣) الترتيب(٥/ ٢٢٧-٢٢٨) ورقمه/ ٢٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١١٧-١١٨) ورقمه/ ١٢٢٥. وهو له في الدعاء (رقم/ ٢١٠٩،٢١١١).

<sup>(</sup>٥) ورواه من طريق عبدالله بن معاوية -أيضاً-: ابن عدي في الكامل (١/ ٣٧٧)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٥٠)، وابن عبدالواحد في النهي عن سب الأصــحاب(ص/ ٣٣-٣٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: التأريخ لابن معين – رواية: الدوري – (٢/ ٤٠)، وسؤالات ابـــن أبي

ا ۱۲۱ – [۱۰] عــن عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: قــال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (إذًا ذُكرَ أَصْحَابِي فَأَمْسكُوا).

هذا طرف من حديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن الحسن بن علي الفسوي عن سعيد بن سليمان عن مسهر بن عبدالملك بن سلع الهمداني عن الأعمش عن أبي واثل عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>( $^{\circ}$ )</sup>، وقال –وقد عزاه إليه–: (وفيه مسهر بن عبدالملك وثقه ابن حبان، وغيره، وفيه خلاف. وبقية رحاله رحال الصحيح)اهب، ومسهر بن عبدالملك مسهر بن عبدالملك، ليس حديثه بالكثير<sup>( $^{\circ}$ )</sup>، وقال فيه البخاري<sup>( $^{\circ}$ )</sup>: (فيه بعض النظر)، وقال أبو داود<sup>( $^{\circ}$ )</sup> –حكاية عن أصحابه–: (رأيتهم لا

شيبة لابن المديني (ص/ ١٦٨) ت/ ٢٤٤، وأحــوال الرجــال(ص/ ٩٣) ت/ ١٣٦، والضعفاء للنــسائي (ص/ ١٥٥) ت/ ٥٧، والــضعفاء للعقيلــي (١/ ٣٠) ت/ ١٢، والكامل (١/ ٣٧٣)، والتقريب (ص/ ١٤٩) ت/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>١) كما في: الكامل لابن عدي، الحوالة المتقدمة نفسها.

<sup>(</sup>٢) المحروحين (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تأريخ ابن شاهين (ص/ ٥٦) ت/ ٦٠، وقـــانون الموضـــوعات (ص/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) (۱۰ / ۱۹۸) ورقمه/ ۱۰٤٤٨.

<sup>·(</sup>Y·Y/Y)(0)

<sup>(</sup>٢) الكامل (٦/ ٨٥٤).

<sup>(</sup>٧) التأريخ الصغير (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>A) كما في: سؤالات الآجري له (٣/ ١٣١) ت/ ٤٣٣٣.

يحمدونه)، وضعفه-أيضاً -: النسائي (١)، والذهبي (٢)، وابسن حجر (٣)، وغيرهم. حدث بهذا عن الأعمش، وهو: سليمان بن مهران، مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ولكن عدم تصريحه هنا غير مؤثر؛ لأن عنعنته عن أبي وائل (واسمه: ذكوان بن عبدالله) محمولة على الاتصال (٤). وقال الألباني (٥) وقد ذكر بعض أقوال النقاد في مسهر --: (وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال الشيخين، غير الفسوي هذا، ترجمه الخطيب (٢)، وروي عن السدارقطني أنه قال: "لا بأس به"). ثم قال: (ومن هذا البيان تعلم خطأ قول الهيثمي...)، فذكره، ثم قال: (فإن الفسوي هذا ليس من رجال الصحيح، بل ولا من رجال سائر الستة)اه... ثم ذكر أن العراقي حسن إسناد الطبراني هذا في تخريج الإحياء (٢). وذكره العراقي في موضع آخر (١) وضعف إسناده، وهو الصواب؛ لما تقدم. وسعيد بن سليمان فيه هو: الضبي الواسطي.

<sup>(</sup>١) كما في: تمذيب الكمال (٢٧/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>۲) الديوان (ص/ ٣٨٧) ت/ ٤١٢٢.

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٢٥٩) ت/ ١٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الميزان (٢/ ١٤٤) ت/ ٣٥١٧.

<sup>(</sup>٥) السلسلة الصحيحة (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) يعني في تأريخه (٧/ ٣٧٢) ت/ ٣٨٩٣.

<sup>(</sup>٧) المغنى عن حمل الأسفار (١/ ٢٥) ورقمه/ ٧٨.

<sup>(</sup>A) (۲/ ۱۰۳۰) ورقمه/ ۳۷٤٧.

والحديث رواه -أيضاً-: ابن عدي في الكامل (۱) بسنده عن الفصل ابن دكين، ورواه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۲) بسنده عن يزيد ابن هارون، وبسنده (۳) عن علي بن عاصم، ورواه: ابن عساكر (۶) بسنده عن الحارث بن نبهان، كلهم عن النضر أبي قحذم عن أبي قلابة عن ابسن مسعود به... والنضر هو: ابن معبد، قال ابن معين (۱۰): (ليس بشيء)، وقال النسائي (۱۰): (ليس بثقة)، وذكره: العقيلي (۷)، وابسن عسدي (۸)، وابسن الجوزي (۹)، والذهبي (۱۰) وغيرهم في الضعفاء. والإسناد منقطع بسين أبي قلابة -وهو: عبدالله بن زيد الجرمي-، وبين ابن مسعود (۱۱)... فالإسناد: واه.

<sup>(1) (</sup>Y o 7).

<sup>(</sup>Y) (1/ 177) ورقعه/ · ۲۱.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ١٢٤٩ – ١٢٥٠) ورقعه/ ٢٥٦١.

<sup>(</sup>٤) تأريخه(٥٢/ ٢٩)، وتحرف (أبو قحذم) في المطبوع إلى: (ابن معبد)!

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٤) ت/ ٢١٧٨.

<sup>(</sup>٦) كما في: الضعفاء لابن الجوزي (٣/ ١٦٣) ت/ ٣٥٣٥.

<sup>(</sup>V) الضعفاء (٤/ ٢٩١) ت/ ١٨٨٥.

<sup>(</sup>٨) الكامل (٧/ ٢٤).

<sup>(</sup>٩) في الضعفاء، وتقدمت الحوالة -آنفا-.

<sup>(</sup>١٠) الديوان (ص/ ٤١١) ت/ ٤٣٨٥.

<sup>(</sup>١١) انظر: حامع التحصيل (ص/ ٢٤٣) ت/ ٤٧١، والسلسلة السصحيحة (١/ ٤٤).

ولطريق مسهر عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود شاهد، رواه: عبدالرزاق في الأمالي<sup>(۱)</sup> عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به مرفوعاً... وهذا مرسل؛ طاووس تابعي مشهور. والإسناد صحيح إليه واسم ابنه: عبدالله. وهاتان الطريقان للحديث تقوي إحداهما الأخرى، والحديث بمجموعهما: حسن لغيره. وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة<sup>(۱)</sup>.

١٢٢-[١١] عن ثوبان- رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه
 وسلم - قال: (إذًا ذُكرَ أَصْحَابي فَأَمْسِكُوا).

هذا طرف حديث رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي عن إسحاق بن إبراهيم عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وعزاه إليه ثم قال: (وفيه: يزيد بن ربيعة، وهو ضعيف)اه... ويزيد هذا هو: أبو كامل الرجبي، قال البخاري: (حديثه مناكير)، وقال الجوزجاني: (أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة)اه.، وتغير بأخرة، ولا يدرى متى سمع منه إسحاق بن إبراهيم، وهو أبو النضر الفراديسي. وأحمد بن محمد -شيخ الطبراني - كبر، فكان يتلقن ما ليس من حديثه فيحدث به، قال فيه أبو

<sup>(</sup>١) (ص/ ٥٠) ورقمه/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٦) ورقمه/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٩٦) ورقمه/ ١٤٢٧.

<sup>.(</sup>Y · Y /Y) (E)

أحمد الحاكم (١): (فيه نظر)، وقال الذهبي (٢): (لــه منـــاكير)اهـــــــ(٣). والحديث: واه. ومتنه منكر من هذا الوجه، وتقدم ما يغـــني عنـــه-والله الموفق برحمته-.

وجاء الحديث -أيضاً - عن ابن عمر... رواه: ابن عدي في الكامل (ئ) بسنده عن محمد بن الفضل عن كرز بن وبرة عن عطاء عنه به مرفوعاً... ومحمد بن الفضل هو: ابن عطية، متروك الحديث، كذبه الفلاس -وتقدم-. وكرز بن وبرة هو: أبو عبدالله الحارثي تسرحم له السهمي (٥)، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلا.

وجاء الحديث من طريق أخرى... رواها: السهمي في تاريخ جرجان<sup>(۱)</sup> بسنده عن محمد بن عمر الرومي عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر به، مرفوعاً... ومحمد بن عمر هو: ابن عبدالله الباهلي، ضعفه غير واحد<sup>(۷)</sup>. حدث بهذا عن الفرات بن السائب، وهو: الجزري، قال البخاري في الضعفاء الصغير<sup>(۸)</sup>: (تركوه)، وفي التأريخ

<sup>(</sup>١)كما في: الميزان(١/ ١٥١) ت/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع المتقدم، الإحالة نفسها... وانظر: لسان الميزان(١/ ٢٩٥) ت/ ٨٧١.

<sup>(</sup>٣) وانظر: لسان الميزان (١/ ٢٩٥) ت/ ٨٧١.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ١٦٢)، ورواه من طريقه: السهمي في تأريخه (ص/ ٣٥٧–٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) تأريخ جرجان (ص/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۹٥).

<sup>(</sup>۷) انظر: الجرح والتعديل (۸/ ۲۱) ت/ ۹۶، والميزان(٥/ ١١٤) ت/ ۸،۰۲، والتقريب(ص/ ۸۸۱) ت/ ٦٢٠٩.

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۱۹۲) ت/ ۲۹۷.

الصغير (١): (سكتوا عنه) (٢)، والهمه غير واحد بالوضع (٣)... فالإسسنادان واهيان، لا شيء، وهاهما الألباني في السلسلة الصحيحة (١).

وذكره أبو نعيم (°) عن سهل بن السري قال: ذكر يجيى بن خالد المهلي عن علي بن محمد المنجوراني (۱) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبيد بن عبدالغفار حمولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي حسلى الله عليه وسلم قال... فذكره. والإسناد غير متصل. وسهل بن السري، ويجيى بن خالد لم أقف على ترجمة لهما. وعلى بن محمد ترجم له السمعاني في الأنساب (۷)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلا.

والحديث ذكره -أيضاً-: ابن حجر في الإصابة (^)عن أبي موسى، من طريق علي بن محمد به، ثم قال: (وفي إسناده محمد بن علي الحناحاني، ذكره الحاكم فقال: "أكثر أحاديثه مناكير")اه... وتقدم من حديث ابن مسعود، ومرسل طاووس - محتمعين ما يغني عن هذا كله.

<sup>(</sup>١) (٢/ ١٣١)، وانظر: ضوابط الجرح للدكتور: عبدالعزيز العبداللطيف (ص/

<sup>(</sup>٢) وانظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٣-٤) ت/ ٢٦٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الميزان(٣/ ٢٦١) ت/ ٦٦٨٩، والكشف الحثيث (ص/ ٢٠٨) ت/ ٥٨٧.

<sup>.(10-11/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) المعرفة(٤/ ١٩٠١-١٩٠١) ورقمه / ٤٧٨٤.

<sup>(</sup>٦) بفتح الميم، وسكون النون، وضم الجيم، والراء المفتوحة بعد الواو، وفي آخرها النون... هذه النسبة إلى قرية من قرى بلخ. الأنساب(٥/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٧) الموضع المتقدم نفسه.

<sup>(</sup>٨) الإصابة (٢/ ٢٣٧-٢٣٨).

الله عنه أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَتُخِذَ الْفَيْءُ دُولاً...)، فذكر حصالاً، منها قوله: (وَلَعَنَ آخِرُ هَذَهِ الْأُمَّةَ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ، وَزَلْزَلَةً، وَخَسَفًا، وَمَسْخًا، وَقَذْفَا، وَآيَات تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَال، قُطعَ سلْكُهُ، فَتَتَابَعُ).

هذا لفظ مختصر من حدیث رواه: الترمذي المستلم بن سعید عن (وهو: السعدي) عن محمد بن یزید الواسطي عن المستلم بن سعید عن رمیح (۲) الجذامي عن أبي هریرة به... وقال: (هذا حدیث غریب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) اه... ورمیح الجذامي لا أعلم أحداً روی عنه غیر المستلم بن سعید (۲)، حکم: ابن القطان (۱۹)، والذهبي (۱۹)، وابن ححر (۱۱)، وابن طاهر (۱۷) أنه مجهول. والمستلم بن سعید – الراوي عنه ححر (۱۱)، وابن طاهر (۱۷) أنه مجهول. والمستلم بن سعید – الراوي عنه جون الثقفي الواسطی، وثقه الإمام أحمد (۱۸)، وذکره ابن حبان في

<sup>(</sup>۱) في (باب: ما حاء في علامة حلول المسخ والخسف، من كتاب: الفتن) ٤/ ٩٥ ورقمه / ٢٢١١.

<sup>(</sup>٢) براء، وميم، وإهمال حاء، مصغراً. عن ابن طاهر في المغني (ص/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر - مثلاً -: تهذيب الكمال (٩/ ٢٢٦) ت/ ١٩٢٦.

<sup>(</sup>٤) كما في: إكمال مغلطاي (٤/ ٤٠٣) ت/ ١٦١١.

<sup>(</sup>٥) كما في الميزان (٢/ ٢٤٤) ت/ ٢٧٩٤.

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص/ ٣٢٩) ت/ ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٧) المغنى (ص/ ١١٢).

<sup>(</sup>A) كما في: الجرح (A/ ٤٣٩) ت/ ٢٠٠٠.

الثقات (۱)، وقال: (ربما خالف) اهـ، وقال ابن حجر (۲): (صدوق عابد، ربما وهم) اهـ... وإسناد الحديث: ضعيف ؛ لجهالة رميح الجذامي.

وسيأتي (٣) ما يشهد لبعض المذكور هنا من حديث على بن أبي طالب – رضي الله عنه – بإسناد ضعيف من طريق الفرج بن فضالة عن يجيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي به... وستعرف أنه حديث منكر – والله ولي التوفيق – .

- صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ لَهَذَا الدَّيْنِ إَقْبَالاً وَإِدْبَاراً، أَلاَ وَإِنَّ مِنْ الْبَالِ هَذَا الدِّيْنِ اَقْبَالاً وَإِدْبَاراً، أَلاَ وَإِنَّ مِنْ الْبَالِ هَذَا الدِّيْنِ: أَنْ تَفْقَهَ الْقَبِيْلَةُ بِأَسْرِهَا حَتَّى لاَ يَبْقَى إِلاَّ الفَاسِقُ، وَالفَاسِقَان، ذَلِيلان فَيْهَا، إِنْ تَكَلَّمَا قُهِرَا، وَاضْطُهِدَا. وَإِنَّ مِنْ إِدْبَارِ هَذَا الدِّيْنِ: أَنَّ تَجْفُوا القَبِيْلَةُ بِأَسْرِهَا، فَلاَ يَبْقَى إِلاَّ الفَقَيْة، والفَقَيْهَان، فَهُمَا الدِّيْنِ: أَنَّ تَجْفُوا القَبِيْلَةُ بِأَسْرِهَا، فَلاَ يَبْقَى إِلاَّ الفَقِيْة، والفَقَيْهَان، فَهُمَا الدِّيْنِ: أَنَّ تَجْفُوا اللَّهَ بَعْرُا، وَاضْطُهِدَا. وَيَلْعَنُ آخِرُ هَذِهِ الأَمَّة أُوَّلَهَا، أَلاَ وَعَلَيْهِمْ حَلَّى اللَّعْنَةُ، حَتَّى يَشُرَبُوا الْحَمْرَ عَلاَنِيَةً، حَتَّى تَمُرُّ المَرْأَةُ وَعَلَيْهِمْ حَلَّى النَّعْجَة، فَقَائِلَّ بِالقَوْمَ، فَيَقُومُ إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ فَيَوْفَعُ بِذَيْلِهَا كَمَا يَرْفَعُ بِذَيْكِ اللَّهُ مَثْلُ أَبِي بَكُر، بِالقَوْمَ، فَيْقُومُ إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ فَيَرْفَعُ بِذَيْلِهَا كَمَا يَرُفَعُ بِذَيْكِ اللَّهُ مَنْ اللَّوْمُ وَلَى يَوْمَئِذَ فَيْهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكُر، وَعَمَر فِيْكُمْ وَلُولَ يَوْمَئِذَ فَيْهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكُر، وَعَمَر فَيْكُمْ وَقَى المُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُهُ وَعَمَر فَيْكُمْ وَقَى المُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُهُ وَعَمَر فَيْكُمْ وَقَى المُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَا يَعْمَى عَنْ المُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَا يَعْمَى عَنْ المُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَا الْعَنِي وَلَا يَعْمَى عَنْ المُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُهُ وَمُعَيْلِ اللّهُ وَالْمَاعِنِي، وَتَابَعَنِي).

<sup>(197/9)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) التقريب (ص/ ۹۳٤) ت/ ۱۹۳٤.

<sup>(</sup>٣) برقم/ ١٢٦.

هذا الحديث رواه القاسم بن عبدالرحمن الشامي عن أبي أمامة، وتفرد به عن أبي أمامة – فيما أعلم –، ورواه عنه: على بن يزيد الألهاني، ومحمد ابن أبي أبوب أبو عاصم الثقفي... فأما حديث على بن يزيد عنه فرواه: الطبراني(1) – وهذا لفظه – بسنده عن المشمعل بن ملحان عن مطرح بن يزيد عنه به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد(1)، وقال –وقد عزاه إليه—: (وفيه: على بن يزيد، وهو متروك) اهه، وهو كما قال، على واهي الحديث، كثير المنكرات (1). وفي السند إليه المُشمَعل (1) بن ملحان – وهو: الطائي الكوفي –، حسن ابن معين (1) أمره، وضعفه أبو حاتم (1)، والدارقطني (۱)، وقال ابن حجر في تقريبه (۱): (صدوق يخطئ). ومطرح والدارقطني (۱)، وهو: الكوفي – مجمع على ضعفه (۱)، قال أبو حاتم (۱): (ليس ابن يزيد – وهو: الكوفي – مجمع على ضعفه (۱)، قال أبو حاتم (۱): (ليس

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨/ ١٩٨) ورقمه / ٧٨٠٧.

<sup>(</sup>Y) (Y) 187 - 787), E (Y/ 187).

<sup>(</sup>٣) انظر: تأريخ الدارمي(ص/ ١٧٤) ت/ ٦٢٦، وسؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص/ ١٥٥) ت/ ٢١٨، والضعفاء الصغير(ص/ ١٦٧) ت/ ٢٥٥، والكشف الحثيث(ص/ ١٩١) ت/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٤) بكسر المهملة، وتشديد اللام. -التقريب (ص/ ٩٤٥) ت/ ٦٧٢٧.

<sup>(</sup>٥) كما في: سؤالات ابن الجنيد له (ص/ ٣٢٠) ت/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح (٨/ ٤١٧) ت/ ١٩٠١.

<sup>(</sup>٧) كما في: تمذيب الكمال (٢٨/ ١٣).

<sup>(</sup>۸) (ص/ ٩٤٥) ت/ ۲۷۲۷.

<sup>(</sup>۹) انظر: تمذیب الکمال(۲۸/ ۲۰) ت/ ۹۹۹۰، والمیزان(۵/ ۲٤۸) ت/

بالقوي، هو ضعيف الحديث، يروي أحاديث ابن زحر عن علي بن يزيد، فلا أدري من على بن يزيد أو منه)اه...

وللحديث طريق أخرى عن علي بن يزيد، رواها: أحمد بن منيع (1), والحارث بن أبي أسامة (1), والطبران (1), كلهم من طريق محمد بن عبيد الله الفزاري عن عبيد الله بن زحر عنه به، بنحوه، إلا أن الطبراني ذكر بعض الحديث دون الشاهد فيه... قال ابن حجر في المطالب: (هذا حديث ضعيف (1) فيه: أربعة في نسق) اهه، يعني: الفزاري، وابن زحر، وعلي، والقاسم. ومحمد بن عبيد الله الفزاري هو: أبو عبدالرحمن العرزمي، ترك الناس حديثه (1), وشيخه عبيد الله بن زحر مختلف فيه (1)،

<sup>(</sup>١) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٤٠٩) ت/ ١٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) المسند (كما في: المطالب العالية ١١٠ /١١٠ ورقمه / ١١٠).

<sup>(</sup>٣) المسند (كما في: البغية ٢/ ٧٧٠ ورقمه / ٧٧١).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٨/ ٢١٤) ورقمه / ٧٨٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: التأريخ لابن معين – رواية الدوري – (٢/ ٢٩٥)، والعلل للإمام أحمد – رواية: عبدالله – (١/ ٣١٣–٣١٤) رقم النص/ ٣٩٩، والتأريخ الكبير للبخاري (١/ ١٧١) - (١٧١) - (١٧١) - (الديوان (ص ٣٦٤) - (٣٦٤) - (١٧٨) - (١٧٨) - (١٧٨) - (١٧٨) - (١٤٨)

 <sup>(</sup>٦) انظر: المعرفة(٢/ ٤٣٤)، والجرح(٥/ ٣١٥) ت/ ١٤٩٩، والمحروحين(٢/ ٦٢).

وهو إلى الضعف أقرب-كما قال الذهبي (١)-. وفي إسناد الطبراني: شيخه محمد بن عمرو بن حالد الحراني لا أعرف حاله(٢).

وأما حديث محمد بن أبي أيوب عن القاسم بن عبدالرحمن فرواه: ابن بطة (٦) وابن بشران في الأمالي بسنديهما عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم عن وضاح بن يجي عن طلحة بن يجي عن محمد بن أبي أيوب عنه به ، بلفظ: (لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ألا عليهم حلّت اللعنة) ... ووضاح بن يجي هو: النهشلي الكوفي، قال أبو حاتم (٥): (شيخ صدوق). وفي الميزان (٢)، ولسانه (٧) أنه قال: (ليس بالمرضي) وذكره ابن حبان (٨)، وابن الجوزي (٩)، والذهبي (١٠٠) في الضعفاء. قال ابن حبان: (منكر الحديث، يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كألها معمولة. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لسوء حفظه، وإن اعتبر معتبر بما

<sup>(</sup>١) المغنى(٢/ ١٥٥) ت/ ٤٩٢٢.

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في تاريخ الإسلام(حوادث: ۲۹۱-۳۰۰هـ) ص/ ۲۸۷، ونقلها الشيخ حماد الأنصاري -رحمه الله- في بلغة القاصي (ص/ ۳۰٤) ورقمه/ ۲۰۱، ولم أر فيه جرحاً، ولا تعديلا.

<sup>(</sup>٣) الإبانة (١/ ١٧٩ – ١٨٠) ورقمه / ١٤.

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٠٦) ورقمه / ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح (٩/ ٤١) ت/ ١٧٤.

<sup>(</sup>r) (r/ A) = 107P.

<sup>(</sup>Y) (r/ 177) =/ 37Y.

 <sup>(</sup>٨) المحروحين (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٩) الضعفاء والمتروكين (٣/ ١٨٣) ت/ ٣٦٣٨.

<sup>(</sup>١٠) المغني (٢/ ٧٢٠) ت/ ١٨٤٠.

وافق الثقات من حديثه فلا ضير) اه... وشيخه طلحة بن يحيى هو: ابن النعمان الزرقي، ضعفه جماعة: يعقوب بن شيبة (۱)، وأبو حاتم (۲)، وابن الجوزي (۳)، والذهبي (۱)، وابن حجر (۰)، وغيرهم.

والإسنادان يدوران على القاسم بن عبدالرحمن الشامي، وهو مختلف فيه، فأما طريق علي بن يزيد عنه فهي واهية. وأما طريق محمد بن أبي أيوب عنه فهي غريبة جداً، وفيها ضعيفان لم يتابعا عليها. وقد قال البوصيري في الإتحاف<sup>(1)</sup>: (ومدار أسانيد حديث أبي أمامة هذا على علي ابن يزيد الألهاني، وهو ضعيف) اهد، فكأنه لم يقف على الطريق الأحرى، وهي غريبة جداً – كما سلف –، والله تعالى أعلم.

وما روي في هذا الحديث من أن لعن آخر هذه الأمة أولها من علامات إدبار الدين، أو من علامات الساعة لا أعلم ما يصلح أن يشهد له.

وأبو بكر، وعمر، وسائر أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قد بان شأوهم، وعلا شأفم، وسطعت أنوار منازلهم، وتبلحت في السّماك درجاهم، لا يمكن لأحد أن يدرك عملهم، أو أن يحصّل مثله، أو نحوه فضلاً عن أضْعَافه-كما ورد في هذا الحديث-؛ لما خصهم الله-تبارك

<sup>(</sup>١) كما في: تأريخ بغداد (٩/ ٣٤٨) ت/ ٤٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح (٤/ ٤٨٢) ت/ ٢١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الضعفاء له (٢/ ٦٦) ت/ ١٧٤٦، وتعليق المحقق.

<sup>(</sup>٤) المغني (١/ ٣١٧) ت/ ٢٩٦٢.

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٤٦٥) ت/ ٣٠٥٤.

<sup>(</sup>٦) (/) رقم / ...

وتعالى- به من صحبة نبيه-صلى الله عليه وسلم-، والفضل، والسابقة، والجهاد، والنصرة، ولو أنفق الواحد ممن جاء بعدهم مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم، ولا نصيفه-كما تقدم في بعض الأحاديث عن النبي-صلى الله عليه وسلم-(۱)... وهذا كله دليل يدل على أن حديث أبي أمامة هذا حديث منكر-والله أعلم-.

الله الله - صلى الله عليه وسلم -: (كَيْفَ أَلْتَ يَا عَوْفُ إِذَا وَسَلَمْ الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كَيْفَ أَلْتَ يَا عَوْفُ إِذَا افْتَرَقَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلاث وَسَبْعِيْنَ فِرْقَة، وَاحِدَةٌ فِي الجَنَّة، وَسَائِرُهُنَّ فِي النَّارِ)؟ قلت: ومتى ذاك، يا رسول الله؟ قال: (إِذَا كَثُورَتَ الشَّرَطُ...) فذكر أموراً منها ما ورد في قوله: (وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أُولَهَا).

هذا مختصر من حديث رواه: الطبراني (٢) عن يجيى بن عبدالباقي (وهو: ابن يجيى) عن يوسف بن عبدالرحمن المرور وذي عن أبي تقي عبدالحميد بن إبراهيم الحمصي عن معدان بن سليم الحضرمي عن عبدالرحمن بن نجيح عن أبي الزاهرية عن حبير بن نفير عن عوف بن مالك به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وقال - وقد عزاه إليه -: (وفيه: عبدالحميد

<sup>(</sup>۱) برقم/ ۳۲-۳۸.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٨/ ٥١) ورقمه / ٩١.

<sup>(</sup>TYE - TYT /V) (T)

ابن إبراهيم وثقه ابن حبان<sup>(۱)</sup>، وهو ضعيف. وفيه جماعة لم أعرفهم) اه... وعبدالحميد ضعيف – كما قال<sup>(۲)</sup>، وقد وهاه أبو حاتم<sup>(۳)</sup>، والنسائي<sup>(٤)</sup>. وفي الإسناد جماعة لم أقف على تراجم لهم: يوسف بن عبدالرحمن، ومعدان بن سليم، وعبدالرحمن بن نجيح.

والحديث ساقه القزويني في التدوين بسنده عن محمد بن الحسن بن زبالة (١) عن عيسى بن موسى بن معبدعن الهذيل بن بلال عن عبدالرحمن ابن يجيى الفزاري عن عوف بن مالك ببعضه، دون الشاهد، ونقل عن الخليل الحافظ قال: (لم يروه إلا ابن زبالة، وليس هو بالقوي) اهـ، وابن زبالة قال فيه ابن معين: – في رواية الطبراني (١) عنه-: (كذاب، حيث (١) لم يكن ثقة، ولا مأمون، يسرق)، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة (١) (واهي الحديث)، زاد أبو حاتم: (ذاهب الحديث، ضعيف الحديث عنده مناكير

<sup>(</sup>١) الثقات (٨/ ٤٠٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجرح (٦/ ٨) ت/ ٤١، والضعفاء لابن الجوزي (٢/ ٨٤) ت / ١٨١٩، والمغني للذهبي (١/ ٣٦٨) ت / ٣٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) كما في: الموضع المتقدم نفسه من الجرح.

<sup>(</sup>٤) كما في: تمذيب الكمال (١٦/ ٤٠٨) ت/ ٣٧٠٤.

<sup>(0) (7/</sup> PF7).

<sup>(</sup>٦) بفتح الزاي، والباء المخففة المعجمة بواحدة، وفي آخرها اللام.

<sup>-</sup>انظر: الإكمال(٤/ ١٧٣)، والأنساب(٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٧) (ص/ ٣٢) ت/ ٣٣، وانظر: التأريخ -رواية: الدوري- (٢/ ١٠٥).

 <sup>(</sup>٨) وفي تهذيب الكمال(٢٥/ ٦٥)، وتهذيبه(٩/ ١١٦): (خبيث)، ولعله وقع تحريف من المطبوع من تأريخ الطبراني عن ابن معين.

<sup>(</sup>٩) كما في: الجرح والتعديل (٧/ ٢٢٨) ت/ ١٢٥٤.

...)، وقال ابن حبان في المحروحين (١): (كان ممن يسرق الحديث، ويروى عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم)، وقال الحافظ في التقريب (٢): (كذبوه)اه...

وما روي في هذا الحديث من عدّ النبي- صلى الله عليه وسلم - لعن بعض آخر هذه الأمة أولها من علامات افتراق الأمة ضعيف، ولا أعلم شاهداً يصلح لتقويته من حيث الرواية، ولكن لا يمتري عاقلان في أن الوقيعة في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعظم الشرور، وأخطر الأمور التي نيل بما من الإسلام، وفُرق به أمر المسلمين.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا البَلاءُ). فقيل: وما هنّ، يا رسول الله؟ قال: (إِذَا كَانَ المُغْنَمُ دُولاً (أَنَّ )...) فذكر سائر الخمس عشرة، ومنها قوله: (وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُولَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ، أَوْ خَسْفًا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ، أَوْ خَسْفًا، وَمَسْخًا).

هذا الحديث رواه: الترمذي (1) عن صالح بن عبدالله الترمذي عن الفرج بن فضالة أبي فضالة الشامي (1) عن يجيى بن سعيد عن محمد بن عمر

<sup>(1) (1/ 077).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٨٣٦) ت/ ٥٨٥١، وانظر: تتريه الشريعة (١/ ١٠٣) ت/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) أي: يكون لقوم دون قوم. انظر: النهاية (باب: الدال مع الواو) ٢/ ١٤٠.

 <sup>(</sup>٤) في (باب: ما جاء في علامة حلول المسخ والحسف، من كتاب: الفتن) ٤/
 ٤٢٨ ورقمه / ٢٢١٠.

بن علي عن على به... وقال: (هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه. ولا نعلم أحداً رواه عن يجيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن الفضالة. والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث، وضعفه من قبل حفظه. وقد رواه عنه وكيع، وغير واحد من الأئمة) اه... وساقه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (٢) بسنده عن الترمذي، وغيره، بنحوه، وقال عقبه: (هذا حديث مقطوع ؛ فإن محمداً لم ير علي بن أبي طالب. وقال يجيى: " الفرج بن فضالة ضعيف "، وقال ابن حبان: " يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل الاحتجاج به "، وقال الدارقطني: " وقد روى هذا الحديث عبدالرحمن بن سعد بن سعيد عن يجيى بن سعيد، وكلاهما غير محفوظ " - يعني: هذا الحديث) اه... وصدره المنذري في الترغيب والترهيب والترهيب وقد ذكره عن الترمذي بقوله: (روي) اه... إشارة منه إلى ضعفه (١). وساقه ابن حبان (٥)، وأورده الذهبي (١) في مناكير الفرج بن فضالة.

<sup>(</sup>۱) الحديث من طريق الفرج رواه – أيضاً –: ابن حبان في المجروحين (۲/ ۲۰۷)، والداني في الفتن (۳/ ٦٨٣ – ٦٨٤) ورقمه / ٣٢٠، والخطيب في تأريخه (٣/ ١٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٨٤٩ - ٥٠٠) ورقمه / ١٤٢١.

<sup>(</sup>۳) (۳/ ۲۰۱) ورقمه / ۱۰.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة المنذري للترغيب والترهيب (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) المحروحين (٢/ ٢٠٦-٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) (١٤ /٤) ت/ ١٩٦٦.

وهكذا روى صالح بن عبدالله الترمذي (وهو ثقة) الحديث عن الفرج ابن فضالة الشامي. وخالفه: سويد بن سعيد الحدثاني، روى حديثه أبو نعيم في الحلية(١) بسنده عن سويد بن سعيد عن فرج بن فضالة عن عبدالله ابن عبيد بن عمير الليثي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة... )، فذكر منها لعن آخر هذه الأمة أولها، ثم قال: (فليتقوا عند ذلك ريحاً همراء، وخسفاً، ومسخاً، وآيات)... قال أبو نعيم: (غريب من حديث عبدالله بن عبيد بن عمير، لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة) اه...، وسويد بن سعيد ضعيف كان يتلقن، ومدلس عدّه الحافظ في الطبقة الرابعة من المدلسين، ولم يصرح بالتحديث-وتقدم-. وحديث صالح بن عبدالله الترمذي أصح من حديثه. وذكره الحافظ في التلخيص(٢) عن أبي نعيم، ثم قال: (وفي إسناده فرج بن فضالة عن عبدالله بن عبيد بن عمير عنه [ يعني: عن حذيفة ]، وفيه ضعف، وانقطاع) اهـ، يشير إلى عدم سماع عبدالله بن عبيد بن عمير من حذيفة ؟ لأن حذيفة مات سنة: ست وثلاثين (٣). وذكر أهل العلم أن عبدالله المذكور لم يسمع من عائشة التي ماتت سنة: سبع وخمسين(1)، ولا من أبيه الذي مات قبل موت ابن

<sup>·(</sup>rox/r)(1)

<sup>(1) (1/ 441).</sup> 

 <sup>(</sup>٣) انظر: تأريخ ابن زبر (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، والإعلام للذهبي (١/ ٢٧) ت/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدرين المتقدمين (١/ ١٦١ - ١٦٢)، و (١/ ٣٨) ت/ ١٣٧.

عمر بأيام يسيرة(1), ومات ابن عمر آخر سنة: ثلاث وسبعين، أو أول التي تليها(1).

<sup>(</sup>۱) انظر: التأريخ الكبير للبخاري (٥/ ٤٥٥) ت/ ١٤٧٩، والمعارف لابن قتيبة (ص/ ٢٤٧)، والسير (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: تأریخ ابن زبر (۱/ ۱۹۶)، و(۱/ ٤٨) ت/ ۱۹۲، والتقریب: (ص/ ۲۸) ت/ ۲۰۱۶، والتقریب: (ص/ ۲۰۱۶) ت/ ۲۰۱۶.

<sup>(</sup>٣) كما في: المحروحين لابن حبان (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) كما في: تأريخ بغداد (١٢/ ٣٩٥) ت/ ٦٨٥٦.

<sup>(</sup>٥) كما في: المصدر نفسه (١٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) كما في: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) التأريخ (١٢/ ٣٩٦).

قال: "إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة... " الحديث. قال: هذا باطل. قلت: من جهة الفرج؟ قال: نعم)اهـ ؛ فحديثه هذا عن يجيى: منكر.

ولنحو الشاهد في حديثه طريق أخرى من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – بأسناد ضعيف– قدمت شرح علته (١) – فيه نحو المتن المذكور هنا، وقدر مشترك بينهما (٢) بزيادة فيه.

الله عنهما - قال: قال عن حابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَّا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُوَّلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدَيْثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللهُ).

هذا الحديث انفرد بروايته - فيما أعلم -: عبدالله بن السري الأنطاكي، واختلف عنه على ثلاثة أوجه.

أولها: عنه عن محمد بن المنكدر عن جابر به، رواه هكذا: ابن ماجه (۱) عن الحسين بن أبي السري العسقلاني (۱) عن خلف بن خليفة عنه (۱) وهذا حديثه -.

<sup>(</sup>١) هو الحديث المتقدم برقم/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) وهو ما ذكره – صلى الله عليه وسلم – من علامات نبوته من أنه سيلعن بعض آخر هذه الأمة أولها، وقوله: (فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمواء، أو خسفاً، ومسخاً).

<sup>(</sup>٣) في (باب: من سئل عن علم فكتمه، من المقدمة) ١/ ٩٧ ورقمه / ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) والحسين هذا هو: ابن المتوكل بن عبدالرحمن، يعرف بابن أبي السري، كذبه أبو عروبة الحراني (كما في تهذيب الكمال ٦/ ٤٦٩ ت/ ١٣٣١). وبه، وبعبدالله بن السري أعل البوصيري الحديث في مصباح الزحاجة (/) ورقمه / ..، والحديث وارد من

والثاني: عنه عن سعيد بن زكريا المدائني عن عنبسة بن عبدالرحمن عن عمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن حابر به، بنحوه، رواه هكذا: الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> عن أحمد بن حليد عنه<sup>(۳)</sup> به. وكذلك رواه محمد ابن معاوية الأنماطي عن سعيد بن زكريا المدائني به، روى حديثه: ابن عدي<sup>(1)</sup>، وابن عساكر<sup>(0</sup>) بسنديهما عنه.

غير طريقه.

<sup>(</sup>۱) و كذا رواه: ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ٤٨١) و رقمه / ٩٩٤ ، وابن عدي في الكامل (٤/ ٢١٢)، وابن عساكر في تأريخه (١٧/ ٥) من طريق محمد بن عبدالرحيم (صاعقة)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٦٤) عن البخاري، وابن عدي في الكامل (٤/ ٢١٢) بسنده عن محمد بن عبدالملك بن زنجويه ومحمد بن إشكاب ومحمد بن إسحاق وعباس بن محمد – قال: وغيرهم –، وابن بطة في الإبانة (١/ ٢٠٢ – ٢٠٢) و رقمه / ٢٤ بسنده عن العباس بن محمد الدوري و (١/ ٢٠٢ – ٢٠٨) و رقمه / ٢٨ محمد بن الفرج البزار، والداني في السنن الواردة في الفتن (٣/ ٢٢٦) و رقمه / ٢٨٧ بسنده عن علي بن محمد بن أبي المضاء ، والخطيب في تأريخه (٩/ ٢٧١)، وابن عساكر في تأريخه (١/ ٥)، والمزي في قمذيبه (١٥/ ٢١) من طرق عن محمد بن الفرج الأزرق، جميعاً عن خلف بن تميم به.

<sup>(</sup>٢) (ورقمه / ٤٣٢)، ورواه من طريقه: الخطيب في تأريخه (٩/ ٤٧٢)، وابن عساكر في تأريخه (١٧/ ٦)، والمزي في تمذيبه (١٥/ ١٦ – ١٧).

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: ابن عدي في الكامل (٤/ ٢١٢)، والخطيب في تأريخه (٩/ ٤٧٢)، والخطيب في تأريخه (٩/ ٤٧٢)، وابن عساكر في تأريخه (١٧/ ٥ - ٦) من طرق عن موسى بن النعمان أبي هارون، وابن عدي - أيضاً - (٤/ ٢١٢) بسنده عن أحمد بن نصر، كلاهما عن عبدالله بن السري به.

<sup>(</sup>٤) الكامل (٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) تأريخ دمشق (١٧/ ٦).

والأحير: عنه عن عنبسة بن عبدالرحمن بمثل إسناده المتقدم، رواه هكذا: العقيلي (١) بإسناده عن أحمد بن إسحاق البزار عنه به، بنحوه.

وعبدالله بن السري الذي تدور عليه الأوجه المتقدمة كان رجلاً من الصالحين، ذكره: العقيلي (7), وابن حبان (7), وابن عدي (7), وأبو نعيم (7), وابن الجوزي (7), والذهبي (7), وغيرهم في الضعفاء، قال العقيلي: (عن عمد بن المنكدر، لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به) اهـ.. وقال ابن حبان: (7) وشيخ يروي عن أبي عمران الجوني العجائب، التي لا يشك من هذا الشأن صناعته ألها موضوعة، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإنباه عن أمره لمن لا يعرفه) اهـ.. وقال أبو نعيم: (10) اهـ.. وحديثه هذا عن ابن وأبي عمران الجوني، وغيره بالمناكير، لا شيء) اهـ.، وحديثه هذا عن ابن المنكدر، و لم يسمع منه (7), أسقط ثلاثة رواة بينه وبينه – كما في الوجه الثاني – ذكر البخاري في التأريخ الكبير (7) حديثه هذا معلقاً عن الحسن الثاني – ذكر البخاري في التأريخ الكبير (7)

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٢/ ٢٦٤) ت/ ٨١٩، وسماه: عبدالله بن أبي السري.

<sup>(</sup>٣) المحروحين (٢/ ٣٣ - ٣٤).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٤/ ٢١١ - ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (ص/ ٩٨) ت/ ١١٠.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (٢/ ١٢٤) ت/ ٢٠٣١.

<sup>(</sup>٧) المغني (١/ ٣٣٩) ت/ ٣١٨٧.

<sup>(</sup>٨) وانظر: الترغيب والترهيب (١/ ١٢٢) رقم / ٥، وتحفة الأشراف (٢/ ٣٦٨) رقم / ٥٠ وتحفة الأشراف (٢/ ٣٦٨) رقم / ٣٠٥١.

<sup>(</sup>٩) (٣/ ١٩٧) ت/ ٦٦٨، وذكره عنه ابن عساكر في تأريخه (١٧/ ٧).

ابن الصباح عن خلف بن تميم أبي عبدالرحمن عنه به، ثم قال: (لا أعرف عبدالله، ولا له سماعاً من ابن المنكدر) اه.

وقد تفرد برواية الحديث عنه من هذا الوجه: خلف بن تميم، وهو: كوفي. لا بأس به (1). قال العقيلي (1): (وقد رواه غير خلف فأدخل بين عبدالله بن السري ومحمد بن المنكدر رجلين مشهورين بالضعف) اهه، ومثله وقال ابن صاعد (1): (خلف قد أسقط من الإسناد ثلاثة نفر) اهه، ومثله قال الخطيب (1)، وقال المزي (1): (هكذا رواه خلف بن تميم عن عبدالله بن السري، وقد أسقط من إسناده ثلاثة رجال ضعفاء) اهه، وقول العقيلي: (رجلين)، وقول ابن صاعد، والمزي: (ثلاثة رجال) محمول على اختلاف الرواية في ذلك عن عبدالله بن السري – كما تقدّم ذكره – وسيأتي النص عليهم جميعا. وابن أبي السري في إسناد ابن ماجه ضعفه أبو داود (1)، وكذبه: أخوه محمد بن أبي السري (1)، وقال أبو عروبة الحراني (1).

<sup>(</sup>۱) انظر: تأریخ الدارمی عن ابن معین (ص/ ۱۰۰) ت/ ۳۰۲، والجرح والتعدیل (۳/ ۳۰۰) ت/ ۱۷۰۲، والتقریب (ص/ ۳۷۰) ت/ ۱۷۰۲، والتقریب (ص/ ۲۷۲) ت/ ۱۷۳۷، والتقریب (ص/ ۲۹۸) ت/ ۱۷۳۷.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) كما في: الكامل (٤/ ٢١٢).

 <sup>(</sup>٤) تأريخ بغداد (٩/ ٤٧١ – ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) تمذيب الكمال (١٥/١٦).

<sup>(</sup>٦) كما في الميزان (٢/ ٥٩) ت/ ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٧) كما في: قمذيب الكمال (٦/ ٤٦٩) ت/ ١٣٣١.

<sup>(</sup>A) كما في: الموضع المتقدم، من الميزان.

(الحسين بن أبي السري حال أمي، كذاب). وضعفه الذهبي (١)، وابن حجر(7).

هذا ما يتعلق بدراسة الوجه الأول، وفي الوجه الثاني عن عبدالله بن السري متروكان: عنبسة بن عبدالرحمن (وهو: ابن عنبسة القرشي الأموي) (٦) ، ومحمد بن زاذان (وهو: المدني) الأول منهما متهم بالوضع. ورواه عن عنبسة بن عبدالرحمن: سعيد بن زكريا المدائي وقد ضعفه غير واحد (٥) . وقال الدارقطني (١) ، وقد ذكره عن محمد بن المنكدر عن حابر – من هذا الوجه –: (غريب من حديثه عنه، تفرد به عنبسة بن عبدالرحمن عن محمد بن زاذان عنه) اهد. وأحمد بن خليد –شيخ عبدالرحمن عن محمد بن زاذان عنه) اهد. وأحمد بن خليد –شيخ علمت به بأساً ) هو: (ما علمت به بأساً ) هد.

<sup>(</sup>١) الديوان (ص/ ٨٨) ت/ ٩٨٣، والمغني (١/ ١٧١) ت/ ١٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص/ ٢٤٩ - ٢٥٠) ت/ ١٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: التأريخ لابن معين – رواية: الدوري – (٢/ ٤٥٨)، والضعفاء الصغير (ص/ ١٨٣) ت/ ٢٨٧، والضعفاء لابن الجوزي (٢/ ٢٣٥) ت/ ٢٦١٧، والكشف الحثيث (ص/ ٢٠٤) ت / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء الصغير (ص/ ٢٠٧) ت/ ٣١٩، والضعفاء لأبي نعيم (ص/ ١٤٥) ت/ ٢١٥، وتقذيب الكمال (٢٥ / ٢٠٦) ت/ ٢١٦٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر: الضعفاء للعقیلي (٢/ ١٠٩) ت / ٥٨١، ولابن الجوزي (٣/ ٥٨ – ٥٥) ت/ ٢٩٧٩، وقمذیب الکمال (١٠/ ٤٣٥) ت/ ٢٧٧٢.

<sup>(</sup>٦) الغرائب (الأطراف ٢/ ٣٩٠ رقم / ١٧١١).

<sup>(</sup>٧) حوادث (۲۸۱-۲۹۰هـ) ص/ ٥٦.

والوجه الثالث مثل الوجه الثاني غير أن عبدالله بن السري أسقط من الإسناد: سعيد بن زكريا المدائني - المتقدم ذكره -، قال العقيلي (١): (وهذا الحديث بهذا الإسناد أشبه، وأولى) اه.

وللحديث عن عنبسة بن عبدالرحمن القرشي وجه رابع، رواه: ابن بطة (۲) بسنده عن نعيم بن حماد عن إسماعيل بن زكريا المدائني عنه عن محمد بن المنكدر عن حابر به، بنحوه... فلم يذكر محمد بن زاذان! وابن بطة اسمه: عبيدالله بن محمد العكبري، إمام مصنف، لكنه ذو أوهام، ضعفه بسببها بعض النقاد (۳).

ونعيم بن حماد-وهو: أبو عبدالله الخزاعي-، قال مسلمة بن القاسم (٤): (كان صدوقاً كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها)، وقال الحافظ (٥): (صدوق كثير الخطأ) (٢). وإسماعيل بن زكريا ذكره الذهبي في الميزان (٧)، وقال: (شيخ لنعيم بن حماد، حديثه في كتمان العلم منكر، وهو نكرة) اهه، وتقدم في بعض طرق الحديث: سعيد بن

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) الإبانة (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩) ورقمه / ٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الميزان(٣/ ١٢٤) ت/ ٥٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) كما في: التهذيب (١٠/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ١٠٠٦) ت/ ٧٢١٥.

 <sup>(</sup>٦) وانظر الضعفاء للنسائي (ص/ ٢٤١) ت/ ٥٨٩، والثقات لابن حبان(٩/
 (٢١٩) ، وتمذيب الكمال(٢٩/ ٢٦٦) ت/ ٦٤٥١.

<sup>(</sup>٧) (١/ ٢٢٩) ت/ ٢٧٩.

زكريا المدائني عن عنبسة بن عبدالرحمن، فلعل ما ورد في سند ابن بطة تحرف على بعض الرواة – والله أعلم –.

والخلاصة: أن الحديث واه يشبه أن يكون موضوعاً، أحال ابن عدي الحمل فيه على عنبسة بن عبدالرحمن، فإنه قال في آخر ترجمته لعبدالله بن السري: (وعبدالله بن السري لا بأس به، ومتن هذا الحديث، وإنكار متنه ليس هو من جهته، إنما هو من جهة عنبسة بن عبدالرحمن ؛ فإنه منكر الحديث) اهـ.. والحديث ذكره جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير(۱)، والألباني في السلسلة الضعيفة(۱)، وضعفاه.

ومما روي من الأحاديث في هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-: ما رواه أبو نعيم في الحلية (٢) بسنده عن أحمد بن معاوية بن الهذيل عن محمد بن أبان العنبري عن عمرو - شيخ كوفي - عن أبي سنان عن حميد بن صالح عن أويس القرني ينميه: (احفظوفي في أصحابي، فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها. وعند ذلك يقع المقت على الأرض، وأهلها. فمن أدرك ذلك فليضع سيفه، ثم ليلق ربه المقت على الأرض، وأهلها. فمن أدرك ذلك فليضع سيفه، ثم ليلق ربه - تعالى - شهيداً. فمن لن يفعل فلا يلومن إلا نفسه).. وساقه: الذهبي في السير (١) بسنده عن أبي نعيم به، وقال: (هذا حديث منكر جداً،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳۰) رقم / ۸٤٥.

<sup>(</sup>۲) (٤/ ١٥) ورقمه / ١٥٠٧.

<sup>(7)(7/7</sup>A-YA).

<sup>.(4) (5) (5)</sup> 

وإسناده مظلم، وأحمد بن معاوية تالف) اهـ.. وأويس القرني تابعي مشهور، هو أفضل التابعين، وحديثه مرسل.

وما رواه: ابن عساكر (۱) بسنده عن عبدالعظيم بن إبراهيم عن محمد ابن عبدالرحمن بن زمل عن الوليد عن ثور بن يزيد عن حالد بن معدان عن حبير بن نفير عن معاذ بن حبل يرفعه: (إذا ظهرت البدع، ولعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فلينشره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد – صلى الله عليه وسلم –)... وأورده الألبائي في السلسلة الضعيفة (۱) عن ابن عساكر، وقال: (منكر)، ثم أعله بابن زمل، قال: (ترجمه ابن عساكر (۱)، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً) اهـ.. وفي الإسناد – أيضاً –: عبدالعظيم بن إبراهيم – الراوي عن ابن زمل –، وهو: السالمي، ذكره ابن حبان في الثقات (١) – متفرداً هذا فيما طريقه في العلل المتناهية (٥)، ثم قال (١): (فيه مجاهيل) اهـ.. وقال ابن حجر (٧): (يغرب) اهـ.. حدث به عنه الوليد، وهو: ابن مسلم الدمشقي، يدلس ويسوي، و لم يصرح بالتحديث لثور عن خالد، و لخالد عن حبير،

<sup>(</sup>۱) تأریخ دمشق (۱۵ / ۸۰).

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۱۶) ورقمه / ۲۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) يعني في: تأريخ دمشق (٥٤/ ٨٠).

<sup>.(£</sup>Y £ /A) (£)

<sup>(</sup>٥) (۲/ ٦١٣) رقم / ١٠٠٨.

<sup>(1) (7/317).</sup> 

<sup>(</sup>٧) لسان الميزان (٤/ ٤٠) ت/ ١١٦.

ولجبير عن معاذ بن جبل. حدث به عنه: أبو الطيب أحمد بن عبدالله الدارمي، ترجم له أبو أحمد الحاكم (۱)، والذهبي (۲)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وشيخ ابن عساكر: أبو تراب حيدرة بن أحمد، ترجم له ابن عساكر (۱)، وأفاد أنه كثير السماع، ولم يذكر في حرحاً، ولا تعديلاً.

ثم أفاد الألباني أن محمد بن عبدالجيد المفلوج تابع ابن زمل (1), روى حديثه: ابن رزقويه في جزء من حديثه (0) من طريقه عن الوليد بن مسلم به، نحوه، ولفظه: (إذا ظهرت البدع، وسُبَّ أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفاً، ولا عدلاً)... ثم أعله بأن المفلوج ضعيف، أورد الذهبي (1) حديثه هذا فيما أنكره عليه اه... ولا أدري الآن كيف قال الوليد بن مسلم في صيغ أداء الحديث، أحتاج أن أعود إلى المخطوط. وهو في الميزان بالعنعنة.

ثم أفاد الألباني أن الديلمي (٧) رواه من طريقين عن علي بن الحسن بن بندار عن محمد بن إسحاق الرملي عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم به... وقال: (وهشام فيه ضعف.. والرملي لم أعرفه، وابن بندار

<sup>(</sup>١) [٢٧٣/ ]، غير أنه سمى أباه: عبيدالله.

<sup>(</sup>٢) المقتني (١/ ٣٣١) ت/ ٣٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) تأريخ دمشق (١٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) هو في كتاب الألباني بالراء المهملة - والله أعلم بالصواب -.

<sup>(</sup>٥) [ ق ٢ / ٢ ] عن الألباني.

<sup>(</sup>٦) يعني: في الميزان (٥/ ٧٦) ت/ ٧٨٨٧.

<sup>(</sup>٧) [١/ ١/ ٢٦] عن الألباني.

صوفي متهم عند محمد بن طاهر (۱)، وضعفه غیره (۲) اه.، وهشام بن عمار، وهو: أبو الولید الدمشقی، صدوق إلّا أنّ علته أنه صار یتلقن؛ لکبر سنّه، وحدیث القدماء عنه أصح (۳)، ولا یدری متی سمع منه الراوی عنه. والولید لا أدري الآن أصرح بالتحدیث أم لا، یُنظر في ذلك.

(۱) صاحب كتابي: تذكرة الموضوعات، وقانون الموضوعات. وقوله أحتاج إلى نظره في التذكرة ؛ لأنه ليس في القانون. وقد ذكره عنه: ابن عراق في تتريه الشريعة (۱/ ۸۸) r / 7, وابن بندار هذا ذكره – أيضاً – في الوضاعين: سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث ( r / 7 ) r / 7, وقال: (الهمه ابن طاهر – الظاهر أنه بالكذب، فلا ينبغي أن يذكر مع هؤلاء –) اهه، يعني: مع الوضاعين.

(٢) انظر ترجمته في اللسان (٤/ ٢١٧) ت/ ٥٧٠.

(۳) انظر: الجرح والتعديل (۹/ ۲۳– ۲۷) ت/ ۲۰۰، والتهذيب (۱۱/ ٥٤)، وتقريبه (ص/ ۲۰۲۲) ت/ ۷۳۰۳.

(٤) بالنصب فيهما، أي: اتقوا الله، ثم اتقوا الله، وكرر إيذاناً بمزيد الحبث على الكف عن التعرض لهم بمنقص.

(٥) أي: في حقهم. والمعنى: لا تنقصوا من حقهم، ولا تــسبوهم، أو التقــدير: أذكركم الله، ثم أنشدكم الله في حق أصحابي، وتعظيمهم، وتــوقيرهم، ولا تلمــزوهم بسوء. انظر: المصدرين المتقدمين نفسيهما.

(٦) -عركة- أي: هدفاً، والمعنى: لا تجعلوهم هدفاً، ترمولهم بأقوالكم.

أبغضَهُم فببُغْضِي أبغضَهُم، ومنْ آذاهُم فقدْ آذَاني، ومنْ آذَاني فقدْ آذَى اللهُ، ومنْ آذَاني فقدْ آذَى اللهُ فيُوشكُ(١) أنْ يأخُذَه).

رواه: الترمذي (٢) -واللفظ له - عن محمد بن يحيى (هو: الذهلي) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، والإمام أحمد (٣) عن يونس (هو: ابن محمد المؤدب) عن إبراهيم -يعني: ابن سعد (٤) -، ورواه (٥) -أيضاً -: عن سعد ابن إبراهيم بن سعد، ثلاثتهم (يعقوب، وإبراهيم، وسعد) عن عبيدة (١) بن أبراهيم عن عبدالرحمن بن زياد عن عبدالله بن مغفل به... إلا أن الإمام أبي رائطة عن عبدالرحمن بن زياد عن عبدالله بن مغفل به... إلا أن الإمام

-انظر: جامع الأصول (٨/ ٥٥٤)، والقاموس المحيط (باب: الضاد، فصل: الغين) ص/ ٨٣٦.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في حامع الأصول (٨/ ٥٥٤): (أوشك يوشك إذا أسرع وقارب، والإيشاك والوشك: السرعة). وقال المنساوي في الفييض (٢/ ١٢٤): (أي: يسرع انتزاع روحه، أحذة غضبان منتقم)اهـ.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: المناقب، باب -كذا دون ترجمة-) ٥/ ٦٥٣ ورقمه/ ٣٨٦٢.

<sup>(</sup>٣) (٢٩/ ٣٥٧-٣٥٨) ورقمه/ ١٦٨٠٣، وهو في فضائل الصحابة له (١/ ٤٩) ورقمه/ ٣.

<sup>(</sup>٤) ورواه من طريق إبراهيم بن سعد -أيضاً-: ابن أبي عاصــم في الــسنة (٢/ ٤٦) ورقمه/ ٩٩٢، وعبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على الفضائل (١/ ٤٨-٤٩) ورقمه/ ٢، و (١/ ٤٩-٥٠) ورقمه/ ٤، والعقيلــي في الــضعفاء (١/ ١٢٦)، و(٢/ ٢٧٢)، وابن حبان في صحيحه (١/ ٢٤٤) ورقمه/ ٢٥٦، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) (٣٤/ ١٦٩ /٣٤) ورقمه/ ٢٠٥٤٩، وَ(٣٤/ ١٨٥) ورقمــه/ ٢٠٥٧٨، ورقمــه/ ٢٠٥٧٨، ورقمــه/ ٢٠٥٧٨، وهو في الفضائل له(١/ ٤٧-٤٨) ورقمه/ ١. ورواه من طريقه: الخطيب في تأريخه (٩/ ١٢٣) –وفي سنده عنده تحريف-، وابن عبدالواحد في النهي عن سب الأصحاب(ص/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) بمفتوحة، وكسر موحدة، وسكون ياء. -المغنى لابن طاهر (ص/ ١٦٩).

أحمد قال في روايته عن إبراهيم بن سعد: (عن عبيدة بن أبي رائطة عسن عبدالله بن عبدالرحمن)، وقال في روايته الأخرى: (ثنا عبيدة بن أبي رائطة الحذاء التميمي قال: حدثني عبدالرحمن بن زياد -أو: عبدالرحمن بن عبدالله -عن ابن مغفل). قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا عبدالله -عن ابن مغفل). قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا تتخلوهم...) من هذا الوجه)هـ.. وفي لفظ الإمام أحمد: (أصحابي لا تتخلوهم...) -مرة واحدة-، دون قوله: (الله الله...) -مرتين- في لفظ الترمذي. والراوي عن ابن مغفل يختلف في اسمه، فتارة يُقال: (عبدالرحمن بن زياد) كما سماه الترمذي، والإمام أحمد -في إحدى رواياته على السشك-، وتابعهما على ذلك: البغوي في شرح السسنة (۱۱)، والمسزي في قمديب الكمال (۲۰)، في روايتيهما لهذا الحديث. ويقال: (عبدالله بن عبدالرحمن) كما سماه الإمام أحمد -في إحدى رواياته-، وتابعه على ذلك: العقيلي (۱۳)، وابن عدي (عبدالله بن عبدالواحد (۱۳)، في روايتهم طذا الحديث. ويقال: (عبدالله بن عبدالواحد (۱۳)، في روايتهم طذا الحديث. ويقال: (عبدالله بن أبي زياد) كما في رواية للعقيلي (۲۰)، طذا الحديث. ويقال: (عبدالرحمن بن أبي زياد) كما في رواية للعقيلي (۲۰)،

<sup>(</sup>۱) (۱) (۲۰/۱٤) ورقمه/ ۳۸۲۰.

<sup>.(117/17)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الضعفاء (٢/ ٢٧٢) عن محمد بن عبدوس عن محرز بن عون عن إبراهيم بن سعد به.

 <sup>(</sup>٤) في الكامل (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) في الحلية (٨/ ٢٨٧)، إلاّ أن في إسناده: (عبيد بن أبي رابط)، وفيه تحريف، وتصحيف.

<sup>(</sup>٦) النهي عن سب الأصحاب (ص/ ٣٠-٣١).

<sup>(</sup>٧) في الضعفاء (٢/ ٢٧٢).

لهذا الحديث، ويقال: (عبدالرحمن بن عبدالله) فيما حكاه الحافظ في التقريب (۱). وذكره البخاري (۲)، وابن أبي حام (۳) في: عبدالله بن عبدالله عبدالرحمن. قال يجيى بن معين (۱): (لا أعرفه)، وذكره ابن حبان في الثقات (۵)، وقال الذهبي (۱): (لا يعرف)، وقال الحافظ (۷): (مقبول).

والحديث بهذا الإسناد، واللفظ فيه نظر... قال العقيلي (^): حدثني آدم ابن موسى قال: سمعت البخاري قال: (عبدالله بن عبدالرحمن عن ابن مغفل عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: "لا تتخذوا أصحابي غرضاً" في إسناده نظر). وقال –مرة – فيما ساقه ابن عدي (٩) بإسناده عنه –وقد ذكر سند الحديث –: (وهو إسناد لا يعرف). وقال الألباني (٠١٠): (ضعيف).

وخالف حمزة بن رشيد الباهلي جماعة الرواة لهذا الحديث عن إبراهيم ابن سعد، فقال: ثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عمر بن بشر عن أنس بن مالك -أو عن من حدثه عن أنس بن مالك، إبراهيم

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۷۸۱) ت/ ۳۸۸۸.

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٥/ ١٣١) ت/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٥/ ٩٤) ت/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) كما في: قديب الكمال (١١٠ /١١) ت/ ٣٨١٨.

<sup>.(</sup>٣٦/0)(0)

<sup>(</sup>٦) ميزان الاعتدال (٣/ ١٦٦) ت/ ٤٤١٢.

<sup>(</sup>٧) التقريب (ص/ ٥٧٨) ت/ ٣٨٨٨.

<sup>(</sup>٨) في الضعفاء (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٩) في الكامل (٤/ ١٦٧)، وانظر: التأريخ الكبير للبخاري (٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>١٠) ضعيف سنن الترمذي (ص/ ١٨٥) ورقمه/ ٨٠٨.

وتقدم تذكيره-صلى الله عليه وسلم- بحق أصحابه، وحفظه فيهم في أحاديث، منها: حديث عمر -رضي الله عنه-(١)، وهو حديث صحيح، رواه ابن ماجه، و الإمام أحمد. وحديث عياض الأنصاري -رضي الله عنه-، وهو حديث حسن لغيره، رواه الطبراني في الكبير (١)... فوصاته- صلى الله عليه وسلم-هم، وحفظهم في هذا الحديث لا يترل عن درجة: الحسن لغيره، وقد حسنه الترمذي -كما تقدم-، وبالله التوفيق.

١٢٩ – [١٨] عن علي – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (مَن شتمَ أصْحَابي جُلِدَ).

هذا طرف حديث غريب، رواه: الطبراني في الأوسط (٤)، وفي الصغير (٥) عن عبيدالله بن محمد العمري القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر عن أبيه عن حده عن حسين

<sup>(</sup>١) الضعفاء (١/ ١٢٦) ت/ ١٥٣، و(٢/ ٢٨٢) ت/ ٨٣٣.

<sup>(</sup>٢) ورقمه/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم، ورقمه/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٣٠٥) ورقمه/ ٩٩٥٤.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٤٩) ورقمه/ ٢٥١.

ابن على عن على به... قال في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن على إلاّ بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي أويس)اهـ، ولــه في الصغير نحوه.

وعبيدالله بن محمد العمري-شيخ الطبراني- رماه النسائي بالكذب (۱)، وذكر ابن حجر (۲) حديثه هذا فيما أنكره عليه. حدث هذا عن إسماعيل ابن أبي أويس، ومحله الصدق، ولكن لايحتج بشيء مما انفرد به، إلا ما في الصحيحين ؛ لانتقاء صاحبيهما عنه (۱۳)، قال الحافظ في هدي الساري (۱۰): (احتج به الشيخان إلا ألهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أحسر جلله البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري) اهد (۱۰) الحديث منكر واه، ولا أعلم له طرقاً أخرى.

♦ خلاصة: اشتمل هذا الفَصْلُ على ثمانية عــشر حــديثاً، كلــها موصولة. منها حديث متفق عليه. وحديث انفرد بــه مــسلم، وســتة أحاديث حسنة لغيرها. وأربعة أحاديث ضعيفة. وثلاثة أحاديث ضعيفة جداً-ثبت بعضها من طرق أخرى-. وثلاثة أحاديث منكرة. وذكــرت خسة أحاديث في الشواهد.

<sup>(</sup>١) وانظر: مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (٤/ ١١٢) ت/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب الکمال (٣/ ١٢٤) ت/ ٤٥٩، والکاشف (١/ ٢٤٧) ت/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) وانظر: سؤالات ابن بكير وغيره للدارقطني(ص/ ٢٥) ت/ ٢.

ويتضح مما تقدم من الأحاديث الكثيرة الواردة في هـــذا الفَــصُلُ أن النهي عن سب الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- بالغة حـــد التـــواتر المعنوي -والحمد لله رب العالمين-.





الأحاديث الواردة في فضائلهم -رضي الله عنهم-حسب الحوادث، والوقائع، والقبائل، والطوائف، والبلاد

### وفيه ثلاثة فصول:

-الفَصْلُ الأول: الأحاديث السواردة في فضائلهم حسب الحوادث والوقائع.

-الفَصْلُ الثاني: الأحاديــــث الـــواردة في فضائلهم حسب القبائل والطوائف.

-الفَصْلُ الثالث: الأحاديث الـواردة في فضائلهم حسب البلاد.



# الفَصْلُ الأوّلِ الأحاديث الواردة في فضائلهم حسب الحوادث والوقائع

وفيه سبعة مباحث:

#### المبحث الأول

## ما ورد في فضائل المهاجرين إلى الحبشة

بلغنا عزج النبي- صلى الله عليه وسلم -، ونحن باليمن، فركبنا سفينة، بلغنا عزج النبي- صلى الله عليه وسلم -، ونحن باليمن، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينستنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب، فأقمنا معه، حتى قدمنا، فوافقنا النبي- صلى الله عليه وسلم - حين افتتح عير، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (لكم أنتم يا أهل السسفينة: هجرتان)(١).

هذا الحديث رواه: أبو عبدالله البحاري<sup>(۱)</sup> -وهذا محتصر من لفظه-، ومسلم<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(1)</sup>، كلهم عن محمد بن

<sup>(</sup>١) إحداهما: من مكة إلى الحبشة. والأخرى: من الحبشة إلى المدينة. أو إحداهما: إلى النجاشي. والأخرى: إلى النبي —صلى الله عليه وسلم—.

 <sup>(</sup>۲) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة الحبشة) ۷/ ۲۲۷ ورقمه/ ۳۸۷٦،
 وفي (كتاب: المغازي، باب: عزوة خيبر) ۷/ ۵۰۳ ورقمه/ ٤٢٣٠.

 <sup>(</sup>٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل جعفر، وأسماء بنت عمسيس، وأهل سفينتهم -رضي الله عنهم-)٤/ ١٩٤٦ - ١٩٤٧ ورقمه/ ٢٥٠٢، ٢٥٠٣.
 (٤) (١٣/ ٣٠٣-٥٠٥) ورقمه/ ٢٣١٦، بنحو لفظ البخاري، مطولا.

العلاء (۱) - وقرن مسلم به: عبدالله بن براد الأشعري - ، كلاهما عن أبي أسامة (۲) عن بريد بن عبدالله ، ورواه: أبو يعلى (۳) عن سعيد بن يجيى بن سعيد الأموي (٤) عن أبيه (٥) ، ورواه: البزار (۱) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة ، كلاهما (يجيى ، وأبو أسامة) عن طلحة بن يجيى ، ورواه: الإمام أحمد (۷) عن وكيع ، ورواه (۸) -أيضاً - : عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن يزيد ، ورواه: البزار (۱) عن عمرو بن علي عن أبي داود (هو: الطيالسي (۱۰) ثلاثتهم عن المسعودي عن عدي بن ثابت ، ثلاثتهم (بريد ، الطيالسي (۱))

<sup>(</sup>۱) الحديث من طريق محمد بن العلاء رواه-أيضاً-: أبو نعيم في المعرفة(١/ ١١٥) ورقمه/ ١١٥) ورقمه/ ٦٨٩، والبيهقي في الـــسنن الكـــبرى (٦/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) ورواه: النسائي في الفضائل(ص/ ٢١٥-٢١٦) ورقمه/ ٢٨٣عن موسى بسن عبدالرحمن، وأبو نعيم في المعرفة(٤/ ١٧٥٠) ورقمه/ ٤٣١٤بسنده عن محمد بسن أبي عمر، كلاهما عن أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٣) (١٣/ ٢٠٢ – ٢٠٠) ورقمه/ ٢٣٢٧، ٣٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: أبو نعيم في المعرفة(٥/ ٢٨٨٧) ورقمه/ ٦٧٨٣ بسنده عن سعيد بن يجيي به.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: أبو نعيم في كتابــه آنــف الــذكر(٢/ ١١٧-١١٧) ورقمــه/ ٦٨٨ بسنده عن يحيي بن سعيد به.

<sup>(</sup>٦) (٨/ ١٤٢) ورقمه/ ٣١٥٩، وقال: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن طلحــة هذا الإسناد إلا أبو أسامة)اهـــ، وهو متعقب بطريق أبي يعلى.

<sup>(</sup>۷) (۳۲/ ۲۹۰) ورقمه/ ۱۹۵۲٤.

<sup>(</sup>٨) (٣٢/ ٦٨٨ = ٤٦٩) ورقعه / ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٩) (٨/ ١٢٣–١٢٤) ورقمه/ ٣١٢٧.

<sup>(</sup>١٠) وهو في مسنده(٢/ ٧١) ورقمه/ ٥٢٦. ورواه من طريقه -أيضاً-: أبو نعيم

وطلحة، وعدي) عن أبي بردة عنه به... وهو للبخاري في كتاب المغازي مطولاً، وفيه: أن عمر بن الخطاب- الله قال لأسماء بنت عميس -رضى الله عنها-: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله- صلى الله عليه وسلم - منكم. فغضبت أسماء وذكرت هذا للنبي - صلى الله عليــه وسلم -، فقاله. فكان أصحاب السفينة يأتونها أرسالاً يــسألونها عنــه، ومنهم أبو موسى الأشعري-ﷺ-، فيبدو أن حديثه مرسل صحابي، وهو حجة. ولمسلم في الحديث... قال [أي: أبو موسى ]: فدخلت أسماء بنت عميس -وهي ممن قدم معنا- على حفصة -زوج النبي- صلى الله عليه وسلم - زائرة... فذكر قصة، وفيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قاله لها. قال أبو يعلى (١) عقب حديثه عن محمد بن العلاء أبي كريب: وحدثنا مرة أخرى، وقال: (لكم الهجرة مرتين: هاجرتم إلى النجاشي، وهاجرتم إلى)، ولمسلم، ولأبي يعلى، -في حديث سعيد بن يجيى الأموي-: خرجنا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في البحر، حستى جئنا مكة، وإخوتي معي: أبو عامر بن قيس، وأبو رهم بن قيس -خميسون مين الأشعريين، وستة من عك- ثم هاجرنا في البحر حتى أتينا المدينة... وهذا من لفظ أبي يعلى. قال: فقال أبو بردة: فقال أبو موسى: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن للناس هجرة واحدة، ولكم هجرتان). وللإمام أحمد عن وكيع: (بل لكم الهجرة مرتين، هجسرتكم إلى المدينة، وهجرتكم إلى الحبشة)، وله عن أبي عبدالرحمن نحوه. وللبزار

في المعرفة (١/ ١١٤ - ١١٥) ورقمه/ ١١، و(٦/ ٣٢٥٧) ورقمه/ ٣٠٥٧. (١) (١٣/ ٣٠٥) ورقمه/ ٧٣١٧.

نحوه، وفيه: (بل لكم الهجرتان: هجرتكم إلى أرض الحبشة، وهجرتكم إلى ههنا)، وقال: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي بردة عن أبي موسى هذا اللفظ إلا عدي بن ثابت، ولا نعلم أسند عدي عن أبي بردة عن أبي موسى إلا هذا الحديث)اه.

والمسعودي-في إسناده-هـو: عبدالرحمن بن عبدالله، مختلف في مرتبته، وحاله بعد الاختلاط، ووقته (۱)، وقال الحافظ في التقريب (۲): (صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمـع منه ببغداد فبعـد الاختلاط) هـ. وسماع وكيع، وعبدالله بن يزيد -وهو: المقـرئ- منه قلم قلم (۲).

ورواه: الطبراني في معجمه الكبير<sup>(1)</sup> عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن الأجلح عن الشعبي عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن قوماً يزعمون أنا لسنا من المهاجرات. فقال: (كذب من قال ذاك. لكم هجرتان؛ هاجرتم إلى النجاشي، وهياجرتم إليّ)... لم يذكر أبا موسى، وهذا إسناد حسن؛ فيه أجلح، وهو: ابن عبدالله، شيعي

<sup>(</sup>۱) انظر: تمذیب الکمال (۱۷/ ۲۱۹) ت/ ۳۸۷۲، والکواکب السنیرات (ص/ ۲۸۲) ت/ ۳۰.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۵۸٦) ت/ ۳۹٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: العلل -رواية: عبدالله - (٣/ ٥٠)رقم السنص/ ١١١٤، وَ(٣/ ٤٧٤) رقم/ ٢٠٢٤، و الكواكب النيرات (ص/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٥٣) ورقمه/ ٣٩٤.

صدوق - وتقدم - (۱)، وبقية رجاله ثقات. مسدد هو: مسرهد. والشعبي هو: عامر.

ورواه: في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن محمد بن علي عن محمد بن أبي عمر العدي عن سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: قال عمر لأسماء... فذكره، وفيه: فقال: (للناس هجرة، ولكم هجرتان)، قال الطــبراني: (لم يــرو هــذا الحديث عن سفيان إلاّ محمد بن أبي عمر)اهــ.

وقيس هو: ابن أبي حازم، تابعي، يقال له رؤية، ولم يــشهد زمــن القصة (<sup>۳)</sup>؛ فهذا مرسل صحيح الإسناد إلى قيس.

ومحمد بن علي هو: الصائغ المكي، وسفيان هو: ابن عيينة. وإسماعيل هو: ابن أبي خالد. والحديث من هذا الوجه: حسن لغيره بمتابعاته.

۱۳۲-[۳] عن سعيد بن عبدالعزيز -رحمه الله- قال: (قدم أبو موسى الأشعري على النبي- صلى الله عليه وسلم - بخيبر، فَدَعَا النّبي- صلى الله عليه وسلم - بخيبر، فَدَعَا النّبي- صلى الله عليه وسلم - لأكبر أهل السّفينة، وأصغرهم. وكان أبو عامر يقول: أنا أكبر أهل السفينة، وابني أصغرهم) اهد.

<sup>(</sup>١) وجاء الحديث من غير طريقه اليضاً-؛ فقد رواه: أبو نعسيم في المعرفسة (١/ ١٥) ورقمه/ ١٣ بسنده عن زكري عن الشعبي به، مختصرا... وزكريا هو: ابن أبي زائدة، ثقسة.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۱٤۷) ورقمه/ ۲۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستيعاب(٣/ ٢٤٧)، والإنابة(٢/ ١٠٦) ت/ ٨٢٠، والإصابة(٣/ ٢٧١).

قال سعید: (و کان فیها: أبو عامر (۱)، وأبو مالك (۲)، وأبو موسی (۳)، و كعب بن عاصم (۱).

هذا حديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (والله: (رواه: الطبراني، منقطع الإسناد، وإسناده حسن) ه. ولعله يعني أنه حسن إلى سعيد بن عبدالعزيز، ولعله: الدمشقي، فإن كان فحديثه معضل، بينه وبين البي- صلى الله عليه وسلم - مفاوز، والحديث لم أره في القدر الموجود من المعجم الكبير -والله تعالى أعلم-.

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على ثلاثة أحاديث، كلها موصولة.
 حديث متفق عليه. وحديث حسن. وحديث لم أقف على إسناد له بعد- والله المستعان-.

<sup>(</sup>١) الأشعري -عم أبي موسى-، واسمه: عبيد بن سليم بن حصار... انظر: الإصابة (٤/ ١٢٣) ت/ ٦٩٥.

 <sup>(</sup>۲) هو: الحارث بن الحارث الأشعري، الشامي... انظر: المعجم للبغوي (۲/ ۷۷)، والإصابة (۱/ ۷۷) ت/ ۱۳۸٤.

<sup>(</sup>٣) الأشعري، عبدالله بن قيس.

<sup>(</sup>٤) الأشعري، أبو مالك، سكن مصر... انظر: المعرفة لأبي نعيم (٥/ ٢٣٧٢) ت/ ٢٥٠١، والإصابة (٣/ ٢٩٧) ت/ ٢٤١٦.

<sup>(°) (</sup>P/ NOT).

#### المبحث الثاني

## ما ورد في فضائل البدريين، وأهل الحديبية - جميعا-

عن جابر بن عبدالله (۱ استى الله عنهما أنّ عنهما أنّ عبدالله (۱ استى الله عنهما أنّ عبداً (۱ استى الله عنها الله عليه وسلم الله حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم (كذبت، لا يدخلها؛ فإنّه شهد بَدراً، والحُدَيبية (۱)).

(١) وسيأتي من حديثه عن أم مبشر -رضي الله عنها-... انظر الحديث ذي الرقم/ ١٣٦، فيُحتمل أن حديثه هذا مرسل صحابي -والله أعلم-، وسيأتي فيه مزيد بحث.

(۲) واسمه: سعد بن خولکي الکلبي. -انظر: الغوامض لابن بــشکوال (۱/ ۲۷۹ ۲۸۱)، وشرح صحيح مسلم للنووي(۱٦/ ۷۰)، والإصابة (۲/ ۲۶) ت/ ۳۱٤٦.

(٣) -بضم الحاء، وفتح الدال، وتشديد الياء - هكذا يسضبطه أكثسر المحسدثين، وبعضهم يخفف الياء، وهما وجهان مشهوران... وهي قريسة تعسرف اليسوم باسسم: (الشَّمَيْسِي) -مصغراً - غربي مكة، بينها وبين المسجد اثنين وعشرين كيلاً، وفيها كانت بيعة الرضوان، تحت الشجرة.

-انظر: معجم ما استعجم(٢/ ٤٣٠)، وتهذيب الأسماء(٣/ ٨١)، ومعجم معالم الحجاز (٢/ ٢٤٦-٢٤٧).

(٤)في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر –رضي الله عنــهم-، وقصة حاطب بن أبي بلتعة) ٤/ ١٩٤٢ ورقمه/ ٢٤٩٥ عن قتيبة بن سعيد وُمحمد بــن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد به.

(٥)في (كتاب: السنة، باب: في الخلفاء)٥/ ٤١ ورقمه/ ٤٦٥٣ عن قتيبة بن سعيد وَيزيد بن خالد الرملي، كلاهما عن الليث به، يمعنى بعضه.

(٦)في (كتاب: المناقب، باب: في فضل من بايع تحت الشجرة) ٥/ ٢٥٢ ورقمه/

أحمد (١)، وأبو يعملي (٢)، والطبراني في الكبير (٣)، ستتمهم من طرق عن الليث بن سعد (٤)،

787، وَفي (باب - كذا دون ترجمة -، من الكتاب نفسه) 0/30 ورقمه 102 ورقمه 303 ورقمه و الحديث عن قتيبة رواه -أيضاً -: النسائي في سننه الكبرى 100 ورقمه 100 و وقمه و الميده و ال

(۱) (۲۳/ ۸۸-۸۹) ورقمه/ ۱٤۷۷۱ عن حجين (يعني: ابن المسثنی) وَيـــونس (وهو: ابن محمد المؤدب)، كلاهما عن الليث به، بنحوه. ورواه: (۲۳/ ۹۳) ورقمـــه/ ۱٤۷۷۸ بسنده نفسه، مختصرا -دون القصة- بمثل حديث أبي داود.

والحديث من طريق يونس رواه أيضاً -: ابن عبدالبر في الاستيعاب (١/ ٣٤٩)، وأبو نعيم في المعرفة (١/ ١١٧ - ١١٨) ورقمه/ ١٥ بسنديهما عن الحارث بن أبي أسامة عن يونس به. ورواه: (٣٣/ ٩٣) ورقمه/ ١٤٧٧٨ بــسنده نفــسه، مختــصرا حدون القصة - يمثل حديث أبي داود.

(٢) (٤/ ١٨٢) ورقمه/ ٢٢٦٥ عن كامل (وهو: ابن طلحة الجحـــدري) عـــن الليث به، بمثل حديث أبي داود.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٠٣)، وعزاه إلى الإمام أحمد، وأبي يعلى، ثم قال: (ورجال أحمد رجال الصحيح)اهـ، وهو وهم منه –رحمه الله– إذ ذكره في الزوائد، فقد رواه أبو داود باللفظ نفسه!

(٣) (٣/ ١٨٤) ورقمه/ ٣٠٦٤ عن أبي يزيد القراطيسي (يعيني: يوسف بن يزيد)عن أسد بن موسى عن الليث به، بمثله. وقد صح من طريق أخرى عن أسد بن موسى، رواها: الحاكم في المستدرك(٣/ ٣٠١) بسنده عنه به، وقال: (هيذا حسديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص (٣/ ٣٠١).

(٤) وعن الليث رواه -أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف(٧/ ٥٣٩) ورقمه/ ٤ -

ورواه: الإمام أحمد (۱) بسنده عن ابن جريج، كلاهما (الليث، وابسن جريج) عن أبي الزبير (۲) عن جابر به... وهو لأبي داود، والإمام أحمد -في الموضع الثاني-، وأبي يعلى بمعنى بعضه، مختصراً، فإهم رووه بلفظ: (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)، وللترمذي فيه: إن عبدالحاطب بن أبي بلتعة... ثم بمثله، وقال -في الموضعين-: (هذا حديث حسن صحيح)اه... وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم، وابن جريج هو: عبدالملك بن عبدالعزيز، مدلسان مشهوران، انتفت شبهة تدليسهما بتصريحهما بالتحديث عند الإمام أحمد عن حجاج ابن محمد. وهو للإمام أحمد في موضع آخر (۲) بسنده المتقدم نفسه مطولاً، بقصة حاطب ابن أبي بلتعة - رضي الله عنه -، وفيه أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم - قال عمر بن الخطاب: (أتقتل رجلاً من أهل بدر، وما يدريك لعل الله قد

وعنه: ابن أبي عاصم في الآحاد 1/ ۲۵۷ ورقمه/ 777-... وسقط اسم حابر من السند عند ابن أبي شيبة، وهو مثبت في الآحاد والمثاني، وهو صحيح. وكذا رواه: ابن عبدالبر في الاستيعاب (1/ 7)، و(1/ 7) بسنده عن الليث بن سعد به.

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۳۲۹) ورقمه/ ۱٤٤٨٤ عن حجاج (وهو: ابن محمد الأعور) عن ابن جريج به، بنحوه. ورواه من طريق حجاج -أيضاً-: ابن عبدالبر في الاستيعاب(١/ ٢- ٣)، والبيهقي في الدلائل(٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) ورواه: ابن سمعون في أماليه-من رواية: العشاري عنه-[١/ ٩/ ١] بسنده عـن خداش، وابن عبدالبر في كتابه المتقدم(١/ ٣)، وابن بشكوال في الغـوامض (١/ ٢٧٩) ورقمه/ ٢٢٩ بسنديهما عن أبي خيثمة (وهو: زهير)، كلاهما عن أبي الزبير به، بمثله... ولابن سمعون: (ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة).

<sup>(</sup>٣) (٣٢/ ٩١) ورقمه/ ١٤٧٧٤.

اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم)، فهو له من حديث جابر – رضى الله عنه – باللفظين.

وللحديث طريق ثالثة عن أبي الزبير رواها: الترمذي (۱) بسنده عن أزهر السمان عن سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر به أزهر السمان عن سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر به بلفظ: (ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر) وقال: (هذا حديث حسن غريب) هم، وخداش هو: ابن عياش لين الحديث معف حديثه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (۱) وحديث الحديث المتقدم؛ فخو: حسن لغيره، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: (كُلُكُم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر)، رواه: مسلم وتقدم (١).

وحدث به خداش-مرة-عن أبي الزبير عن جابر عن ابن عباس به عثله، رواه: البزار<sup>(٥)</sup> عن بشر بن آدم عن جده أزهر بن سعد عن التيمي عنه، وقال: (وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه فقال عن جابر عسن ابسن عباس إلا أزهر عن التيمي عن خداش. ولا نعلم أحداً تابعه عليه...)

<sup>(</sup>۱) في الموضع الثاني من كتاب المناقب (٥/ ٦٥٣-٢٥٤) ورقمه/ ٣٨٦٣ عسن محمود بن غيلان عن أزهر السمان (واسم أبيه: سعد) عن سليمان التيمي به. وسيأتي من وجه آخر عن أزهر، وفيه مزيد بحث.

<sup>(</sup>۲) انظر: حامع الترمذي (٥/ ٨٩) إثر الحديث ذي السرقم/ ٢٧٦٦، و الجسرح والتعديل (٣/ ٣٩٠) ت/ ١٧٩٠، والتقريب (ص/ ٢٩٥) ت/ ١٧١٥.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ١٨٥) رقم/ ٥٠٩، وانظر: ضعيف الحامع(ص/ ٧٠٣) رقم/ ٤٨٧٣.

<sup>(</sup>٤) برقم/ ٤٦.

<sup>(</sup>٥) [ن/ ٢٦٠] الكتاني

اهد؛ فإسناده: منكر. وبشر بن آدم هو: ابن يزيد البصري الأصغر، حسن الحديث، قال النسائي (۱): (لا بأس به)، وذكره ابسن حبان في الثقات (۲)، وقال مسلمة بن القاسم (۳): (صالح)، وقال اللهيي في الكاشف (۱): (صدوق)، وقال ابن حجر في التقريب (۱): (صدوق فيلك لين). وضعفه: أبو حاتم (۱)، والنسائي -مرة (۱) -، وهما متشددان في نقد الرواة، وتبعهما الدارقطني (۱)، والقول فيه قول الجمهور.

وجاء الحديث من طريق أخرى عن جابر، رواها: الإمام أحمد (١) بسنده عن الأعمش، وأبو يعلى (١٠) بسنده عن جرير بن عبدالحميد،

<sup>(</sup>١) كما في: تهذيب الكمال (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>Y) (A/ 331).

<sup>(</sup>٣) كما في: التهذيب (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٦٧) ت/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ١٦٧) ت/ ١٨١.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٢/ ٣٥١) ت/ ١٣٣٢، وعبارته: (ليس بقوي).

 <sup>(</sup>٧) فيما حكاه الذهبي في الميزان (١/ ٣١٣) ت/ ١١٨٢، و لم أره في الضعفاء
 للنسائي، و لم أر – أيضاً – متابعاً للذهبي في نقله – والله تعالى أعلم -.

 <sup>(</sup>٨) كما في: سؤالات الحاكم له (ص/ ١٩٢) ت/ ٢٩٣، وعبارته -والنــسائي
 قبله-: (ليس بالقوي)، وبينهما وعبارة أبي حاتم فرق لا يخفى.

<sup>(</sup>٩) (٢٣/ ٤١٠) ورقمه/ ١٥٢٦٢ عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١٠) (٣/ ٤١٥) ورقمه/ ١٩٠٠ عن أبي خيثمة (وهو: زهير) عن جرير (يعسني: ابن عبدالحميد) به.

كلاهما عن أبي سفيان<sup>(۱)</sup> عن حابر به، ولفظه: (لن يدخل النار رجل شهد بدراً، والحديبية)... وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع، ثقة إلا أنه مدلس، ولم أره صرح بالتحديث، فالسند ضعيف، وهو حسن لغيره بما قبله.

الله عنهما قالت: قــال الله عنهما قالت: قــال النهي عنهما قالت: قــال النهي سلم عليه وسلم -: (إِنّي لأَرجُو ألاً يدخلَ النّارَ أحـــد إنْ شاءَ الله تعالى - ثَمَنْ شهدَ بَدراً، والحُدَيبية).

رواه: ابن ماجه (۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ورواه: الإمام أحمد (۳)، ورواه: أبو يعلى (3) — واللفظ له—عن الحسن بن شبيب، ورواه: الطبراني في الكبير (3) عن عثمان بن أبي شيبة، وعن (3) عبيد بن غنام، شمستهم عن أبي معاوية (۷) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن أبي معاوية (۷) عن الإمام أحمد، وأبو يعلى: قالت –أي: حفصة—: فقلت:

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الزهد، باب: ذكر البعث) ٢/ ٣١ ورقمه/ ٤٢٨١.

<sup>(</sup>٣) (٤٤/ ٣٦-٣٦) ورقعه/ ٢٦٤٤.

<sup>(</sup>٤) (١٢/ ٢٧٤-٣٧٤) ورقمه/ ٤٤.٧٠

<sup>(</sup>٥) (۲۳/ ۲۰۱-۲۰۷) ورقمه/ ۲۰۸.

<sup>(</sup>٦) (۲۰٪ ۲۰۸) ورقمه/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>۷) وكذا رواه: هناد في الزهد( ورقمه/ ٢٣٠)، وابن أبي عاصـــم في الـــسنة(۲/ ٤٠٠) ورقمه/ ٨٦٠، والفاكهي في أخبار مكة(٥/ ٧٧) ورقمه/ ٢٨٧٤، وغيرهم من طرق عن أبي معاوية به... وهو لابن أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة به.

أليس الله -عـز وجـل- يقـول: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِنَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياً ﴾ (١)؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (أفلم تـسمعيه يقول: ﴿ ثُمَّ نُنجَي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِنْيًا ﴾ (١).

وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة ("")، وقال: (هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات إن كان أبو سفيان سمع من جابر بن عبدالله) اهد. وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع، مدلس، ولم يصرح بالتحديث فيما أعلم. وكذا: أبو معاوية، وهو: محمد بن خازم الضرير، والأعمس، وهدو: سليمان، مدلسان (أ)، لم يصرحا بالتحديث. والحسن بن شبيب ضعفه غير واحد (٥)؛ فالإسناد: ضعيف. والمتن: حسن لغيره بالشواهد.

♦وسيأتي (١) من حديث زائدة، وأبي عوانة، وعبدالله بن إدريس، ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر عن أم مبشر ألها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عند حفصة... فذكرته مختصراً، بقصة حاطب بن أبي بلتعة، وفيه فضل أصحاب الشجرة... وأبو سفيان لم يصرح فيه بالتحديث -أيضاً-، وحديثه بالشواهد: حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) الآية: (٧١) من سروة: مريم.

<sup>(</sup>٢) الآية: (٧٢)، من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٦-٣٥٣) ورقمه/ ١٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) تعریف أهـل التقـدیس (ص/ ٣٦) ت/ ٦١، و(ص/ ٣٣) ت/ ٥٥ علـی التوالي.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكامل(٢/ ٣٣٧)، ولسان الميزان(٢/ ٢٢١) ت/ ٩٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ذي الرقم/ ١٦٦.

♦ وتقدم (١) من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش، ومن حديث حرير، كلاهما عن أبي سفيان عن حابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. هذا لفظ حديث الأعمش، ولجرير: جاء غلام حاطب... الحديث، ونحوه لابن أبي عاصم بسنده عن وهب بن حرير عن الأعمش، إلا أنه قال: إن عبد حاطب... ، وفيه فضل من شهد بدراً، والحديبية -بنحو لفظه هنا-، وأبو سفيان لم يصرح بالتحديث -أيضاً-.

ومما سبق يتبين أنّ أصل الحديث واحد-إلاّ أن بعضهم رواه مختصراً-، وأنه اختلف فيه عن سليمان الأعمش على ثلاثة أوجه:

الأول: عنه عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر به... مــن روايــة ثلاثة عنه. وتابع أبا سفيان: أبو الزبير عند مسلم وغيره بسند صحيح - كما تقدم-.

والثاني: عنه عن أبي سفيان عن حابر أن عبدحاطب. لم يذكر فيه أم مبشر من رواية اثنين عنه، وتابع أبو الزبير أبا سفيان فيه، من طرق صحيحة عند مسلم، وغيره -أيضاً- وتقدم.

وجاء في حديث أم مبشر -الآتي- قالت: (سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول عند حفصة... )، فذكرته. فالظن الغالب أن حفصة سمعته من النبي-صلى الله عليه وسلم- مع أم مبشر-أيضاً-.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ذي الرقم/ ١٣٣.

فالذي يظهر أن الحديث: رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولام مبشر رضي الله عنها والله من رواية جماعة عن الأعمش، هم في طبقات مختلفة فيما جعله النسائي (١) من طبقات أصحاب الأعمش، مما يدل على أن الحديث محفوظ عنه من هذا الوجه... فإنه عدد زائدة في الطبقة الثانية، وأبا عوانة في الثالثة، وابن إدريس في الخامسة من طبقات سبع وسماعاً لحفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويُحتمل أن أبا معاوية وهم على الأعمش فيه بجعله من مسندها. ولكن قد يُعترض على هذا بأن أبا معاوية خبير بحديث الأعمش، مُقدم فيه حند بعض أهل العلم (٢) فيكون قد حفظه عن الأعمش كذلك! ويجاب: بأنه لم يتابع عليه عنه وأصحاب الأعمش كثيرون ولم يصرح بالسماع، وهو والله أعلم مدلس، فتُقدم رواية الجماعة من الوجهين عن الأعمش حلى روايته والله أعلم والله أعلم والله أعلم .

وأما جابر - رضي الله عنه - فلم أره صرح بسماعه للحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواياته كلها على صورة المرسل - ومرسل الصحابي حجة معتمدة على الراجح - والواسطة فيه: أم مبشر - رضي الله عنها -. ومما يؤكد هذا أن الحديث عند مسلم عن هارون بن عبدالله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر، ورواه: الإمام أحمد عن حجاج بن محمد به، و لم ينذكر فيه أم

<sup>(</sup>١) كما في: شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٢٠-٦٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تمذيب الكمال (٢٥/ ١٢٣) ت/ ١٧٣٥.

مبشر... وهو صحيح من هذا الوجه من حديث الأعمــش ؛ رواه عنــه ثقتان، وتابعه ثقة -كما تقدم-.

ولعله للاختلاف على الأعمش عن أبي سفيان أعرض مسلم عن إخراج حديثه، وأخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر، ومن طريقه عنه عن أم مبشر - والله تعالى أعلم - (١).

١٣٦-[٤] عن أم مبشر (٢) -رضي الله عنها - جاء غلام (٦) حاطب، فقال: لا يدخل حاطب الجنة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كَذَبْتَ. قَدْ شَهِدَ بَدراً، وَالْحُدَيبية).

<sup>(</sup>١) وانظر: الفتح (٤/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) بمضمومة، وفتح موحدة، وكسر شين، وشدة معجمة... كما في: المغني (ص/ ٢٢).

وهي: بنت البراء بن معرور الأنصارية.. . انظر ترجمتها في: الإصابة (٤/ ٩٥٥) ت/ ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم أن اسمه: سعد الكلبي.

رواه: الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه-، والطبراني في الكبير (٢)، كلاهما من طريق سليمان الأعمش (٣) عن أبي سفيان عن جابر عنها به... وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (٤)، وقال -وقد عزاه إليهما-: (ورجالهما رجال الصحيح) اهم، وشيخا الطبراني لم يرو لهما البخاري، أو مسلم. وفي السند: أبو سفيان، وهو: طلحة بن نافع، مدلس مشهور، ولم أره صرّح بالتحديث؛ فالإسناد: ضعيف، والمتن: حسن لغيره، فإنه قد صح بلفظه من غير وجه عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، ذكرها هنا. وجابر هو: ابن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنه -.

<sup>(</sup>١) (٤٤/ ٥٩٣) ورقمه/ ٢٧٠٤٥ عن معاوية بن عمرو عن زائدة (وهو: ابسن قدامة) عن الأعمش به... وسيأتي لفظه. ورواه من طريق معاوية أيضاً-: البغسوي في المعجم (٢/ ٢٠٧) ورقمه/ ٣٤٤ عن جده عنه به.

<sup>(</sup>٢) (٢) (١٠٢/ ٢٥) ورقمه/ ٢٦٥ عن محمد بن النضر الأزدي عن معاوية بن عمرو عن زائدة، وَعن زكريا الساجي (وهو: ابن يجيى) عن محمد بن المثنى عن يجيى بن حماد عن أبي عوانة، و(٢٥/ ١٠٢) ورقمه/ ٢٦٦ عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدالله بن إدريس، ثلاثتهم (زائدة، وأبو عوانة -وهو: الوضاح-، وابن إدريس) عن سليمان الأعمش به، مثله، مطولاً من حديث ابن غنام -وحده-. والحديث من طريق أبي عوانة رواه -أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٢٥٦) ورقمه/ ٣٣٣، ورواه -أيضاً- (١/ ٢٥٦) ورقمه/ ٣٣٣ عن ابن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: أبو نعيم في المعرفة (١/ ١٢٥) ورقمه/ ٢٦ بسنده عن جرير عن الأعمش به. وفيه عن (الأعشى)، وهو تحريف.

<sup>·(</sup>T· 1/9) (E)

وللحديث طريق أحرى عند مسلم بسنده عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به، وليس فيه ذكر فضل البدريين -وسيأتي-(١).

صلى الله عليه وسلم - قال: (لن يلج النّار أحد شهد بدراً، وَالحديية). صلى الله عليه وسلم - قال: (لن يلج النّار أحد شهد بدراً، وَالحديية). رواه: البزار (۲) عن الفضل بن يعقوب الرّخامي (۳) وهلال بن العلاء، كلاهما عن عبدالله بن جعفر عن عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عيسى بن يونس، ولا عن عيسى إلاّ عبدالله بن جعفر) اهد. وأورده الهيثمسي في مجمع الزوائد (المان (رواه: الطبران (۵)، ورحاله رحال الصحيح. ورواه: البزار بنحوه) اهد. والإسناد صحيح، ورحاله كلهم ثقات، إلاّ أنّ عبدالله بن جعفر -وهو: الرقسي تغير بأخرة... لكنّ تغيره لم يفحش، ولعلّ الفضل بن يعقوب الرخامي من قدماء أصحابه؛ فقد قال ابن حجر -وقد ذكر عبدالله هـذا في هـدي

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ١٦٦.

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۲۷۱) ورقمه/ ۳۳٤٠.

 <sup>(</sup>٣) بضم الراء، وفتح الخاء المعجمة... نسبة إلى الرحام، الحجر المعروف. -انظر: الأنساب (٣/ ٥٢).

<sup>(17. /9) (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) أحاديث عبدالله بن أبي أوفى من المعجم الكبير لا زالت في حكم المفقود -فيما أعلم-.

الساري<sup>(۱)</sup>-: (أدركه البخاري بعدما تغير، فروى عن الفضل بن يعقوب الرخامي عنه حديثا واحدا) اهـ، وقد توبع في حديثه هذا -كما تقدم تابعه: هلال بن العلاء، وهو: الرقي، صدوق (۲)... والحديث صحيح.

ورواه: البغوي<sup>(۳)</sup>، وابن قانع<sup>(1)</sup>، وأبو نعيم<sup>(°)</sup>، وابن بشكوال<sup>(۲)</sup>مسن طريق محمد بن حميد عن علي بن مجاهد عن محمد بن مسلم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن سعد —مولى: حاطب. بدلاً من: عبدالله بسن أبي أوف به... وعلي بن مجاهد هو: ابن مسلم القاضي، متهم متروك<sup>(۲)</sup>، قال ابسن معين<sup>(۸)</sup>: (كان يضع الحديث). وابن حميد هو: محمد الرازي، ضعيف الحديث. وقال أبو نعيم: (ولا أرى إسماعيل أدرك سعدا) اهه، والأول هو الصحيح.

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على خمسة أحاديث، كلها مرفوعة
 ثابتة. منها حدیث رواه مسلم. وحدیث صحیح. وحدیثان حسسنان

<sup>(</sup>١) (ص/ ٤٣٣)، وانظر: حاشية محقق الكواكب النيرات (ص/ ٣٠٣-٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الجرح والتعديل (۹/ ۷۹) ت/ ۳۱۸، والمعجم المشتمل (ت/ ۱۱۲٤)، والتقريب (ص/ ۱۰۲۷) ت/ ۷۳۹۲.

<sup>(</sup>T) المعجم (T/ 33) ورقمه/ ٩٥٠.

<sup>(3)</sup> Harry (1/ POY-17).

<sup>(</sup>٥) المعرفة (٣/ ١٢٨٤) ورقمه/ ٣٢٢٣ب، الوطن.

<sup>(</sup>٦) الغوامض (١/ ٢٨٠-٢٨١) ورقمه/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۷) انظر: الجرح (۲/ ۲۰۰) ت/ ۱۱۲۳، والتقریب (ص/ ۷۰٤) ت/ ٤٨٢٤، والكشف الحثیث (ص/ ۱۸۹) ت/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٨) كما في: تأريخ بغداد (١٠٧/١٢) ت/ ٢٥٤٦.

لغيرهما. وحديث منكر الإسناد. وذكرت حديثاً واحداً من حارج الكتب نطاق البحث؛ لحاجة تقتضى ذلك.

والأحاديث في هذا المبحث مشهورة، رواها جماعة. وسيأتي نحوها، ومعناها فيما يختص بأهل بدر من طريق جماعة آخرين في فسضائل أهسل بدر، وحصل بما العلم؛ والحكم لها بالتواتر المعنوي سائغ-والله تعالى أعلم-.

#### المبحث الثالث

### ما ورد في فضائل البدريين - دون غيرهم-

۱۳۸-[۱] عن على بن أبي طالب- رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (إنَّهُ (۱) شهدَ بدراً. ومَا يُدريكَ (۲) لعلَّ الله اطَّلَمَّ على أهلِ بدرٍ، فقالَ: اعمَلُوا مَا شِئتُم، فقدْ غفرتُ لكُم).

جاء ُهذا الحديث عن عليِّ – رضي الله تعالى عنه – من ثلاثة أوجه. الأول: رواه: البخاري<sup>(٣)</sup>، ومسلم<sup>(٤)</sup> –واللفظ له–، وأبـــو داود<sup>(٥)</sup>، والترمذي<sup>(١)</sup>،

<sup>(</sup>١) يعنى: حاطب بن أبي بلتعة –رضي الله عنه-.

<sup>(</sup>٢) يعنى: عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الجهاد والسير، باب: الجاسوس)٦/ ١٦٦ ورقمه/ ٣٠٠٧ عسن على بن عبدالله، وفي (كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح وما بعث به حاطب إلى أهل مكة)٧/ ٥٩٢ ورقمه/ ٤٢٧٤ عن قتيبة بن سعيد، وفي (كتاب: التفسير، باب: ﴿لا تَتَّخذُوا عَدُوّي وَعَدُوكُمُ أُولِياء ﴾) ٨/ ٥٠٠ ورقمه/ ٤٨٩ عن الحميدي (وهو: عبدالله بسن الربير)، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به، عمثله. و الحديث في مسند الحميدي (١/ ٢٧- ٢٨) ورقمه/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤)في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة) ٤/ ١٩٤١-١٩٤٦ ورقمه/ ٢٤٩٤ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد ورَهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، خمستهم عن سفيان به، مطولا... وهو في المصنف لابن أبي شيبة(٧/ ٥٣٥) ورقمه/ ٢، ورواه عنه -أيسضاً-: ابسن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٢٥٥) ورقمه/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥)في (كتاب: الجهاد، باب: حكم الجاسوس إذا كان مــسلما)٣/ ١١٠-١١٨ ورقمه/ ٢٦٥٠ عن مسدد (وهو: ابن مسرهد) عن سفيان به، بمثله.

<sup>(</sup>٦)في (كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الممتحنة)٥/ ٣٨١-٣٨٣ ورقمه/

والإمام أحمد (۱)، والبزار (۲)، وأبو يعلى (۳)، كلهم (٤) من طرق عن سفيان بن عيينة (٥) عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع -وهو: كاتب علي - عن علي به، في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه - إلى أهل مكة... والحديث سكت أبو داود عنه، وقال الترمذي -عقبه -: (هذا حديث حسن صحيح)اه...

٣٣٠٥ عن ابن أبي عمر عن سفيان به، بنحوه. ورواه من طريق: ابن الأثـــير في أســــد الغابة (١/ ٤٣٢).

(۱) (۲/ ۳۷–۳۸) ورقمه/ ۲۰۰ عن سفیان به، بنحوه، مطــولا. ورواه مــن طریقــه: أبو نعیم فی المعرفة (۱/ ۱۱۳–۱۱۷) ورقمه/ ۱٤.

(٢) (٢/ ١٦٢-١٦٢) ورقمه/ ٥٣٠ عن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بسن عينة به... قال البزار: (وهذا الحديث قد روي عن علي بن أبي طالب في حسن علي المناد أحسن إسناد يروى في ذلك عن علي، وأصحه. وقد ذكرناه عن عمر في قصة حاطب من غير هذا اللفظ، فذكرناه عن علي إذ كان لفظه غير ذلك اللفظ، وكان إسناده صحيحاً) اهـ..

(٣) (١/ ٣١٦) ورقمه/ ٣٩٤ عن عبيدالله بن عمر الجشمي وَزهير (يعني: ابسن حرب)، و(١/ ٣١٧) ورقمه/ ٣٩٥) عن زهير -وحده-، وَ(١/ ٣١٧) ورقمه/ ٣٩٥ عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثلاثتهم عن سفيان به، بمثله، وبنحوه.

(٤) عدا الإمام أحمد، فإنه يرويه مباشرة عنه.

(٥) الحديث من طريق سفيان رواه -أيضاً-: الطبري في تفسيره (٢٨/ ٥٨)، والنسسائي في السسن الكبرى (٦/ ٤٨٧) ورقمه/ ١١٥٨٥، و ابسن حبسان في صحيحه (الإحسان ورقمه/ ٦٤٩)، والواحدي في أسبباب البرول (ص/ ٢٨٣)، والسلمي في الجهاد [٨/ ١٤٦) - ١٢٦]، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٤٦) وفي الدلائل (٥/ ١٧).

# والثاني: رواه: الشيخان-البخاري(١)، ومــسلم(٢)-، وأبــو داود( $(^{(7)})$ ،

(۱) في (كتاب: الجهاد، باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن) 7 / ۲۲ ورقمه / ۳۰۸۱ عن محمد بن عبدالله بسن حوشب الطائفي عن هشيم (وهو: ابن بشير)، وفي (كتاب: المغازي، باب: فضل مسن شهد بدرا) ۷/ ٥٥٥ ورقمه / ۳۹۸۳ عن إسحاق بن إبراهيم، و في (كتاب: الاستئذان، باب: مَن نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين ليستبين أمره) ۷/ ٥٥٥ ورقمه / ۲٥٥ عن يوسف بن مجلول، كلاهما (إسحاق، ويوسف) عن عبدالله ابن إدريس، وفي (كتاب: استتابة المرتدين، باب: ما جاء في المتأولين) ۱/ ۲۱ ورقمه / ۹۳۹ عن موسى بسن إسماعيل عن أبي عوانة (وهو: الوضاح)، ثلاثتهم (هشيم، وابن إدريس، وأبو عوانة) عن حصين بن عبدالرحمن (وهو: السلمي) به، بمثله، وبنحوه. وهو عنده لأبي عوانـة عسن حصين قال: عن فلان... وسيأتي التنبيه عليه. ورواه: عن يوسف بن مجلول –أيـضاً-: حصين قال: عن فلان... وسيأتي التنبيه عليه. ورواه: عن يوسف بن مجلول –أيـضاً-: الحميدي في مسنده (المنتخب ص/ ٥٦- ٥ ورقمه / ۸۳). وهـو للبخـاري في الأدب حصين به، بمثله. ورواه من طريق البخاري عن إسحاق بن إبراهيم: ابـن عبـدالبر في الاستيعاب (١/ ٤).

(٢) في الباب نفسه، من كتاب: فضائل الصحابة (٤/ ١٩٤٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، وعن إسحاق بن إبراهيم عن عبدالله بن إدريس، وعن رفاعة ابن الهيثم الواسطي عن خالد (قال: يعني: ابن عبدالله) -وهو: الواسطي -، ثلاثتهم عن حصين بن عبدالرحمن... وقال: فذكر بمعنى حديث عبيدالله بن أبي رافع عن علي.

والحديث من طريق إسحاق بن إبراهيم (وهو: ابن راهويه) رواه -أيضاً-: البيهقي في الدلائل(٣/ ١٥٢-١٥٣).

ورواه: عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيـــه (٢/ ٣٢٧) ورقمـــه/ ١٠٨٣ بسنده عن ابن فضيل به، بنحوه.

(٣) في الباب المتقدم نفسه من كتاب: الجهاد(٣/ ١١١) ورقمـــه/ ٢٦٥١ عـــن وهب بن بقية (وهو: الواسطي) عن خالد ابن عبدالله عن حصين به، مطولاً..

والإمام أحمد (١)، وأبو يعلى (٢)، خمستهم من طرق عسن حسين بسن عبدالرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي به... وللبخاري فيه عن إسحاق بن إبراهيم: (فقد وجبت لكم الجنة الو: فقد غفرت لكم)، فدمعت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم. وله عن يوسف ابن بملول: (فقد وجبت لكم الجنة) -دون الشك-، وله نحوه - أيضاً عن موسى بن إسماعيل، إلا أنه قال في حديثه: عن موسى بسن إسماعيل عن أبي عوانة عن حصين عن فلان قال: تنازع أبو عبدالرحمن، وحبان بن عطية، ثم ذكره فأهم في حديثه الراوي عسن أبي عبدالرحمن السلمي، وهو: سعد بن عبيدة - كما تقدم - (٣). ولفظه عند أبي يعلى مثل لفظ البخاري عن يوسف بن بملول، وغيره، وطريقه هذه تدل على أن الحديث عنده لإسحاق الطالقاني من وجهين عن على - رضى الله عنه - .

والثالث: رواه: أبو يعلى (١) بسنده عن أبي سنان (٥) عن عمرو بن مرّة عن أبي البختري عن الحارث عن على به، بنحوه، مطولا... والحارث

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۹۰-۱۹۰) ورقمه/ ۸۲۷، و (۲/ ۳۳۱) ورقمه/ ۱۰۹۰ عن عفان (۱) (۱) (۲/ ۱۰۹۰) ورقمه المول في الموضع (وهو: ابن مسلم الصفار) عن أبي عوانة عن حصين به، بنحوه، وهو مطول في الموضع الثاني. وهو من طريق عفان لعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند(۲/ ۳۲۷) إثر الحديث ذي الرقم/ ۱۰۸۳.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣١٩-٣١٩) ورقمه/ ٣٩٦ عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني عن محمد ابن فضيل عن حصين به، يمعناه.

<sup>(</sup>٣) وانظر: فتح الباري(١٢/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣١٩–٣٢١) ورقمه/ ٣٩٧ عن إسحاق بن إسماعيل عن إسحاق بــن سليمان الرازي عن أبي سنان به، بنحوه، مطولا.

<sup>(</sup>٥) ورواه من طريق أبي سنان –أيضاً–: الطبري في تفسيره(٢٨/ ٥٩).

هو: ابن عبدالله الأعور، كذبه أبو إسحاق السبيعي، وشعبة بن الحجاج، وأبو خيثمة، وغيرهم (١)، والجمهور على أنه واهي الحديث.

وأبو سنان: هو سعيد بن سنان الشيباني، لا بأس به (۲). وعمرو بـن مرة هو: الجملي. وأبو البختري اسمه: سعيد بن فيروز. والإســناد: واه، وغيره يغني عنه – ولله الحمد والمنة –.

١٣٩-[٢] عن أبي هريرة- رضي الله عنه - عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ الله-عزَّ وجَلَّ- اطَّلعَ علَى أهلِ بَدرٍ، فقالَ: اعْمَلُوا مَا شَئتُمْ، فقدْ غفَرْتُ لكُم).

هذا الحديث رواه: أبو داود السحستاني (٣)، والإمام أحمد (١)-واللفظ له-،

<sup>(</sup>١) وبه أعلُّ الحديث: الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٦٢-١٦٣).

وُلعُلَ الهيثمي إنما أورده في الزوائد باعتبار أنه من الزوائد من هذا الوجه عن على –رضي الله عنه-، وإلاّ فإن الحديث متفق عليه، ورواه –أيضاً –: أبو داود، والترمذي من أوجه أخرى عن على –رضي الله عنه –.

<sup>(</sup>۲) انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢٧) ت/ ١١٣، والتقريب (ص/ ٣٨١) ت/ ٢٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: السنة، باب: في الحلفاء) ٥/ ٤٢ ورقمه/ ٤٦٥٤ عن أحمد بسن سنان (وهو: الواسطي) عن يزيد بن هارون، وعن موسى بن إسماعيل (وهو: المنقري)، كلاهما (يزيد، و موسى) عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (١٣/ ٣٢٢-٣٢٣) ورقمه/ ٧٩٤٠ عن يزيد بن هارون به. والحديث مــن طريق يزيد رواه -أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٥٣٩) ورقمه/ ٣. وعنه: ابــن

والدارمي<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup>، أربعتهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة به... وللسدارمي: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (أين فلان)؟ فغمزه رجل منهم، فقال: إنه، وإنه. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: (أليس قد شهد بدرا)؟ قالوا: بلى... ثم ذكر الحديث.

وأبو صالح -في الإسناد - هو: ذكوان السمان. وعاصم هو: ابسن هدلة، وهو صدوق؛ فالحديث حسن الإسناد من هذا الوجه، صحيح لغيره من الشواهد.

وسكت أبو داود عنه -عقب إخراجه له-، وحسنه نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٣)</sup>-وزاد في عزوه: ابن ماجه. والحديث عنده مختصر، دون الشاهد فيه هنا<sup>(٤)</sup>-. وحسنه -أيضاً-: الألباني في صحيح سنن أبي داود<sup>(٥)</sup>.

أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٢٥٥) ورقمه/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الرقائق، باب: في فضل أهل بدر)٢/ ٤٠٤ ورقمه/ ٢٧٦١ عن عمرو بن عاصم (وهو: أبو عثمان البصري) عن حماد بن سلمة به، بنحوه، أطول منه.

<sup>(</sup>٢) (٢٠٥/١) ورقمه/٣٥٨ عن أحمد (هو: ابن علي الأبار) عن أبي نصر التمــــار عن حماد بن سلمة به، بنحوه، في قصة. ط: طارق عوض الله.

<sup>(17. /9) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) (١/٩٤١) ورقمه/٥٥٧.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٨٨٠) ورقمه/ ٣٨٩٠.

وساقه الحاكم في المستدرك (١) من طريق يزيد بن هارون، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ على اليقين: "إن الله اطّلع عليهم، فغفر لهم" إنما أخرجاه على الظن: "وما يدريك لعلى الله اطلع على أهل بدر")، ووافقه الذهبي في التلخيص (٢). والحديث في الصحيحين من طريق علي -رضي الله عنه - بلفظ: (لعل الله اطلع...)، ثم بمثله. وسيأتي عقب هذا الحديث من حديث عمر -رضي الله عنه -: (وما يدريك لعل الله...)، ثم بنحوه.

وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة-رضي الله عنه-... رواها: البزار (٣) عن محمد بن مرزوق عن أبي حذيفة عن عكرمة بن عمار عن يحيى عن أبي سلمة عنه به، بلفظ: (إبي لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرا -إن شاء الله-)... وقال: (لا نعلم يروى عن أبي هريرة إلا بهادل الإسناد)اها، ومحمد بن مرزوق هو: محمد بن مرزوق البهلول، لينه ابن عدى (١)، ووثقه الخطيب (٥)، والجمهور على أنه صدوق (٢). وأبو

<sup>.(</sup>YA-YY / E) (Y)

<sup>.(</sup>YA /£) (Y)

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣/ ٢٨٧-٢٨٨) ورقمه/ ٢٧٦١، وانظر: محمــع الزوائد (٩/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٦/ ٢٩١-٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) تأريخ بغداد(٣/ ١٩٩) ت/ ١٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٨٩) ت/ ٣٨٤، والثقــات لابـــن حبـــان(٩/ ١٢٥)، والميزان (٥/ ١٥١) ت/ ٨١٢٣، و التقريب (ص/ ٨٩٣) ت/ ٦٣١١.

حذيفة هو: موسى بن مسعود النهدي مختلف فيه، فضعفه: ابن معين (١)، وبندار (٢)، والترمذي (٦)، وابن خزيمة (٤)، وأبو أحمد الحاكم (٥)، وغيرهم (١). ووثقه ابن سعد (٧)، والعجلي (٨)، وقال الذهبي (٩): (صدوق -إن شاء الله-يهم)، وقال ابن حجر (١٠٠): (صدوق سيء الحفظ، وكان يُصحف)، والمختار أنه ضعيف الحديث -كما قال الجمهور-. وعكرمة بن عمار هو: اليمامي ضعيف في روايته عن يجيى بن أبي كثير (١١) -وهذا منها-.

<sup>(</sup>٢) وهو: محمد بن بشار... وكما في حامع الترمذي(٥/ ٧٤) إثر الحـــديث ذي الرقم/ ٣٧٣٥.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من كتابه الجامع... وانظر: السلسبيل لمحمـــد الـــشنقيطي (ص/ ٢٣١) ت/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) كما في: التهذيب (١٠/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) الأسامي والكني (٤/ ١١٢) ت/ ١٧٨٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٦٧) ت/ ١٧٤٠، والتهذيب(١٠/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى(٧/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>A) تأريخ الثقات(ص/ ٤٤٥) ت/ ١٦٦٤.

<sup>(</sup>٩) الميزان (٥/ ٣٤٦) ت/ ٨٩٢٣.

<sup>(</sup>۱۰) التقريب (ص/ ۹۸۰) ت/ ۷۰۰۹.

<sup>(</sup>١١) انظر: العلل للإمام أحمد -رواية: عبدالله - (٢/ ٤٩٤)رقم النص/ ٣٢٥٥، وَ(٣/ ١١٧) رقم النص / ٤٤٩٢، وتسأريخ أبي زرعسة الدمسشقي (١/ ٤٥٣) ت/ ١١٤٣، والتقريب(ص/ ٦٨٧) ت/ ٤٧٠٦.

ورواه: أبو نعيم في الحلية (١) من وجه آخر عن أبي حذيفة، بزيادة فيه، فرواه عن عبدالله بن جعفر عن إسماعيل بن عبدالله عنه به، بقصة غلام حاطب، مثل حديث جابر المتقدم -... وعبدالله بن جعفر هو: ابسن فارس الأصبهاني (٢). وإسماعيل بن عبدالله هو المعروف بسمّويه (٣)، ثقتان، حافظان، وعلة الحديث ممن فوقهما من رجال الإسناد. وهذا اللفظ أشبه اللفظين، وهو بالطريق الأولى عن أبي هريرة عند أبي داود، وأحمد، وغيرهما: حسن لغيره.

الله عليه وسلم - قال له -وكان قد استأذنه في قتل حاطب-: (يَا ابسنَ الله عليه وسلم - قال له -وكان قد استأذنه في قتل حاطب-: (يَا ابسنَ الخطّاب، ومَا يُدريكَ لعلَّ الله اطّلعَ علَى هَذهِ العصابةِ منْ أهلِ بدرٍ، فقالَ: اعمَلُوا ما شئتُمْ، فقدْ غفرتُ لَكُم).

رواه: البزار (١) عن محمد بن المثنى عن عمر بن يونس عن عكرمة ابن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس عنه به... وقال: (وهذا الحديث في قصة حاطب قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم -،

<sup>·(</sup>YT /T) (1)

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات المحدثين بأصبهان(٤/ ٢٣٧) ت/ ٦٣٩، والسير(١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٢/ ١٨٢) ت/ ٦٢٠، وتذكرة الحفاظ(٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٠٨-٣٠٨) ورقمه/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) ورواه عن عمر بن يونس -أيضاً-: اثنان، وستأتي الإشارة إليهما.

ولا نعلم روي عن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - إلا من هــــذا الوجه، بمذا الإسناد)اهـــ، وهو كما قال.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (رواه: أبو يعلى في الكبير<sup>(۲)</sup>، والبزار، والطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> –باختصار – ورحالهم رحال الصحيح) هد. وفي سند البزار، وأبي يعلى في الكبير: عكرمة بن عمار، لم يحتج به البخاري<sup>(1)</sup>، وهو صدوق انفرد بأشياء لا يشاركه فيها أحد، ومدلس، لكنه صرح بالتحديث<sup>(٥)</sup>... وصحح إسناد الحديث: الحاكم، ووافقه الذهبي، وابن حجر<sup>(۱)</sup> – وتقدم قول الهيثمي –، وهو: حسن فحسب؛ لما علمت من حال عكرمة بن عمار، وشيخه فيه: أبو زميل هو: سماك بن الوليد، ولا بأس به<sup>(۷)</sup>. والمتن: صحيح لغيره بشواهده.

<sup>(1) (1/4.7-3.7).</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو في: المطالب العالية(٩/ ٥٨-٥٩) ورقمه/ ٤١٥٢ عن أبي خيثمة (وهــو: زهير بن حرب) عن عمر بن يونس به، مثله.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه فيه بعد.

<sup>(</sup>٤) انظر: تمذيب الكمال (٢٠/ ٢٦٤).

<sup>(°)</sup> عند: البزار، وأبي يعلى، والحاكم في المستدرك(٤/ ٧٧) والحديث له فيه بسنده عن محمد بن سنان القزاز عن عمر ابن يونس به، بنحوه... وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا...)، ووافقــه الذهبي في التلخيص(٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٦) في: المطالب العالية (٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذیب الکمال (۱۲/ ۱۲۷) ت/ ۲۰۸۹.

الذه الذي النه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لعمر - رضي الله عنه - وقد استأذنه في قتل حاطب: (ومَا يُدريكَ لعلّهُ قَد اطّلعَ الله إلى أهلِ بدر، فقالَ: "اعمَلُوا مَا شَتُم"). رواه: الإمام أحمد (() عن عبدالله بن محمد -واللفظ له-، وأبو يعلى (() عن الحسين بن الأسود، كلاهما (أبو بكر، وابن الأسود) عن أبي أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (() وعزاه إليهما، ثم قال: (ورحال أحمد رجال الصحيح) اهـ.. وعبدالله بن محمد -في إسناد الإمام أحمد- هو: أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة. وعمر بن حمزة هو: ابن عبدالله العمري، استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له الباقون - مسن أصحاب الكتب الستة - سوى النسائي (أ)، وقد ضعفه الجمه ور (()). وشيخ أبي يعلى: الحسين بن الأسود، قال الإمام

<sup>(</sup>١) (١٠/ ١١٧ – ١١٨) ورقمه/ ٥٨٧٨... وهو عن شيخه عبدالله بن محمد لابنه عبدالله –أيضاً– في زوائده على المسند، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٣٩٢-٣٩٣) ورقمه/ ٢٢٥٥ بنحو لفظ الإمام أحمد.

<sup>·(</sup>T·T/9)(T)

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الكمال (٢١/ ٣١٢) ت/ ٤٢٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: التأريخ لابن معين -رواية: الدوري- (٢/ ٢٢)، و الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٠٨٠) ت/ ١١٤، والميزان(٤/ ١١٣) ت/ ٢٠٨٧، والتهديب(٧/ ٤٣٧). وأورده ابن حبان في: الثقات (٧/ ١٦٨)، وقال: (كان ممن يخطئ)، وقال الحاكم (كما في: التهذيب ٧/ ٤٣٧): (أحاديثه كلها مستقيمة)اه، والقول فيه قول الجمهور.

أحمد (۱): (لا أعرفه)، وقال أبو حاتم (۲): (صدوق)، وقال ابن عدي (۳): (يسرق الحديث)، وقال ابن المواق (۱): (رمي بالكذب)، وضعفه: الذهبي (۵)، وابن حجر (۱)... لكنه متابع – كما هو ظاهر مميا تقدم والإسناد: ضعيف ؛ لحال عمر بن حمزة العمري، لكن إسناد الحديث حيّد في الشواهد، فهو كما –وقد أوردها هنا –: حسن لغيره.

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر بن الخطاب -وقد استأذنه في قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر بن الخطاب -وقد استأذنه في قتل حاطب -: (لا . لأله قد شهد بدراً ، وإلَّكَ لا تَدْرِي لعلَّ الله قد اطلع على أهل بدر ، فقال: اعمَلُوا مَا شئتُم إنِّي غَافرٌ لَكُم).

رواه: الطّبراني في المعجم الكبير (٧) عن موسّى بن هارون (٨) عن هاشم ابن الحارث عن عبيدالله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن

في العلل -رواية: المروذي- (ص/ ١٦٥) ت/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٥٦) ت/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٢/ ١٢٨).

 <sup>(</sup>٤) كما في: إكمال مغلطاي [١/ ٢٦٠]، كما في: حاشية تهذيب الكمال(٦/ ٣٩٣)... وهذه الترجمة ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) الديوان (ص/ ٨٩) ت/ ٩٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: التقريب (ص/ ٢٤٨) ت/ ١٣٤٠.

<sup>(</sup>V) (۳/ ۱۸٤ – ۱۸۰) ورقمه/ ۲۰۶۳.

<sup>(</sup>٨) و الحديث من طريق ابن هارون رواه -أيضاً-: الحساكم في المستدرك(٣/ ٣) و الحديث من طريق ابن هارون رواه الحارث، وهو خطأ... وسكت هو، والذهبي في التلخيص (٣/ ٣٠٢) عنه.

عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن حاطب به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وقال وقد عراه إلى الطبراني هنا، وفي الأوسط (۲)-: (ورجالهما ثقات) اهم، وهو كما قال إلا أن في حديث إسحاق بن راشد وهو: الجزري عن الزهري بعض الوهم، والراوي عنه عبيدالله بن عمرو، وهو: الرقي، ربما وهم مع ثقته (۱)! ولعل الإسناد لا يرت عن درجة الحسن إلى عبدالرحمن بن حاطب، وحديثه مرسل، فإن له رؤية، ولا يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم - (۱). ومتن الحديث له شواهد أوردها هنا - هو بها: حسن لغيره والله تعالى أعلم - . وموسى ابن هارون في الإسناد - هو: ابن عبدالله البزاز، وهاشم بن الحارث هو: أبو محمد المروذي.

الله عنه - قال: جاء حبريل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما تعدون أهل بدر حبريل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: (مِنْ أفضلُ المُسْلِمِين) -أو كلمة نحوها-، قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة.

<sup>(</sup>۱) (۱) (۱) (۳۰٤).

<sup>(</sup>٢) و لم أقف عليه فيه بعد.

 <sup>(</sup>٣) انظر: التقريب (ص/ ٦٤٣) ت/ ٤٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: أسد الغابة (٣/ ٣٢٩) ت/ ٣٢٧٩، والإصابة (٢/ ٣٩٤) ت/ ٥١٠٣، والتقريب (ص/ ٧٤٤) ت/ ٣٨٥٧.

رواه: البخاري(١) عن إسحاق بن إبراهيم(٢) عن جرير (يعني: ابن عبدالحميد) عن يجيى بن سعيد (وهو: الأنصاري) (٣) عن معاذ بن رفاعـة الزُّرقي عن أبيه-وكان من أهل بدر- به... ثم رواه (١٠) -أيــضاً- عــن إسحاق بن منصور عن يزيد (يعني: ابن الهاد). ورواه: الطبراني في الكبير (٥) عن أحمد بن يحيى بن حالد بن حيان الرقى عن يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن يجيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة: (أن ملكاً سأل النبي- صلى الله عليه وسلم -... )، ثم قال: وعن يجيي أن يزيد ابن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث، فقال يزيد: فقال معاذ: إنَّ السائل هو: جبريل-عليه السلام-. فمما تقدم يتضح أن البخاري أورد الحديث عن معاذ بن رفاعة بن رافع من ثلاثة طرق... ففي رواية جرير: (معاذ عن أبيه). وفي رواية يزيد بن هارون: (أخبرنا يحسيي: سمع معاذ بن رفاعة أن ملكاً سأل النبي- صلى الله عليه وسلم -)، وهذا ظاهره الإرسال عند جماعة من أهل العلم بالحديث، لما تقدم في الطريق الأولى، ولكن أفاد التصريح بسماع يجيى بن سعيد للحديث من معاذ.

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدرا)٧/ ٦٣٢-٣٦٣ ورقمــه/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) وهكذا رواه: البغوي في المعجم (٢/ ٣٣٥–٣٣٥) ورقمه/ ٦٣٥ بسنده عن عمارة بن غزية عن يجيى بن سعيد به.

<sup>(</sup>٤) في الموضع نفسه، ورقمه/ ٣٩٩٤.

<sup>(</sup>٥) (٥/ ١٧-١٧) ورقمه/ ٥٥ غ.

وقول في آخره: (وعن يجيى أن يزيد بن الهاد حدثه) يستفاد منه: أن تسمية الملك السائل: حبريل، إنما تلقاها يجيى بن سعيد من يزيد بن الهاد عن معاذ، فيقتضي ذلك أن في رواية حرير الجزم بتسميته، وفي رواية يجيى ابن سعيد: إدراجاً -والله أعلم-(۱).

الله عنه - قال: جاء جبريل عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: جاء جبريل -أو ملك- إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال: مَا تعدُّونَ مَنْ شهِدَ بدراً فيكُم؟ قالُوا: (خيَارُنَا). قالَ: كذلك همْ عندنا خيارُ الملائكة.

رواه: البخاري<sup>(۲)</sup> عن سليمان بن حرب عن حماد عن يحيى عن معاذ ابن رفاعة بن رافع. ورواه: ابن ماجه<sup>(۳)</sup> –وهذا لفظه – عن عبدالله بن محمد، وأبي كريب، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(٤)</sup> عن موسى بن هارون عن إسحاق بن راهويه، ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة، كلاهما عن حدّهما –رافع – به... وفي رواية البخاري: عن معاذ بن رفاعة بن رافع –وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة – فكان يقول لابنه: ما يسرين أبي شهدت بدراً

<sup>(</sup>١) انظر: الفتح(٧/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) في (كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدرا)٧/ ٣٦٣ ورقمـــه/ ٣٩٩٣، حوه.

<sup>(</sup>٣) المقدمة(فضائل أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فضل أهل بدر) 1/ ٥٦-٥٦ ورقمه/ ١٦٠. وانظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني(١/ ٣٢) ورقمــه/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٧٧) ورقمه/ ٤٤١٢.

بالعقبة، فذكره (۱). وأبو كريب -في الإسناد- هو: محمد بــن العـــلاء. وسفيان هو: الثوري. ويحيى بن سعيد هو: ابن حيان التيمي. وحماد -في إسناد البخاري - هو: ابن زيد.

الله عليه وسلم - يوم بدر: (اللهم إني أنشُدُك عهدك ووعدك. اللهم إن الله عليه وسلم - يوم بدر: (اللهم إني أنشُدُك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تُعبد بعد اليوم)(١).

هذا الحديث رواه: حالد بن مهران الحذاء عن عكرمة -مولى: ابن عباس- عن مولاه به. ورواه عن حالد الحذاء: عبدالوهاب بن عبدالجيد الثقفي، ووهيب بن حالد بن عجلان.

فأما حديث عبدالوهاب فرواه: البخاري<sup>(٣)</sup> -وهذا مختصر من لفظه-عن محمد بن المثنى، ورواه<sup>(١)</sup> -أيضاً-: عن محمد بن عبدالله بن حوشب، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(٥)</sup> عن إبراهيم بن هاشم البغوي عن عثمان بن

وانظر: الفتح(٧/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) إنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو، ومن معه حينئذ لم يُبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان، ولاستمر المشركون يعبدون غير الله... قاله ابسن حجسر في الفتح(٧/ ٣٣٧). وانظر: شرح السنة (١٣/ ٣٨١).

 <sup>(</sup>٣) في (كتاب: الجهاد والسير، باب: ما قبل في درع النبي-صلى الله عليه وسلم-)
 ٢ ١١٦ ورقمه/ ٢٩١٥.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: المغازي، باب: قصة غزوة بدر) ٧/ ٣٣٥ ورقمــه/ ٣٩٥٣، وفي (كتاب: التفسير، باب قوله: ﴿ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وُبُولُونَ الدُّبَرَ ﴾) ٨/ ٤٨٥ ورقمه/ ٤٨٥٥ - ومن طريقه: البغوي في شرح السنة (١٣/ ٣٧٨) ورقمه/ ٣٧٧٥-.

<sup>(</sup>٥) (١١/ ٢٧٦) ورقمه/ ١١٩٧٦.

عبدالوهاب الثقفي، ثلاثتهم عنه (١) به... وليس فيه للبحاري عن محمد بن حوشب، وللطبراني: (بعد اليوم).

وأما حديث وهيب فرواه: الإمام أحمد (٢) عن عفان عنه به، بنحو حديث البخاري عن محمد بن حوشب. وعفان هو: ابن مسلم الصفار. قال ابن حجر في الفتح (٣): (هذا من مرسلات ابن عباس. وقد روى عبدالرزاق (٤) عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر قال لما نزلت: في سَيُهُزُمُ الْجَمْعُ وُيُولُونَ الدُّبَرَ ﴾ (٥) جعلت أقول أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يثب في الدرع، وهو يقسول: في سَيْهُزُمُ الْجَمْعُ ﴾ الآية. قال ابن حجر: (فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمر، وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس عن عمر)اه.

♦وسيأتي عقب هذا الحديث نحوه من طريق أبي زميل عن عبدالله بن عباس عن عمر بن الخطاب، عند مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>۱) ورواه: من طريق عبدالوهاب -أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى (٦/ ٤٧٧) ورقمه/ ١١٥٥٧، وَالطبري في تأريخه (٢/ ٤٤٧)، والبيهقي في الأسماء والــصفات(١/ ٣٧٥) ورقمه/ ٣٠٢، وفي الدلائل (٣/ ٥٠-٥١)، والبغوي في تفــسيره (٤/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) (٥/ ١٦٥) ورقمه/ ٣٠٤٢.

<sup>(</sup>T) (A/ FA3).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢/ ٥٩٩) وانظر: تفسير الطبري (٢٧/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) الآية: رقم (٥)، من سورة: القمر.

وروى الطبري<sup>(۱)</sup> بإسناده عن علي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-رفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يده، فقال: (يا رب، إن تقلك هذه العصابة فلن تعبدفي الأرض أبداً)... وابن عباس لم يـشهد بـدراً لصغره، ولكن مراسيل الصحابة حُجة مقبولة.

١٤٦-[٩] عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل نبي الله- صلى الله عليه وسلم - القبلة، ثم مدّ يديه، فجعل يهتف بربه: (اللهمَّ أنجن لي مَا وَعَدتَني، اللهمَّ إنْ تَهْلِكُ(٢) هذه العصابة مِن أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض).

هذا حديث انفرد به -فيما أعلم- عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفى عن عبدالله بن عباس عن عمر بن الخطاب.

رواه: مسلم (۳) -وهذا من لفظه - عن هناد بن السري عن ابن المبارك (٤)، ورواه -أيضاً -: عن زهير بن حسرب (٥)، ورواه:

<sup>(</sup>١) (١٣/ ١١٠) ورقمه/ ١٥٧٣٥، في حديث أطول من هذا.

<sup>(</sup>٢) بفتح أوله، وكسر اللام-، قاله الحافظ في الفتح(٧/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الجهاد والسير، باب: الإمـــداد بالملائكـــة)٣/ ١٣٨٣-١٣٨٥ ورقمه/ ١٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالله. ورواه من طريق -أيضاً-: الطبري في التــــاريخ (٢/ ٤٤٧)، وفي التفسير (١٣/ ٤٠٩) ورقمه/ ١٥٧٣٤.

<sup>(</sup>٥) ورواه: يعقوب بن شيبة في مــسند عمــر (ص/ ٦٠-٦١)، و البيهقـــي في

الترمذي<sup>(۱)</sup> عن محمد بن بشار، ورواه: البزار<sup>(۲)</sup> عن محمد بن المشيء، ثلاثتهم (زهير، والمحمدان) عن عمر ابن يونس الحنفي<sup>(۳)</sup>، ورواه: الإمسام أحمد<sup>(۱)</sup> عن أبي نوح قراد<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم (ابن المبارك، وعمر، وأبو نوح) عن عكرمة بن عمار<sup>(۱)</sup> به... وللترمذي فيه: (اللهم آتني ما وعدتني)، وقال: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث عمر إلا مسن حديث عكرمة بن عمسار عن أبي زميل، وأبو زميل اسمه: سماك الحنفي، وإنمسا كان هذا يوم بدر)اه، وللإمام أحمد، وللبزار: (... في الأرض أبسداً)، وليس للبزار فيه: (اللهم آت ما وعدتني)، وقال –عقبه—: (وهذا الحديث وليس للبزار فيه: (اللهم آت ما وعدتني)، وقال –عقبه—: (وهذا الحديث

الدلائل(٣/ ٥١) كلاهما من طريق زهير به.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأنفال) ٥/ ٢٥١-٢٥٢ ورقمه/ ٣٠٨١.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۰۷-۳۰۹) ورقمه/ ۱۹۹.

<sup>(</sup>٣) ورواه: عبد بن حميد في مسنده(المنتخب ص/ ٤١-٤٢ ورقمه/ ٣١) عن عمر ابن يونس به.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٣٤-٣٣١) ورقمه/ ٢٠٨، وَ(١/ ٣٤٥-٣٤٦) ورقمه/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) قراد لقب، واسمه: عبدالرحمن بن غزوان، روى الحديث من طريقه -أيــضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف(٦/ ٧٥) ورقمه/ ٢٩٥٨، وُ(٧/ ٣٥٧) ورقمــه/ ٣٦٦٨٤، وفي المغازي(ص/ ١٩٠-١٩٢) ورقمه/ ١٥١، ويعقوب بن شيبة في مسند عمر (ص/ ٦٤-٦٣).

<sup>(</sup>٦) ورواه من طرق عن عمار -أيضاً-: ابن حبان في صحيحه (الإحـــسان ١١/ ١١٥-١١٤ ورقمه/ ٤٧٩٣)، وأبو نعيم في الدلائل (ص/ ٤٧٤) ورقمـــه/ ٤٠٨، و البيهقي في الدلائل (٣/ ٥١)، وفي السنن الكبرى (٦/ ٣٢١).

لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن عمر إلا من هذا الوجه) هـ... وللإمـام أحمد: (اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني).

ولمسلم، والبزار فيه (١): قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد من أثر رحل من المشركين أمامه إذ سمي ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: (أقدم حيروم)، فنظر إلى المشرك أمامه، فحر مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه، كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فحاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم -، فقال: (صدقت، ذلك مسن مدد السماء الثالثة)... هذا لفظ مسلم، وللبزار نحوه.

وروى ابن إسحاق في السيرة (٢) -ومن طريقه الطبري في التأريخ (٣) عن حبّان بن واسع بن حبّان عن أشياخ من قومه نحوه، مطولا. وروى الطبري في تفسيره (٤) -أيضاً - من حديث زيد بن يُثَيْع، يرفعه: (اللهم انصر هذه العصابة، فإنك إن لم تفعل لن تعبدفي الأرض). وروى (٥) - أيضاً - من حديث أبي إسحاق عن حارثة عن علي، يرفعه: (اللهم إن قلك هذه العصابة لا تعبدفي الأرض).

<sup>(</sup>١) وهو للبيهقي في الدلائل -أيضاً- (٣/ ٥١-٥١).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٦٢٦-٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) التأريخ (٢/ ٤٤٦-٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) (١٣/ ١١٠) ورقمه/ ١٥٧٣٧، في حديث.

<sup>(</sup>٥) (١٣/ ١٢٢) ورقمه/ ١٥٧٦٤، مطولاً.

اللهم الله على الله على بن أبي طالب- رضي الله عنه - قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم - يدعو ربه -عز وجل-، ويقول: (اللهم إنّك إنْ تُهلك هذه الفئة لا تُعْبَد)، وفيه قال: فجاء رجل من الأنصار -قصير - بالعباس بن عبدالمطلب أسيراً، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسري، لقد أسري رجل أجلح، من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته، يا رسول الله، فقال: (اسكت فقد أيدك الله -تعالى - بملك كريم).

هذا الحديث يرويه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن حده أبي إسحاق السبيعي عن حارثة بن مُضَرّب (١) عن علي. ورواه عن إسرائيل: حجاج بن محمد الأعور، وعثمان بن عمر بن فارس (٢).

فأما حديث حجاج الأعور فرواه: الإمام أحمد (٣) -وهذا من لفظه-عنه به.

وأما حديث عثمان بن عمر فرواه: البزار (١) عن محمد بن المثنى عنسه به، دون قصة أسر العباس-رضي الله عنه-، ومن لفظ حديثه: (اللهم إن قلك هذه العصابة لا تعبدفي الأرض). وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلاّ من هذا الوجه، بهذا الإسناد)اه... وأبو إسحاق

<sup>(</sup>۱) بضاد معجمة، وآخره باء معجمة بواحدة، وراؤه مفتوحة. -الإكمـال(٧/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) ورواه -أيضاً-: الطبري في تأريخــه(٢/ ٢٢٤-٤٢٦) عن هارون بن إسحاق عن مصعب بن المقدام عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٩-٢٦١) ورقمه/ ٩٤٨.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٩٦-٢٩٨) ورقمه/ ٧١٩.

السبيعي مدلس، لم يصرح بالتحديث -فيما أعلم-. واختلط بأخرة، وإسرائيل ممن سمع بأخرة منه... فالإسناد: ضعيف<sup>(۱)</sup>، وللمتن -دون قصة أسر العباس- شواهد عدة -تقدمت- هو كها: حسن لغيره.

وقصة الأسر لها طريق أخرى عن أبي إسحاق، فقد رواها (٢): الإمام أحمد عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عنه عن البراء -هو: ابن عازب أو غيره، فذكر نحوها، مختصرة... وأبو أحمد الزبيري هو: محمد بن عبدالله، كثير الخطأ في حديث سفيان -وهو: الثوري- (٣). وأبو إسحاق لم يصرح بالتحديث -أيضاً-.

والقصة منكرة من الطريقين عن أبي إسحاق، والمعروف فيها: ما ورد في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وسيأتي في فضائل أبي اليسسر كعب بن عمرو<sup>(٤)</sup>، وأنه هو الذي أسر العباس -رضى الله عنهما-.

مناشدا أنشد حقا له أشد مناشدة من محمد -صلى الله عنه -قال: ما سمعنا مناشدا أنشد حقا له أشد مناشدة من محمد -صلى الله عليه وسلم يوم بدر، جعل يقول: (اللهم إني أنشدك مَا وعدتني، اللهم إنْ تَهْلِكُ هَا وَعَدَني، اللهم إنْ تَعْبَد).

<sup>(</sup>١) وأنظر: مجمع الزوائد (٦/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) سيأتي الحديث في فضائل أبي اليسر، ورقمه/ ١٧٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٢٩٧) ت/ ١٦١١، وتأريخ بغداد (٥/ ٤٠٢) ت/ ١٦١١، وتأريخ بغداد (٥/ ٤٠٢) ت/ ٢٩١٩، وكتاب الرفاعي-آنف الذكر- (ص/ ٩٥)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ورقمه/ ١٧٠٥-١٧٠٦.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن عبدالله بن محمد بن العباس الأصبهاني، وعبدان بن أحمد، وعلي بن بسطام الزعفراني، ثلاثتهم عن سهل بن عثمان<sup>(۲)</sup> عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ثم ساقه<sup>(۳)</sup> عن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن حده عن النعمان بن عبدالسلام عن عيسى بن الضحاك، كلاهما (يحيى بن زكريا، وابن الضحاك) عن الأعمش<sup>(٤)</sup> عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عنه به... وأورده الهيثمي في الأعمش<sup>(٤)</sup> عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عنه به... وأورده الهيثمي في محمع الزوائد<sup>(٥)</sup>، وقال وقد عزاه إليه: (ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه)اه... وهو كما قال، وقاله الميضاً: شعبة<sup>(۱)</sup>، وابن معين<sup>(۷)</sup>، وأبو حاتم<sup>(۸)</sup>، في جماعة آخرين<sup>(۹)</sup>؛ فالإسناد: منقطع.

والأعمش هو: سليمان بن مهران. وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبدالرحمن السبيعي، مدلسان، لم يصرحا بالتحديث -فيما أعلم-. وأبو إسحاق اختلط بأخرة، ولا يُدرى متى سمع منه الأعمش، وحديثه عنه عند

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۱۶۷) ورقمه/ ۱۰۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) ورواه: البيهقي في الدلائل(٣/ ٥٠) بسنده عن سهل به.

<sup>(</sup>٣) ورقمه/ ١٠٢٧١.

<sup>(</sup>٤) ورواه: النسائي في السنن الكبرى (٦/ ١٥٥) ورقمه/ ١٠٤٤٢، وفي عمــل اليوم والليلة (ص/ ٣٩٤) ورقمه/ ٢٠٦ بسنده عن عمر بن حفص عــن أبيــه عــن الأعمش.

<sup>(</sup>Y) (Y) (O)

<sup>(</sup>٦) كما في: المراسيل لابن أبي حاتم(ص/ ٢٥٦) ت/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٧) كما في: تأريخ الدارمي عنه(ص/ ١٥٠) ت/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٨) كما في: المراسيل لابنه (ص/ ٢٥٦-٢٥٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: تحفة التحصيل (ص/ ٢٢١) ت/ ٤٣٠.

مسلم (١)، وتقدم الحديث بلفظ فيه طول من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب، فانظره. ولعل أبا إسحاق له أكثر من إسناد للحديث -والله أعلم-.

وإسناد هذا الحديث حسنه ابن حجر في الفتح (٢)، والمصحيح أنه: ضعيف؛ لما مرّ، وهو حسن لغيره بشواهده.

وفي الإسناد الأول للطبراني: عبدالله بن محمد الأصبهاني، لا أعسرف حاله؛ ترجم له أبو يعلى في ذكر أحبار أصبهان (٢)، والسذهبي في تسأريخ الإسلام (٤)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وعلى هو: ابن أحمد بسن بسطام، ترجم له ترجمة موجزة السمعاني في الأنساب (٥)، ولم يذكر فيسه حرحاً، ولا تعديلا. وفي إسناده الآخر: محمد بن إبراهيم بن عامر، وهو: المديني المؤذن، ترجم له أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (١)، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلا. وله ذكسر في ترجمة أبيسه في طبقات المحدثين بأصبهان (٧). وأبوه كان خيراً، فاضلا (٨). وحده ثقة (٩).

<sup>(</sup>١) الكواكب النيرات (ص/ ٣٥٤).

<sup>·(</sup>TTY /Y) (T)

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٢) ت/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) حوادث (٢٩١-٣٠٠هـ) ص/ ١٨٣.

<sup>(10 8 /4) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٢٧) ت/ ١٥٣٠.

<sup>(</sup>Y) (۲/ ۲۷۰) ت/ ۱۷۱.

<sup>(</sup>۸) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ۱۱٦) ت/ ۳٤۹، وطبقات المحدثين بأصبهان (۲/ ۲۷۵) ت/ ۳۱۵. (۲۷) ت/ ۳۱۵.

<sup>(</sup>٩) انظر: طبقات المحـــدثين بأصــبهان(٣/ ٤٢٥) ت/ ٤٣٧، وذكـــر أخبـــار

9 ١٤٩ - [١٢] عن أبي طلحة - رضي الله عنه -قال: (غَشينَا النَّعـاسُ، ونحنُ في مصافِّنَا يومَ بَدْر). قال: (كنتُ فيمَنْ غشيَهُ النَّعـاسُ يَومئـــــــــــ، فجعلَ سَيفي يسقطُ مِنْ يَدي وَآخذُه، ويسقطُ وَآخذُه).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن يونس عن شيبان، ثم ساقه عن حسين عن شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك عنه به... وهــذا إســناد صحيح على شرط الشيخين؛ يونس هو: ابن محمد المؤدب، وشيبان هو: ابن عبدالرحمن النحوي، وحسين هو: ابن محمد المروذي، وقتادة هو: ابن عبدالرحمن النحوي، وحسين هو: ابن محمد المروذي، وقتادة هو: ابن عبدالله، مدلس، وقد صرح بالتحديث. ورواه: ابن حبان في صــحيحه<sup>(۱)</sup> بسنده عن محمد بن عبدالله بن المنادي عن يونس به.

وهكذا قال شيبان عن قتادة: (... في مصافنا يوم بدر)، وسيأتي (٢) من حديث سعيد بن أبي عروبة، وشيبان -نفسه، من رواية: حسين عنه أيضاً-، وعمران القطان: (يوم أحد) وكلاهما محفوظ... وأحد وقع فيها أشياء مما وقع في بدر، ومنها النعاس. قال الله عز وجل في بعض أحداث غزوة بدر: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ (٤). وقال في بعض أحداث غزوة بدر:

أصبهان(١/ ٤٦٤) ت/ ٩٢١.

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۲۷۷) ورقمه/ ۱۹۳۵.

 <sup>(</sup>۲) الإحسان (۱٦/ ٥٥١–١٤٦) ورقمه/ ٧١٨٠.

<sup>(</sup>٣) في فضل أهل أحد، برقم/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) من الآية: (١١)، من سورة: الأنفال.

أحد: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ ﴾ (١). وأبو طلحة – رضي الله عنه – شهد اليومين (٢)، وهذا من مناقبه الفاحرة.

• ١٥٠-[١٣] عن ابن أبي أوف- رضي الله عنه - قال: اشتكى عبدالرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال: (لمَ تُؤذ رجُلاً من أصحاب بدر، لَو أنفقت مثل أحد ذهباً لم تبلغ عمله)؟ قال: يقعون في فما أرد عليهم! قال: (لا تُؤذُوا خَالَداً، فإنَّهُ سيفٌ منْ سيوف الله، صبَّهُ الله على الكُفّار).

هذا الحديث رواه: البزار (٣) -وهذا لفظه- عن إبراهيم بن عبدالله بن المجنيد عن عبدالله بن عون (١) ورواه -أيضاً - الطبراني في الكبير (٥) عن البيع العباس بن الربيع بن ثعلب و محمد بن عبدالله الحضرمي، كلاهما عن الربيع ابن ثعلب. ورواه: في الصغير (٢) عن العباس بن الربيع -وحدد- عن

<sup>(</sup>۱) من الآیة: (۱۰۵)، من سورة: آل عمران. -وانظر: المغازي للواقـــدي (۱/ ۳۲۲، ۲۹۲، ۳۲۳–۳۲۴)، وسیرة ابن هشام (۳/ ۱۱۵)، وتفسیر ابـــن کـــثیر (۱/ ۲۷)،و(۲/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: المغازي للواقدي (۱/ ۱۶۳)، والـــسيرة لابـــن هـــشام (۲/ ۷۰٤)، والطبقات لابن سعد(۳/ ۲۰۵)، والإصابة (۱/ ۲۹۰) ت/ ۲۹۰۵.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٢٩٢-٤٢) ورقمه/ ٣٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) ومن طريق ابن عون رواه -أيضاً-: ابن صاعد في مسند ابـــن أبي أوفى (ص/ ١٠) ورقمه/ ٨، وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على الفضائل لأبيه (١/ ٥٦-٥٧) ورقمه/ ١٣، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٥/ ٥٦٥ ورقمه/ ٧٩١).

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٠٤) ورقمه/ ٣٨٠١.

<sup>(</sup>٦) (١/ ٢٢٥) ورقمه/ ٧١، ورواه من طريقه: الخطيب في تأريخه(١٢/ ١٤٩).

أبيه (١) ، كلاهما عن أبي إسماعيل إبراهيم بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد (٢) عن الشعبي (وهو: عامر) عنه به... وليس فيه للطبراني في الكبير ما ورد في فضل ابن عوف، وأهل بدر. وأبو إسماعيل هو: إبراهيم بن سليمان بن رزين المؤدب، ثقة له أحاديث غرائب (٣). وخولف في إسناده، فرواه: ابن أبي حاتم في العلل (١) بسنده عن ابن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم -، مرسلاً، بمثل لفظ البزار... ثم قال: سمعت أبا زرعة يقول: (الصحيح حديث ابن إدريس) اهب، يعين المرسل.

والحديث رواه -أيضاً-: أبو يعلى في الكبير<sup>(°)</sup>، والحاكم في المستدرك<sup>(۲)</sup>، وصححه، وتعقبه الذهبي في التلخيص<sup>(۲)</sup> بقوله: (رواه ابن المستدرك أبي خالد عن الشعبي مرسلاً، وهو أشبه)اهـ..، وابن

<sup>(</sup>۱) والحديث عن الربيع بن أعلب رواه -كذلك-: ابن صاعد في مسند ابسن أبي أوفى (ص/ ۱۰٤) ورقمه/ ۱۰، وعبدالله في زياداته على الفيضائل لأبيه (۱/  $^{\circ}$ ) ورقمه/  $^{\circ}$ 1، وابن عبدالبر في الاستيعاب (۱/  $^{\circ}$ 1، وأبو نعيم في المعرفة (۲/  $^{\circ}$ 2) ورقمه/  $^{\circ}$ 3) ورقمه/  $^{\circ}$ 4 ( $^{\circ}$ 4) ورقمه/  $^{\circ}$ 4 ( $^{\circ}$ 5) ورقمه/  $^{\circ}$ 6 ( $^{\circ}$ 6) ورقمه/  $^{\circ}$ 6 ( $^{\circ}$ 7) ورقمه/  $^{\circ}$ 8 ( $^{\circ}$ 8) ورقمه/  $^{\circ}$ 9 ( $^{\circ}$ 8) ورقمه/  $^{\circ}$ 9 ( $^{\circ}$ 9) ورقمه/ ورقم

<sup>(</sup>٢) وقع في الكبير: (عن أبي خالد)، وفيه سقط.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل لابن عدي(١/ ٢٥٠)، والتقريب(ص/ ١٠٨) ت/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٥٥٦) ورقمه/ ٢٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) كما في: المطالب العالية (٩/ ٣٠٦-٣٠٧) ورقمه/ ٤٤٤١.

<sup>(</sup>F) (T) APY).

<sup>(</sup>Y) (Y) APY).

إدريس هو: عبدالله، ثقة، ولذا قدم الذهبي حديثه على حديث أبي إسماعيل المؤدب.

ورواه: الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١) عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم - بنحو شطره الثاني، مرسلاً... ومحمد بن عبيد هو: الطنافسي، ومتابعته قوية لابن إدريس، وفيها تأييد لقول أبي زرعة -المتقدم-... فالأشبه في الحديث: الإرسال؛ لثقة ابن إدريس، والطنافسي، واحتماعهما، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف.

والحديث أورده الذهبي في السير (٢) عن أبي إسماعيل المــؤدب بــه، موصولاً، ثم قال: (لم يروه عن المؤدب سوى الربيع بن ثعلب. وقد روى نحوه جرير بن حازم عن الحسن مرسلا) اهـــ... والربيع بن ثعلب متــابع - كما تقدم-، وفي رواية جرير عن الحسن تأييد لصحة إرسال الحديث - والله الموفق-.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وقال وقد عزاه إلى الطبراني في معجميه المتقدمين، وإلى البزار -: (ورجال الطبراني في معجميه المتقدمين، وإلى البزار -: (المبرد الربيع، لا ثقات) الهد... وأحد شيخي الطبراني في الكبير: العباس بن الربيع، لا أعرف حاله (٤) -وقد توبع-، وعلمت الراجح في الحديث. ووقفت عليه

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٥٥-٥٦) ورقمه/ ۱۲،و(۲/ ۸۱۷) ورقمه/ ۱٤٨٤.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۸).

<sup>·(</sup>TE9/9)(T)

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في تأريخ بغداد(١٢/ ١٤٩) ت/ ٦٦٠٩، وتأريخ الإسلام(حوادث: ١٤٥–٣٠٠هـــ) ص/ ١٧٣.

مرسلاً -أيضاً- من حديث إسماعيل بن أبي خالد، إلا أن فيه: عن قييس (وهو: ابن أبي حازم)... وسيأتي (١).

والحديث بهذا السياق منكر. والمعروف في لفظ الحديث: ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه-، وتقدم (٢).

وتقدم-قريباً- في فضائل أهل بدر، وسيأتي في فضائل خالــــد بــــن الوليد-رضي الله عنه-<sup>(٣)</sup> ما يغني عنه-والله تعالى أعلم-.

الله الله عليه وسلم - خرج يوم بدر في ثلاثمئة وخمسة عــشر، فقــال رسول الله عليه وسلم - خرج يوم بدر في ثلاثمئة وخمسة عــشر، فقــال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (اللهم إنّهم حُفَاة فاحملهم، اللهم إنّهم عراة فاحملهم، اللهم إنّهم جياع فأشبعهم). ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمــل، أو جملــين، واكتسوا، وشبعوا.

هذا الحديث رواه: أبو داود (1) عن أحمد بن صالح عن عبدالله بن وهب عن حيي عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن ابن عمرو به... وسكت أبو داود عنه، وصححه أبو عبدالله الحاكم (٥)، ووافقه أبو عبدالله

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ١٤١١.

<sup>(</sup>۲) ورقمه/ ۳٤، ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ذي الرقم/ ١٤٠٦ وما بعده.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر)٣/ ١٨٠-١٨٠ ورقمه/ ٢٧٤٧.

<sup>(</sup>٥) رواه في المستدرك(٢/ ١٣٢-١٣٣) -وعنه: البيهقي في السنن الكـــبرى (٦/

والحديث انفرد -فيما أعلم- حيي بروايته، وهو: حيي بن عبدالله المعافري، المصري، مختلف فيه... فقال ابسن معين (٣): (لسيس بسه بأس) اهي، وقال الإمام أحمد (أعاديثه مناكير) اهي، وقال البخاري (أعده نظر) اهي، وقال النسائي (أعده نظر) اهي، وأورده في الضعفاء (فيه نظر) اهي، وقال النسائي (أعده): (ليس بالقوي) اهي، وأورده في الضعفاء جماعة منهم: العقيلي (٧)، وابن عدي (٨)، وابن الجوزي (٩)، والسذهبي (١٠٠). وأورده: ابن حبان (١١) في جملة الثقات وهو معلوم التسساهل وقسال

٥٠٥)- بسنده عن أبي داود، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) اهد. ورواه -أيضاً-، وعنه: البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٧) بسنده عن يجيى بن سليمان الجعفي عن عبدالله بن وهب به، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) اهد.

<sup>(</sup>١) التلخيص (٢/ ١٣٢-١٣٣).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۰٥) ورقمه/ ۲۳۸۲.

<sup>(</sup>٣) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/ ٩١) ت/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٧٢) ت/ ١٢١٤.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (٣/ ٧٦) ت/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء والمتروكون (ص/ ١٧١) ت/ ١٦٢.

<sup>(</sup>V) الضعفاء (١/ ٣١٩) ت/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٨) الكامل (٢/ ٩٤٤).

<sup>(</sup>٩) الضعفاء والمتروكين (١/ ٢٤٢) ت/ ١٠٤٦.

<sup>(</sup>١٠) الديوان (ص/ ١٠٨) ت/ ١١٩٥، والمغني (١/ ١٩٩) ت/ ١٨١٩.

<sup>(</sup>١١) الثقات (٦/ ٢٥٣).

الذهبي في الميزان<sup>(1)</sup>: (حسس له الترملي عسن أبي عبدالرحمن الحبلي)اهم، والترمذي متساهل<sup>(۳)</sup>. وقال ابن حجر في التقريب<sup>(1)</sup>: (صدوق يهم)اهم، والرجل ضعيف، كما قرره الجمهور في حالمه وحديثه هذا في نقدي: منكر؛ لضعفه، وتفرده به، قد علمت قول الإمام أحمد فيه، وتوهين البخاري له-والله تعالى أعلم-.

♦ خلاصة: اشتمل هذا المبحث من الأحاديث على أربعـة عـشر حديثاً مرفوعاً، موصولاً. ورجحت في احدها الإرسال على الوصل. منها ستة أحاديث صحيحة –منها ثلاثة أحاديث انفرد البخاري بها، وحـديث واحد انفرد مسلم به –. وحديثان صحيحان لغيرهما. وأربعـة أحاديـث حسنة لغيرها، وحديثان منكران.

ومن أحاديث هذا المبحث ما هو متواتر معنوي. وذكرت ستة أحاديث من خارج كتب نطاق البحث في الشواهد، ونحوها-والله المستعان-.

<sup>(1) (1/ 131) =/ 1871.</sup> 

<sup>(</sup>٢) الجامع (٣/ ٥٨٠) إثر الحديث رقم/ ١٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر من يعتمد قوله (ص/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) (ص/ ۲۸۲) ت/ ۲۲۱٥.



## فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات

| الصحيفة   | الموضوع                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0         | ك مقدمــة صاحب المعالي مدير الجامعة الإسلامية                                                     |
| ٧         | ♦ المقدمة                                                                                         |
| ١٧        | ♦ دواعي اختيار الكتابة في هذا الباب                                                               |
| 77        | ♦خطة البحث                                                                                        |
| ٣٦        | ♦منهج كتابتي له                                                                                   |
| ٤٧        | ♦شكر وتقدير                                                                                       |
| ٥٣        | ♦ تمهيد                                                                                           |
| ٥٦        | ♦ المسألة الأولى: تعريف الصحابي                                                                   |
| 07        | • تعريف الصحابي لغة                                                                               |
| ٥٧        | • تعريفه في العرف                                                                                 |
| ٥٨        | • تعريفه في الاصطلاح                                                                              |
|           | <ul> <li>♦ المسألة الثانية: ما تعرف به صحبة النبي-صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| ٦٢        | وسلم-                                                                                             |
| 70        | ﴿ المسألة الثالثة: مترلتهم في القرآن، والسنة                                                      |
| ٦٧        | ♦ المسألة الرابعة: عقيدة السلف الصالح فيهم                                                        |
| ٦٧        | <ul> <li>♦ الفرع الأول: عقيدتهم فيهم -إجمالا-</li> </ul>                                          |
| ٧١        | <ul> <li>الفرع الثاني: عقيدهم في عدالتهم بخاصة</li> </ul>                                         |
| ٧٥        | ♦ المسألة الخامسة: القول في تفضيل بعضهم على بعض                                                   |
| <b>V9</b> | ﴿ المسألة السادسة: جزاؤهم في الآخرة، وما أعده الله لهم                                            |
|           | ♦ المسألة السابعة: روايتهم عن رسول الله-صــــلى الله عليــــه                                     |

| ٨٧  |                                                          | وسلم       |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|
| 97  | المسألة الثامنة: إفتاؤهم – رضي الله عنهم –               | <b>�</b>   |
| 9 8 | المسألة التاسعة: ماله حكم الرفع من أحاديثهم              | <b>�</b>   |
| 94  | المسألة العاشرة: حكم رواية من لم يسم منهم                | <b>�</b>   |
| 9.8 | المسألة الحادية عشرة: أقوالهم وحكم الاحتجاج بما          | <b>�</b>   |
| 1.7 | المسألة الثانية عشرة: العبادلة منهم                      | <b>\$</b>  |
| ١٠٣ | المسألة الثالثة عشرة: عددهم                              | <b>�</b>   |
| ۲۰۱ | المسألة الرابعة عشرة: طبقاتهم                            | <b>\$</b>  |
| ١٠٨ | المسألة الخامسة عشرة: أولهم إسلاما                       | <b>�</b>   |
| 11. | المسألة السادسة عشرة: آخرهم موتا                         | <b>♦</b>   |
| 111 | المسألة السابعة عشرة: تحريم سبهم وإيذائهم                | <b>③</b>   |
| 111 | الفرع الأول: حكم سبهم والطعن فيهم                        | •          |
| 115 | الفرع الثاني: حكم من طعن فيهم، أو في أحدهم               | •          |
| 117 | المسألة الثامنة عشرة: المؤلفات فيهم                      | <b>�</b>   |
|     | الباب الأول: الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة على       | <b>\$</b>  |
| 119 | الإجال                                                   | وجه        |
|     | الفصل الأول: ما ورد في فضل من آمن برسول الله –صلى        | <b>\Pi</b> |
| 171 | عليه وسلم – وصَحِبَه                                     | الله       |
|     | الفصل الثاني: ما ورد في أن حير الناس القرن الذي كــــان  | <b>�</b>   |
| 717 | الرسول-صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه-رضي الله عنهم-       | فیه        |
|     | الفصل الثالث: ما ورد في أن بقاء النبي –صلى الله عليــــه | <b>�</b>   |
| ۳۸0 | لم - أمان لأصحابه، وأن بقاء أصحابه أمان لأمته            | وسا        |
|     |                                                          |            |

|     | ♦ الفصل الرابع: ما ورد في مدة حياة الصحابة — رضــــي الله                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١ | عنهم –                                                                       |
|     | ﴿ الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن سبهم ─ رضـــي الله                        |
| ٤١٥ | عنهم –                                                                       |
|     | ♦ الباب الثاني: الأحاديث الواردة في فضائلهم – رضيي الله                      |
| 279 | عنهم – حسب الحوادث والوقائع، والقبائل، والطوائف، والبلاد                     |
|     | ♦ الفصل الأول: الأحاديث الواردة في فـــضائلهم حـــسب                         |
| ٤٧١ | الحوادث، والوقائع                                                            |
| ٤٧١ | <ul> <li>♦ المبحث الأول: ما ورد في فضائل المهاجرين إلى الحبشة</li> </ul>     |
|     | <ul> <li>♦ المبحث الثاني: ما ورد في فضائل البدريين، وأهل الحديبية</li> </ul> |
| ٤٧٧ | -احميعا-                                                                     |
| ٤٩١ | <ul> <li>♦ المبحث الثالث: ما ورد في فضائل البدريين - دون غيرهم-</li> </ul>   |
| ٥٢٣ | ♦ فهرس الموضوعات                                                             |

بحمد الله وتوفيقه تم المجلد الأول من الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة

> ويليه المجلد الثاني ، وأوله: المبحث الرابع ما ورد في فضائل اهل أحد

